

 المشروع القومي الترجمة إشراف: د. جابر عصفور

% العدد: ٩٦٥

\* روح مصر القديمة

\* آنسا رويسز

\* ترجمة: إكرام يوسف

\* الطبعة الأولى (١٤٢٦هـ ـ ديسمبر ٢٠٠٥م)

#### حقوق الترجمة والنشر باللغة العربية محفوظة

# مكنبة الشُرُوقِ الدولبة

٩ شارع السعادة ـ أبراج عثمان ـ روكسى-القاهرة تليفون وفاكس: ٤٥٠١٢٢٨ ـ ٤٥٠١٣٢٩ \_ ٢٥٦٥٩٣٩

Email: < shoroukintl @ hotmail. com > < shoroukintl @ yahoo.com >



شارع الجبلاية بالأوبرا ـ الجزيرة القاهرة: تليفون: ٧٣٥٢٣٩٦ فاكس: ٧٣٥٨٠٨٤

# روحمصرالقديمة

آنـــا رويــز

ترجمة: إكرام يوسف



# The Spirit of Ancient Egypt

Ana Ruiz

Algora Publishing New York

Copyright © 2004, by Algora Publishing, New York All rights reserved.

تهدف إصدارات المشروع القومي للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربي وتعريفه بها، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى الناشر.

#### مقدمة المترجمة

ليس تحسرا على ما فات، ولا تعذيبا للنفس بجلدها.. وليس أيضا تباهيا بما حققه الأجداد، ومازال الأحفاد يجاهدون لمجرد الحفاظ عليه من الاندثار.. وإنما لو لكان الأمر بيدى لقررت على تلاميذ المدارس المصرية - في جميع سنوات التعليم الإلزامي - مادة أساسية ، اسمها روح مصر القديمة؛ ولا ينتقل إلى السنة الدراسية الأعلى إلا من ينجح فيها بنسبة ثمانين في المائة على الأقل .. ولحشدت من أجل إعداد كتب هذه المادة أفضل خبراء التعليم، والفلسفة، والتاريخ، وعلم النفس، والتربية، والاجتماع. وناشدتهم الحرص على إخراج هذه الكتب بالصورة التي تضمن إعادة تشكيل وجدان الأجيال الجديدة على النحو الذي يدفعهم إلى الشعور باحترام تلك الروح التي خلدت ذكر أسلافهم؛ والعمل على إعادة إحيائها من جديد، لبناء المستقبل الذي يليق بأحفاد هؤلاء أن يعيشوه.

تذكرت ـ وأنا أعكف على ترجمة هذا الكتاب ـ زيارة قصيرة إلى عاصمة الضباب؛ ولما كان الوقت والقدرة المادية لا يسمحان بأكثر من الإقامة لأيام معدودة؛ فقد حاولت فيها الإطلاع على أكبر قدر ممكن من معالم المدينة التى كانت يوما ما عاصمة «الإمبراطورية التى لا تغرب عنها الشمس»..وكان من بين هذه المعالم بالطبع المتحف البريطانى الشهير. وعندما دخلته وجدت أن مشاهدة جميع أقسامه تحتاج وقتا أطول كثيرا مما أملكه. وعلمت أن هناك حلا مناسبا؛ يتمثل في أن أدفع زيادة طفيفة في تذكرة الدخول لأنضم إلى مجموعة من السياح يقودها مرشد يتولى انتقاء أهم ما في المتحف لإطلاعنا عليه في عجالة. واستملحت الفكرة لأنها على الأقل ستتيح لى التعرف على مختلف عليه في عجالة واستملحت الفكرة أنها على الأقل ستتيح لى التعرف على مختلف حضارات العالم من خلال مشاهدة أهم كنوزها التى نهبها الاستعماريون من مختلف طبلاد التى وقعت في قبضتهم. وبذلك أكون قد حققت أقصى استفادة ممكنة تتناسب مع ضيق الوقت وضيق ذات اليد، معا. وسارعت إلى اللحاق بطابور ضم مجموعة من

الأحانب تتقدمهم المرشدة. وإذا بها تمرينا مرالكرام على عدد من أقسام المتحف، ثم تعلن لنا أن مسك ختام الحولة؛ الذي ستخصص لـه أكبر قدر من وقتها سبكون في الحناح الذي يداعب أحلام جميع الزائرين للمتحف ويشهد الإقبال الأكثر كثافة. وفجأة وجدتني أقف مع هؤلاء في القسم المصرى لتشرح لنا في إسهاب مقتنيات (أو بالأحرى منهوبات) المتحف القادمة من آلاف السنين ومن مهد الحضارات. وكدت أنفجر من الغيظ بالطبع بعد أن ضاع اليوم في سماع شرحها السطحي لما أعلمه بالفعل بحكم قراءات واهتمامات؛ وحنين لا يهدأ لسنوات طفولة قضيتها أستنشق عبق الماضي من أغلب آثار مصر بحكم عمل الوالد كمهندس آثار. وبينما تتحدث المرشدة ببرود شريط تسجيل؛ حديثها الذي تردده كل يوم عدة مرات ـ من دون روح ـ على السياح؛ تلفت حولي لأجد عددا كبيرا من أطفال الانجليز ـ تتراوح أعمارهم بين الثامنة والثانية عشر ـ بعضهم يطالع باهتمام فائق آثارنا، ومعظمهم استلقى على الأرض متخذا الوضع الذي يساعده على رؤية جيدة لما يحاول أن يرسمه من هذه «المقتنيات». وسألت أحدهم عما يفعل؛ فأخبرني أن المدرسة كلفته بعمل بحث عن الحضارة المصرية؛ التي هي أول ما يدرسه أطفال المدارس البريطانية في مادة تاريخ العالم. ولا أنكر أنني شعرت بما يشبه الحسد. وتمنيت لو وجد أطفالنا من يدلهم على هذه الكنوز التي بين ظهرانينا، ويشرح لهم كيف كانت روح مصر القديمة ملهمة لأبنائها؛ وكيف فاض هذا الإلهام فلسفة وعلما وثقافة وفنا وعمارة وطبا و... و..و...

وبقدر ما استمعت بترجمة هذا الكتاب، بقدر ما تمنيت لو كان مقررا على تلاميذ المدارس فى بلدى؛ فهو يغوص بأسلوب سلس ممتع فى بحار الماضى السحيق، ليخرج لنا أثمن مكنوناته بنعومة، ودون إثارة لضجر كالذى تسببه كتب التاريخ الجافة .. حتى أن المؤلفة دأبت على ختم معظم فصول الكتاب بقصة أو أسطورة شيقة من كنوز القصص والأساطير الفرعونية؛ تشد القارئ غير المتخصص لمواصلة القراءة، وتدفعه دون قصد إلى المقارنة بين ما كان وما آل إليه الحال. فأين من علموا الدنيا الفلسفة والعلوم، من أحفاد كادت عوامل كثيرة أن تنجح فى إبعادهم عن التفكير الجاد والبحث العلمى، ودفعهم إلى الانشغال بالتوافه من الأمور وصرف طاقاتهم العصبية والبدنية فيها؟.. وأين من اخترعوا التقويم السنوى وحسبوا مواقيت السنين والمواسم والشهور بدقة فائقة؛ من أحفاد باتت سمعتهم فى الاستهانة بالوقت وتضييعه تسبقهم أينما

يذهبون؟.. وأين «الفلاح الفصيح» والعمال الذين نظموا أول إضراب حضارى عن العمل مسجل في التاريخ عام ١١٧ قبل الميلاد ـ استطاعوا بفضله الحصول على حقوقهم قبل أن يتشدق البعض من المحدثين بحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأى؛ بأكثر من ثلاثة آلاف عام.. أين هؤلاء من أحفاد بات يقال عنهم أنهم غير ناضجين سياسيا لممارسة حريات من هذا النوع؟.. وأين «بيشيشيت» المصرية؛ أول طبيبة عرفت في التاريخ المدون .. من حفيدات صرن أداة يستخدمها الجميع لتحقيق أغراض خافية في نفوس كثيرين: من دعاة انغلاق ورجعية لايرون فيها سوى جسدا مثيرا للفتنة، يظهرون رغبة في المحافظة عليه بحبس قدراتها وكفاءتها وحرمانها من ممارسة حقوقها كإنسان في مجتمع؛ إلى دعاة تحرر لايرى فيها سوى نفس ما يراه فيها دعاة الانغلاق ـ جسدا مثيرا ليرون في المرأة حفيدة سلعة تجلب أرباحا. بل أن الحلبة دخلها مستغلون آخرون لايرون في المرأة حفيدة «بيشيشيت» سوى ورقة تستخدم للضغط على الحكومات من أجل تحقيق أغراض لا تمت لحقوق المرأة، المدعاة، بأدني صلة..

لقد أكدت تجارب البشرية منذ فجر التاريخ أن أية قوى طمعت ـ يوما ما ـ فى تحقيق السيادة على العالم، كانت تدرك أن تأمين هذه السيادة يستلزم بسط سيطرتها على هذه المنطقة من العالم، حتى قبل ظهور العروبة والديانات السماوية.. ولم تنجح أى قوة عظمى فى بسط سيطرتها على هذه المنطقة ـ التى أصبح اسمها الآن المنطقة العربية ـ إلا فى فترات ضعف الدولة المصرية وهبوط روحها. وما أن تستعيد مصر روحها القوية حتى تسارع بطرد المحتلين من أرضها، ومن بقية الأراضى المجاورة لها أيضا .. وشواهد التاريخ ماثلة على ذلك: منذ الهكسوس والفرس والرومان والمغول والصليبيين وحتى الاستعمار الحديث الذى بدأ أواخر القرن التاسع عشر.. وإلى ما شاء الله.. فهل آن الأوان أن تبعث روح مصر القديمة من جديد ؛ لتزيل الصدأ الذى ران على قلب مصر الجديدة ؟ وهل تعود لتلهم ـ كما كانت دائما ـ جيرانها وبقية العالم قيم العلم والحق والعدل والخير والنماء؟ أعتقد أنه قد آن أوان بعث هذه الروح، والاعتصام بها، لرد جميل والمجداد، وتأمين مستقبل نستحقه ويستحقه الأبناء والأحفاد.

ولا يسعنى فى النهاية سوى أن أتوجه بكل مشاعر العرفان لزوجى «محمد فاوى»، على نبل تحمله وكريم معاونته خلال فترة تفرغى لترجمة هذا الكتاب؛ التى أهديها إليه، كما أهديها لأبنائى «زياد، وهبة، وبسام» وجيلهم؛ الذى أرجو أن يكون قد بدأ طريق البحث عن ميراثه الحقيقى فى «روح مصر القديمة».. عسى أن يكون أكثر إدراكا ووعيا من جيلنا بقيمة هذه الروح، وأكثر قدرة على استعادتها وبعثها من جديد.

#### إكرام يوسف

\* \* \*

### تسلسل زمنى لملوك مصر القديمة

| • عصر الأسرات المبكر أو العتيق   | زوسر                           |
|----------------------------------|--------------------------------|
| (۳۱۰۰–۲۷۰۰ قبل الميلاد)          | سخمخت                          |
| الأسرة الأولى (٣١٠٠-٢٨٩٠ ق.م)    | خابا                           |
| نعرمر، أو مينا                   | هونی                           |
| أها                              | الأسرة الرابعة (٢٦١٣-٢٤٩٨ ق.م) |
| رچو                              | سنفرو                          |
| رچت                              | خوفو                           |
| دن                               | چیدیف رع                       |
| أنن چپ                           | خفرع                           |
| سمرخت                            | منكاورع                        |
| قا                               | شيبسيس كاف                     |
| الأسرة الثانية (٢٨٩٠-٢٧٠٠ ق.م)   | الأسرة الخامسة (٢٤٩٨-٢٢٤٥ ق.م) |
| حتب سخموي                        | أوسركاف                        |
| رانب                             | ساحوري                         |
| ر.<br>نینتچر                     | نفريركارع                      |
|                                  | شيبسيس كارع                    |
| پير بسن<br>۱۰                    | نیوسیری                        |
| خاسخم                            | منكاو حور                      |
| الدولة القديمة                   | چد کا رع                       |
| الأسرة الثالثة (٢٧٠٠ - ٢٦١٣ ق.م) | لوناس                          |

أمنمحعت الأول الأسرة السادسة (٢٣٤٥ - ٢١٥٠ق.م) سنوسرت الأول تیتی أوسر كا رع أمنمحعت الثاني بيبي الأول سنوسرت الثاني نيتكريت (في بعض القوائم<sup>(١)</sup>) سنوسرت الثالث • عصر الاضمحلال الأول أمنمحعت الثالث (۲۱۵۰-۲۱۵۰ق.م) أمنمحعت الرابع الأسرة السابعة إلى العاشرة <sup>(٢)</sup> نفرو ـ سوبيك(١) ه الدولة الوسطى • عصر الاضمحلال الثاني غزو الهكسوس ، الأسرتان الثالثة عشرة الأسرة الحادية عشرة (۲۰۵۰ - ۱۹۹۱ ق.م) والرابعة عشرة إنيو تف الأول (۱۷۷۵ ـ ۱۵۵۰ ق.م) إنيو تف الثاني الأسرة الثالثة عشرة إنيو تف الثالث ويجاف منتوحتب الأول أمنمحعت الخامس منتوحتب الثاني سوبك حتب الأول منتوحتب الثالث منتوحتب الرابع أمنمحعت السادس الأسرة الثانية عشرة سوبك حتب الثاني (١٩٩١-١٧٧٥ ق.م) خندچر

<sup>(</sup>١) قوائم تشير إلى ملكات حاكمات.

<sup>(</sup>٢) حكم كثير من الملوك لفترات أطول أو أقصر، خلال كل من الأسرات الأربع قصيرة العهد، وطبقًا لقائمة أبيدوس للملوك حكم ٢٥ ملكا خلال عصر الأسرة الثامنة التي استمرت ثلاثين عامًا. ولا تكاد توجد دلائل مكتشفة تشير إلى أي نقاط تحول في تلك الفترة؛ التي شهدت محاولات حكام الأقاليم تحقيق استقلال عن الحكومة المركزية، ومساعيهم للسيطرة على مصر بتنصيب أنفسهم فراعنة، وجاءت مجموعة الملوك هذه من «حنن نسوت» (هير اكليوبوليس)، ومن بني حسن (شمال هرموبوليس)، ومن قفط (كوبتوس). وكانوا معروفين لدى سكان أقاليمهم، لكنهم غير معروفين في بقية أنحاء البلاد.

أمنحتب الثالث سوبك حتب الثالث أخن آتون (أمنمحتب الرابع) سوبك حتب الرابع سمنخا رع سوبك حتب الخامس توت عنخ آمون حور محب الأسرة التاسعة عشرة الأسرات الرابعة عشرة إلى (۲۰۷۱-۱۳۰۷ ق.م) رعمسيس الأول لا يكاد يعرف شيء يذكر عن هذه الفترة سبتي الأول الأسرة السابعة عشرة رعمسيس الثاني مرنبتاح أمنموس سقنن رع تاو الأول سيتى الثاني سقنن رع تاو الثاني سبتاحتوسرت(١) الأسرة العشرون (١١٩٦-١٠٨٧ ق.م) • الدولة الحديثة (١٥٥٠ - ١٠٨٧ ق.م) ست ناخت الأسرة الثامنة عشرة (١٥٥٠-١٣٠٧) رعمسيس الثالث إلى الحادي عشر ه عصر الاضمحلال الثالث (۲۸۷-۱۰۸۷) الأسرة الحادية والعشرون (٧٨٠-٥٤٩ ق.م) سيمندس أمنمنيسو بسو سينيس الأول

نفر حتب الأول

نفر حتب الثاني

السادسة عشرة

إنتيف الرابع

کاموس

أحمس الأول

أمنحتب الأول

تحتمس الأول

تحتمس الثاني

حتشبسوت (۱)

تحتمس الثالث

أمنحتب الثاني

تحتمس الرابع

سوبك إم ساف

آي

ه العصر المتأخر (٧١٢-٣٣٢ ق.م) أمنيمو ہے أو سور كون الأسرة الخامسة والعشرون (۲۱۲-۲۵۲ ق.م) سيمو ن نخو الأول بسو سينيس الثاني سامتك الأول الأسرة الثانية والعشرون نخو الثاني (٥٤٥ ـ ٢١٧ق.م) بسامتك الثاني شيشنق الأول واحيبرع أوسوركون الثاني أحمس الثاني تاكيلوت الأول سامتك الثالث شيشنق الثاني الأسرة السادسة والعشرون أوسوركون الثالث (VOF\_070 Ej. 4) تاكيلوت الثاني نبكو الأول شيشنق الثالث بسامتيك الأول بامي نيكو الثاني شيشنق الرابع بسامتيك الثاني أوسو ركو ن واهيب الأسرة الثالثة والعشرون أحمس الثاني (۸۱۸-۲۶۷ق.م) سامتك الثالث وهو يتجاوز تاريخ الأسرة السابقة الأسرة السابعة والعشرون سديماستت الأول (٥٢٥-٤٠٤ ق.م) أوسوركون الرابع • الحقبة الفارسية الأولى بيفتجاواباستر كامىيسس داريوس الأول الأسرة الرابعة والعشرون تىفناخت الأول اكزركسيس الأول أتاركز ركسيس الأول باكنرينيف

فيليب أريدوس الإسكندر الرابع الأسرة البطلمية (٣٠٤-٣٠ ق.م) (أو الأسرة الثانية والثلاثون) بطليموس الأول سوتير الأول بطليموس الثاني فيلادلفوس بطليموس الثالث يوريجيتس الأول بطليموس الرابع فيلوباتور بطليموس الخامس ابيفانز بطليموس السادس فيلوميتور بطليموس السابع نيوس فيلوباتور بطليموس الثامن يوريجيتس الثاني بطليموس التاسع سوتير الثاني بطليموس العاشر الإسكندر الأول بطليموس الحادي عشر الإسكندر الثاني بطليموس الثاني عشر أوليتس بيرينيس الرابعة(١) كليوباترا السابعة (١) مع بطليموس الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر

داريوس الثاني الأسرة الثامنة والعشرون (٤٠٤ - ٣٩٩ ق.م) أميراتوس الأسرة التاسعة والعشرون (۳۹۹ - ۲۸۰ ق.م) نفريتيس الأول حاكو ريس نفريتس الثاني الأسرة الثلاثون (٣٨٠-٣٤٣ ق.م) نختنبو الأول تيوس نختنبو الثاني والحقية الفارسية الثانية (۳٤٣ ـ ٣٤٣ ق. م) أرتاكز ركسس الثالث أرسيس داريوس الثالث الأسرة المقدونية (٣٣٢- ٣٠٤ ق.م) (أو الأسرة الحادية والثلاثون)

الإسكندر الأكبر

\* \* \*

(قیصرون)



## المحتويات

| الصفحة | الم وضــــوع                         |
|--------|--------------------------------------|
| ١٧     | مقدمة: نشوء مصر وارتقاؤها            |
|        | القسم الأول                          |
|        | الحياة اليومية                       |
| **     | ١ ـ الشعب                            |
| ٣٣     | ٢_الحياة العائلية٢                   |
| ٤٣     | ٣-البيوت والأثاث                     |
| 01     | ٤ _ الطعام والشراب                   |
| 09     | ٥ ـ الملابس والحلي                   |
| ٦٧     | ٦ ـ الشعر المستعار ومستحضرات التجميل |
| ٧٧     | ٧-الاستجمام                          |
| ٨٥     | ٨_العمل والحرف٨                      |
| 91     | ٩ ـ النقل                            |
| 97     | ٠١ ـ التجارة الدولية قديما           |
| 1.1    | ١١ ـ القانون والحكومة                |
|        |                                      |
|        | القسيم الثاني                        |
|        | المعتقدات                            |
| 111    | ١٢ – التحنيط                         |
| 117    | ۱۳ – الموت والخلود                   |
| 177    | ١٤ – المعبو دات                      |

|       | •                            |
|-------|------------------------------|
| 1     | ١٥- أساطير الخلق             |
| 189   | ١٦ – عبادة الخيوان           |
| 101   | ١٧ – الرمزية                 |
| 179   | ۱۸ – الكهنة                  |
| ۱۷۷   | ١٩ - الأعياد                 |
| ۱۸۳   | • ٢ - السحر والتعاويذ        |
| 191   | ٢٦- الأحلام والتنبؤ          |
|       |                              |
|       | القسم الثالث                 |
|       | المنجزات                     |
| 199   | ٢٢- ملوك وفاتحون             |
| 717   | ٢٣ – الملكات                 |
| 777   | ٢٤ – معارك ومحاربون          |
| 740   | ٢٥ – آلأهرامات               |
| 7 2 0 | ٢٦- أبو الهول العظيم         |
| 101   | ٧٧ – العمارة                 |
| 177   | -۲۸ الفن                     |
| 779   | ٢٩–الأدب                     |
| 779   | ٣٠- اللغة والهيروغليفية      |
| ۲۸۹   | ٣١ – الطب                    |
| 190   | ٣٢- التقويم السنوى           |
| ۴۰۱   | ٣٣- حكمة النجوم              |
| ۴ • ۹ | قائمة المشروع القومي للترجمة |

## م*قدمة* نشوء مصر وارتقاؤها

#### أنماط حضارية على ضفتى النيل

استقر الإنسان على ضفتى نهر النيل منذ نحو سبعة آلاف عام قبل الميلاد، وبعد أربعة آلاف عام من استقراره في هذه المنطقة، تعلم القراءة والكتابة، وأقام مجتمعا وعمل خلال الثلاثة آلاف سنة التالية على تنميته. وازدهرت مصر رغم الصعوبات، والصراعات الداخلية والغزو الخارجي. وقد أطلق عليها «هيرودوت»، المؤرخ اليوناني الذي ذهب إلى مصر في القرن الخامس قبل الميلاد «هبة النيل».

#### الرياح والمياه

يعتبر النيل مصدر حياة جميع المصريين. فلولا ذلك النهر المقدس، لكانت هذه الأرض جميعها قاحلة، جافة بفعل حرارة الشمس القائظة والرياح. إذ تراجع سقوط الأمطار تدريجيا على منطقة مصر منذ حوالى بداية الألفية الثالثة قبل الميلاد، وبمرور الوقت انعدم تقريبا. وبدأ الناس يتمركزون على طول الشريط الضيق من الأرض على جانبى النهر، حيث عاشوا على صيد السمك، والقنص، والجمع، والزراعة وتربية الحيوانات. وظلت بقية المنطقة صحراء، تعرف باسم «دشرت» - بكسر الدال والراء (\*\*) (الأرض الحمراء)؛ وهي منطقة كان ينظر إليها باعتبارها تشكل شؤما ومحفوفة بالمخاطر، الناس يتجنبونها غالبا. أما التربة السوداء والشريط الضيق المحتل من الأرض بطول النيل فكان يطلق عليه «خمت» - بكسر الخاء والميم - («الأرض السوداء»)؛ وهو يقدم نقيضا حادا «للأرض الحمراء» الجرداء.

(\*) الجملة الاعتراضية هنا للمترجمة لتوضيح نطق الكلمة، وسنسير على هذا النهج في الكلمات الفرعونية التي نستشعر احتمال وجود إبهام في طريقة النطق المترجمة. وحصل النيل على اسمه الحديث من الإغريق الذين أطلقوا على النهر اسم «نيلوس»، وهو ألول أنهار العالم بطول نحو ٢٠٠٥ ميل لكن عرضه لا يزيد عن و ٥٠٥ ياردة . ومن إثيوبيا ينبع النيل الأزرق، بينما يأتى من أوغندا النيل الأبيض ويلتقيان في الخرطوم بالسودان ليتدفق النهر شمالا نحو مصر وليسم «إترو عا» (\*\*) ليحسر التاء (أو «النهر العظيم» كما يطلق عليه المصريون القدماء) والنيل هو النهر الكبير الوحيد الذي يتدفق شمالا ووافده الكثيرة تنبع من الجبال جنوب خط الاستواء ، ويخترق الطريق عبر التلال والمستنقعات على ضفتيه ليصب في البحر الأبيض المتوسط ، أو «وادچ ور» مع كسر الراء («الأخضر العظيم») (كلا من «عا» و «ور» تترجم إلى «العظيم») . وهكذا يقع الوجه القبلي و «دشرت» في المنطقة الجنوبية و بينما الوجه البحري ، ومنطقة المستنقعات ، والدلتا في الشمال . وسميت المنطقتان «توى» («الأرضين») . ويطلق على المنطقة في أقصى الشمال حيث تتفرع المياه إلى قنوات في منطقة مثابثة الشكل ، «دلتا» ، وهو اسم الحرف الرابع من حروف الهجاء والغريقية التي تماثلها في الشكل .

وفى كل صيف، تؤدى الأمطار فى أفريقيا إلى ارتفاع مياه النيل فتفيض على الأرض لفترة من الوقت، مخلفة طبقة جديدة من الطمى - المثالى لنمو المحاصيل. وقدم الوادى الخصيب والمناخ الدافئ بيئة مثلى للقرويين أو «الفلاحين» ليصبحوا مهرة فى علم الزراعة.

وقامت الحضارة المصرية القديمة على خصوبة التربة؛ فغرست البذور التي يمكن للنيل أن يتولاها وحده بالتغذية. وكان الفيضان السنوى يخلف وراءه أدغالا ضخمة من نبات البردى. وحولت هذه السيقان المتنوعة إلى ضروريات لا حصر لها، مثل الورق، والحبال، والقماش، والصنادل، والسلال، والحصير، والمقاعد والقوارب النهرية.

وكان مستوطنو هذه الأرض يترقبون في أمل ارتفاع المياه إلى حد يكفى لتأمين الرى. ومع زيادة مناطق الاستيطان، ليس عدديا فحسب وإنما في المساحة أيضا ؛ تطلب الجهد الجماعي والالتزام بزراعة الأرض، تنظيما للعمالة المكثفة. وكانت أعمال

<sup>(\*)</sup> يرى بعض الكتاب أن هذه التسمية أصل كلمة «الترعة» في اللغة العربية ـ المترجمة .

الرى الآخذة في التوسع مشروعا يتعين أداؤه على مستوى ضخم، الأمر الذي أصبح بدوره عاملا حاسما في تطور المجتمع.

وصار قياس وتسجيل مستوى الفيضان سنويا أمرا ذا أهمية قومية، وأطلق على الأداة المستخدمة في هذه المهمة «مقياس النيل». وهو يتكون من مؤشرات بسيطة في شكل سلم هابط يؤدى إلى النهر، ويقوم مسئولون بملاحظة وتوثيق عمق المياه المرتفعة، ويستخدمون هذا المؤشر الاقتصادي لتحديد مستوى الضرائب بناء على المحاصيل المتوقعة للعام المقبل. وتراوح الارتفاع المثالي للمياه بناء على مقياس النيل بين ٢٥ و ٣٠ قدما. وكان انخفاض المياه ـ أكثر من ستة أقدام دون المستوى المستهدف ؟ يعني نقص الغذاء، وربما المجاعة. بينما يعنى الارتفاع ستة أقدام فوق المستوى المستهدف كارثة أيضا: تدميرا للحواجز الواقية، والسدود، والبيوت المبنية بالطين، فضلا عن إغراق قرى بأكملها.

وفى السنوات الناجحة، يفيض النيل خلال شهور الصيف، ويغمر الوادى مهيئا المسرح للعام المقبل. وتتكون الدورة الزراعية من ثلاثة مواسم، تعتمد على دورة النيل. وكان الموسم الأول والأكثر أهمية يدعى «أخت» ـ بكسر الخاء ـ ، وهو موسم الغمر الذى يستمر من منتصف يوليو حتى منتصف نوفمبر . ويلى «أخت» موسم «پيريت» أو «پوريت» وهو موسم الإنبات أو النمو ، عندما ينمو النبات من منتصف نوفمبر حتى منتصف مارس . وأثناء تلك الفترة يعمل الفلاحون فى الحقل فى جنى الحبوب والكتان . والموسم الثالث ، عندما يكون النهر فى أدنى مستوياته ، مؤذنا بنهاية موسم الحصاد الممتد من منتصف مارس حتى منتصف يوليو ، ويسمى «شمو» ـ بكسر الشين أو ضمها .

واعتقد المصريون القدماء أن منابع النيل نشأت في الفردوس ـ أو عند الشلال الأول قرب جزيرة «فيلة». واعتقدوا أن مياه النيل ذات قيمة غذائية ؛ فهي لا تمثل فحسب رمزا للنقاء والتجدد ، وإنما تصوروا أيضا أنها تمنح الحياة لمصر كل عام ، كونها تسبب الفيضان. واعتقدوا أيضا أن النهر يحمل خصائص علاجية معينة ، وكثيرا ما استخدمت مياهه في وصفات طبية .

وأهدى شعب مصر القديمة العديد من الأغنيات للنيل، مثل «ترنيمة للنيل» و «الهيام بالنيل» و «ترنيمة لحعبى». وكان «حعبى» بفتح الحاء إله النيل وحيد الجنس (\*)، وكان يعرف أيضا بأنه «ابن النيل». ومع ذلك، لم يكن «حعبي» يعتبر مسئولا عن الفيضان. وأوليت هذه المسئولية الجليلة والخطيرة إلى «خنمو» - بكسر النون - الذي كان يعبد باعتباره «إله الفيضانات». ونسب إليه المصريون «اطلاق المياه» من الشلال الأول حيث اعتقدوا أنه يقيم. واعتاد شعب مصر التعبير عن عميق الامتنان للنيل و إلهه لوفرة المحاصيل التي توفر غذاء يكفي للعام المقبل.

#### الملوك والفوضى

نشأت مصر القديمة منذ ما قبل عصر الأسرات في ٣١٠٠ قبل الميلاد ، واستمرت حضارتها لعصر الأسرات ما يزيد عن ثلاثة آلاف عام . وخلال القرن الثالث بعد الميلاد ، تولى المهمة الهائلة المتعلقة بتصنيف التاريخ المصرى ، للمرة الأولى ، باحث وكاهن مصرى يدعى «مانتو» (\*\*\*) ـ بكسر النون ـ ، من «تچبنيتر» ـ بكسر الجيم وتسكين الباء ـ (سيبنيتوس) . وبناء على طلب الملكين «بطليموس الأول» و «بطليموس الثانى» ، أعد «مانتو» قائمة مرتبة زمنيا عن الفراعنة السابقين و فترات حكمهم . وقسم التاريخ المصرى إلى ٣٠ أسرة (سلسلة من الحكام الأقارب تنتهى كل منها بوفاة فرعون بلا وريث ، أو عندما ينجح حكام من خارج الأسرة في قطع التتابع) . وعلى مر العصور ، أبقى المؤرخون على هذا التصنيف ؛ وقاموا بدورهم بتقسيم قائمة «مانتو» للملوك إلى فترات زمنية ثلاث أطلق عليها «الدول» وثلاث فترات أخرى من الاضطراب السياسي فترات زمنية ثلاث أطلق عليها «الدول» وثلاث فترات أخرى من الاضطراب السياسي الداخلي سميت بعصور الاضمحلال .

<sup>(\*)</sup> بعض الآلهة المصرية كانت إناثا والبعض الآخر ذكورا، أما حعيى فكان يحمل داخله صفات الجنسين في إله واحد متكامل، وكان المصريون يصورونه على هيئة إنسان بدين منبعج البطن ذي ثديين متدلين. ولونوه باللونين الأخضر والأزرق (بلون مياه الفيضان) وهو عارى الجسم طويل الشعر، وفق ما جاء في معجم الحضارة المصرية الصادر ضمن سلسلة مكتبة الأسرة، الطبعة الثانية ١٩٩٦ ـ المترجمة.

<sup>(\*\*)</sup>يكتب أحيانًا باللغة العربية «مانيتون»، وورد في «معجم الحضارة المصرية القديمة»، إنه: «أحد أعاظم المتعلمين في الكليات الكهنويتة، عاش في معبد سبينيتوس القديم في بداية القرن الثالث ق.م... كان يقرأ اليهروغليفية وتعلم الديانة المصرية لكنه كان يعرف الإغريقية أيضًا. وقد ألف الكتب التي شهرته بهذه اللغة» ـ المترجمة.

ويجدر أن نضع في الاعتبار أن التواريخ غالبا ما تتفاوت بعدة مئات من السنين، وفقا للمصدر التاريخي الذي يرجع إليه المرء. وفي بعض الأحيان تتداخل التواريخ بسبب تقليد الوصاية على العرش الملكي.

ومن المتفق عليه بوجه عام أن الأسرة الأولى بدأت مع توحيد القطرين على يد الملك «نعرمر» سنة ٣١٠٠ ق م ، وهو ما يجعله أول الفراعنة. فقد احتل ملك الوجه القبلى «نعر مر» الوجه البحرى ، وهكذا وحد القطرين تحت حكم واحد للمرة الأولى في التاريخ. (وهناك رواية منافسة تقول أن هذا الشرف يعود إلى الملك العقرب أو الملك «مينا» و ربما كانا شخصا واحدا). و استطاعت مصر ، باعتبارها كيانا واحدا موحدا، أن تستفيد و تزدهر من التعاون بدلا من المنافسة .

وفى ذاك الوفت ظهرت «الهيروغليفية» للمرة الأولى. فمع اندماج الشعب، ظهرت الحاجة لتحسين الاتصال لضمان الاستفادة من ثمار النمو السكاني، والفوز بالإدارة الناجحة وتنمية البلاد.

وأقيمت عاصمة مصر الموحدة حديثا في «من نفر» (منف) ومعناها «راسخة وجميلة». واختير موقعها بسبب وضعها الاستراتيجي عند رأس الدلتا بين الوجهين القبلي والبحرى. وعرفت «منف» ايضا باسم «إنب هدچ» - بكسر النون - ومعناها «الجدار الأبيض» ( في إشارة إلى الجدار الأبيض الذي يحوط القصر الملكي، أهم معالم البلدة). وكانت «منف» أو «إنب - هدچ» العاصمة الرسمية للأسرة الثالثة، وظلت مركزا دينيا وإداريا مهما خلال تاريخ مصر القديمة. وبنيت فيها الأهرامات والمقابر الملكية في الجيزة وسقارة حاليا.

وازدهرت مصر خلال عصور الدولة القديمة ، والوسطى ، والحديثة . و يفصل بين هذه الإمبراطوريات فترات من الصراع والانهيار تعرف باسم عصور الاضمحلال الأول والثانى والثالث . وعندها كانت مصر تفتقر إلى حكومة مركزية قوية وتعانى من الاضطرابات السياسية الداخلية . وجذبت التجارة الخارجية والاتصالات مع البلدان الأخرى اهتماما وطمعا من القوى الخارجية أيضا ، مما تسبب في الغزو الأجنبي .

وتشكل الأسرتان الأولى والثانية عصر الأسرات المبكر، أو العتيق، أو «الحقبة الثينية» (\*).

وبدأت الدولة القديمة خلال عصر الأسرة الثالثة، نحو ٢٧٠٠ قبل الميلاد. وتعرف هذه الفترة باسم عهد الاستقرار، أو عصر الأهرامات. فقد شهد المصريون الهدوء والازدهار لمدة ٥٠٠ عام، خاصة أثناء عهد الأسرة الرابعة، حيث تحققت إنجازات هائلة في الفن والعمارة ظهرت في شكل تشييد الأهرامات. وإبان هذه الفترة، أنشئ نظام إدارى فعال، وأصبحت الحكومة أكثر مركزية. غير أن الإدارة المركزية تعرضت لتدهور ظهر نتيجة تشتيت المهام والسلطات. وأدى هذا الاعتلال إلى انهيار مجتمع الدولة القديمة فائق التنظيم.

وشهدت الأسرة السابعة ظهور أول عصر اضمحلال (نحو ٢١٥٠ ق م). وكانت تلك فترة صراع داخلي، وثورة، وأعمال شغب، وإضرابات، وحرب أهلية استمرت حتى عصر الأسرة العاشرة (نحو ٢٠٥٠)، في أوائل الدولة الوسطى.

وتعرف الدولة الوسطى أيضا بأنها حقبة العظمة والنهضة. و إليها يرجع أروع أنواع الأدب المصرى وأبدع حرف الحلى والفنون، التى لا تضاهى. وكانت الدولة الوسطى فترة ازدهار، حيث أعيد إصلاح الإدارة، وأنشئت مدن جديدة. وتوسع المصريون حتى النوبة وزادت قوتهم السياسية، وتجارتهم الخارجية واقتصادهم. . وفي هذه الفترة ظهرت طبقة اقتصادية جديدة (طبقة متوسطة) وأصبح لها نفوذ، حيث ضمت نوعية جديدة من السكان، راغبة في العمل الجاد من أجل غو وتوسعة البلاد، ومؤهلة لذلك.

وخلال الدولة الوسطى، ظهرت للمرة الأولى «أواست» أو «واست» (طيبة، أو الأقصر والكرنك حاليا). وأصبحت أواست (وتعنى «السيادة») عاصمة الدولة خلال عهد الأسرة الثانية عشرة. وكانت موطن أهم المراكز الدينية وأكثرها ثراء حتى العصر

<sup>(\*)</sup> هى الحقبة التكوينية للحضارة المصرية، وأشار إليها مترجما معجم الحضارة المصرية باعتبارها (الطينية)، غير أن المعجم يوضح أن التسمية ترجع إلى مدينة «ثنى» التي جاء منها «مينا» موحد القطرين، ولم يرد في تعريف المعجم أي إشارة للطين، وإن كان بعض الكتاب مثل المؤرخ عبد الرحمن الرافعي في كتابه «تاريخ الحركة القومية في مصر القديمة» ترجم اسم المدينة التي نشأ فيها مينا Thinis إلى مدينة «طينة» وربما كان ذلك سبب تسمية هذه الحقبة عند المترجمين بالطينية، لكنني آثرت اسم «الثينية» خشية الالتباس المترجمة.

المتأخر؛ فقد بلغت ذروة مجدها كعاصمة لمصر خلال الدولة الحديثة، وخاصة خلال الأسرة الثامنة عشرة، عندما صارت بمثابة قلب مصر الديني. ومع ذلك، تسببت قوى خارجية (من الشرق أساسا) في انقسام الدولة، لتنهى عصر الدولة الوسطى.

وبدأ عصر الاضمحلال الثانى مع انهيار الدولة الوسطى خلال عهد الأسرة الثالثة عشرة (حوالى ١٧٧٥ قم). واستمرت فترات الاضطراب لما يزيد عن قرنين؛ واتسمت بالفوضى، وبفترات حكم قصيرة تولاها حكام أجانب ضعاف. وخلال عهد الأسرة الرابعة عشرة تولى حكم مصر «الهكسوس» الآسيويون، الذين أطلق عليهم «الملوك الأجانب» أو «الملوك الرعاة». وأقام «الهكسوس» - الذين عبروا الصحراء واستقروا قرب الحدود الشرقية لمصر - مراكز تجارية في أنحاء الدلتا، باسطين سيطرتهم فوق معظم هذه المنطقة. ولا تعرف أصول الهكسوس على وجه الدقة، ولكن معظم الباحثين يرجحون أنهم ربحا جاءوا من فلسطين أو سوريا. وكان هؤلاء «الآسيويين الحقراء» كما أسماهم المصريون ذوى شعر أكرت، ولحى مجعدة كما يظهر من صور تلك الفترة. وأقيمت العاصمة الجديدة عند «پر رعمسو» - بكسر الباء - (بيت تلك الفترة. وأقيمت العاصمة الجديدة عند «پر رعمسو» - بكسر الباء - (بيت رعمسيس)، أو ما يعرف باسم بلدة «أواريس».

وأخيرا عندما طرد الملك «أحمس» الهكسوس، وأعاد بذلك توحيد مصر، كانت الدولة الحديثة تستهل عصرها. وبدأت الدولة الحديثة مع الأسرة الثامنة عشرة (نحو ١٥٥٠ ق م)؛ وتعرف هذه الحقبة أيضا بالحقبة العظيمة والعصر الذهبي، وخلال هذا العصر، قدر عدد سكان مصر بما يقرب من ثلاثة ملايين نسمة، وهو رقم ضخم للغاية في تلك العصور.

وشهدت الدولة الحديثة، أشهر الشخصيات التي حكمت أرض مصر. فقد تولى الحكم في هذه الفترة الزاهرة فراعنة مثل: «تحتمس» الأول حتى الرابع، و«حتشبسوت»، و «أمنحتب» الأول حتى الثالث، و «أخن آتون» (أمنحتب الرابع)، و «توت عنخ آمون»، وسيتى الأول والثاني. كما ظهر عصر الرعامسة أيضا خلال الدولة الحديثة؛ من عهد رعمسيس الأول وحتى الحادي عشر. وبلغت مصر مستويات عالية جديدة من السيادة والعظمة خلال عصر الدولة الحديثة. وأعيدت عبادة «أمون» (الخالق)، وعادت «أواست» مرة أخرى عاصمة للبلاد.

ومع ذلك، فخلال فترة حكم «اخن آتون» بالغة الإثارة للجدل، نقلت العاصمة إلى «أخت آتون» (العمارنة). وأسفرت الاختلافات السياسية والدينية بين الكهنة، والجيش، وكبار رجال الحكومة؛ مع ضغط أجنبي متزايد من «الهكسوس» و «الكوشيين» (النوبيين)، إلى القضاء على مركزية الدولة، وشكلت عاملا لدفع هذه الحقبة إلى نهايتها. وبدأ عصر الاضمحلال الثالث مع الأسرة الحادية والعشرين (حوالي ١٠٨٧ قم). وفي ذلك الوقت، انهارت الإمبراطورية المصرية، واستولى عليها «الكوشيون»، وبعدهم «الآشوريون» الأقوياء.

وبدأ العصر المتأخر مع الأسرة الخامسة والعشرين (حوالي ٧١٧ ق م) عندما كانت مصر تحت سلطة «الكوشيين» ـ ثم تحت حكم الفرس مرتين بعد ذلك . وكانت تلك فترة متقلبة . ففي ٣٣٢ ق م، وصل الإغريق إلى الحكم ، وأقاموا الأسرة الحادية والثلاثين ، التي بدأت مع الإسكندر الأكبر ، واستمرت باسم الحكم البطلمي . وانتقلت العاصمة إلى مستعمرة سميت «راكوتا» ، وهي التي أعاد اليونانيون تسميتها باسم «الإسكندرية» على اسم مؤسس الأسرة والمدينة .

بيد أن الإمبراطورية تحطمت تحت ضغط الغزو الروماني سنة ٣٠ ق م، الذي أنهى الحضارة المصرية القديمة وتاريخها وثقافتها. وأصبحت مصر ولاية تابعة لروما. ولم يعد الفراعنة لحكم البلاد بعد ذلك.

القسم الأول الحياة اليومية

#### الشعب

#### ماذا كانوا؟

كان المصريون القدماء شعبا ذكيا، واجتماعيا، ونشطا، ومسالما. فبالرغم من المصاعب العديدة التي واجهت حضارتهم الفريدة، حافظوا على كبريائهم، وتفاؤلهم وحبهم للحياة. وتمركزت أولوياتهم حول آلهتهم، وعائلاتهم، وعملهم.

وكما أوضحت كتابات كثيرة، فليس هناك شعب من الشعوب القديمة احتفى بالحياة إلى حد بعيد مثل المصريين، كما لم يكن هناك، في أى زمن في التاريخ، شعب كرس مثل هذا الاهتمام الكبير للاستعداد للموت. فكانت الحياة عزيزة عليهم حتى أنهم سعوا إلى إطالتها، والإبقاء عليها عبر الأبدية. ويبدأ الاستعداد للحياة التالية بمجرد أن يولد الشخص. واعتبرت الحياة الأخرى استمرارا لوجودهم المؤقت على الأرض.

ولم تكن الحياة في مصر القديمة سهلة؛ وبلغ متوسط عمر الشخص العادى نحو ٣٥ عاما بينما يزيد العمر الافتراضي عند أبناء الطبقات العليا؛ الذين توفرت لهم حياة ثرية تخلو من العمل البدني الشاق، فضلا عن تمتعهم بتغذية أفضل. ويعتقد أن «رعمسيس العظيم» عاش حتى ناهز السادسة والتسعين، بينما عاش «پيپي الثاني»، وهو من فراعنة الأسرة السادسة، حتى بلغ المائة. وكان الفرعون يبقى في الحكم طوال حياته غالبا، ثم ينتقل إلى وريثه بعد ذلك.

عاشت الآلهة، أو «نيترو»، والمصريون من جميع الطبقات، وفقا لقوانين «ماعت»؛ وهي مفهوم «ربة» تجسد الحقيقة، والنظام، والعدالة. و «ماعت» في

الأساطير، هى ابنة إله الشمس «رع». وتميزت بريشة النعامة البيضاء التى ترتديها فوق رأسها، وهى تجسد التناغم الذى يسود فى الحياة الحالية والتالية. ولم تكن الحياة متخيلة، بدون وجود «ماعت»؛ ويعاقب القانون على الأعمال المنافية لهذا المفهوم. وليس هناك من حضارة أخرى لم يطرأ تغيرا يذكر على ثقافتها مثل الحضارة المصرية القديمة، كما لم تفعل حضارة أخرى مثلما فعلت للحفاظ على قوانين آداب السلوك، والشرف، والنظام على طول تاريخها.

وانقسم المواطنون إلى خمس طبقات اجتماعية وفقا لمهنهم. وتأتى الأسرة الملكية، بالطبع، أولا، ويتبعها الوزير أو المستشار، وكبار الكهنة، والنبلاء. وتشمل الطبقة الثالثة المسئولين الحكوميين، والكتبة «سيش»، والكهنة، والأطباء، والمهندسين. ويشكل الفنانون، والحرفيون، والجنود، والتجار، والعمال المهرة؛ الطبقة الرابعة. أما أفقر مستويات المجتمع التي تمثل الطبقة الأكثر اتساعا فتشمل العمال غير المهرة، وصيادي السمك، ويتبعهم الخدم، أو «هيمو»، بينما يقبع العبيد في أدنى قاع السلم الاجتماعي.

وجلب العبيد أساسا من بلاد أجنبية ؛ من آسيا، و النوبة ، أو القوقاز ؛ وربما كانوا من أسرى الحروب، الذين بيعوا بعد ذلك كعبيد. وأجيز للمواطنين أيضا أن يبيعوا أنفسهم كعبيد، كما أجيز لهم أن يشتروا أنفسهم ليتحرروا من العبودية . وعلى أى حال ، تمتع العبيد والخدم بمعاملة حسنة ، وكانوا يحصلون مقابل أعمالهم على الغذاء والسكن ، فضلا عن حصولهم على المؤن من الكتان والزيوت . بل أن بعضهم كان لديه ممتلكاته الخاصة . ويستطيع الشخص من أفقر الطبقات أن يبلغ أعلى المستويات الرسمية بالتعليم المناسب ، والتدريب، والإصرار . وهذا ما تدل عليه القصة الشعبية المتوارثة منذ عهد الأسرة التاسعة بعنوان «الفلاح الفصيح».

والقصة تدور حول فلاح (\*) كان يتكسب رزقه المتواضع من التجارة في سلع مثل الملح والأعشاب. ومن هذه التجارة كان يقيم أود أسرته. وكان يمر كل يوم ومعه

<sup>(\*)</sup> يقول الدكتور سليم حسن إن تسمية «الفلاح» أطلقها العلماء تجاوزا، وإن الاسم الحقيقي لبطل هذه القصة في اللغة المصرية القديمة «ساكن الحقل» أي أنه أحد سكان «حقل الملح» وهو «وادى النطرون حاليًا» موسوعة مصر القديمة، الجزء السابع عشر، الأدب المصرى القديم، سليم حسن، مكتبة الأسرة عام معمد عنه معرد من عنه المنابع عشر، الأدب المصرى القديم، سليم حسن، مكتبة الأسرة عنه من عنه عنه من عنه م

حميره المحملة بضاعة عبر نفس الطريق إلى القرى المجاورة. وفي أحد الأيام مر بطريق أحد الموظفين الذي كان قد عزم على أن يطعم أسرته من عمل غير شريف؛ فقام بوضع قطعة من النسيج لسد الطريق الذي يمر منه الفلاح؛ فلم يكن أمام الأخير خيار سوى أن يقود حميره على حافة الطريق، لتدهس حواف حقل الذرة الذي يملكه الموظف. وتشاجر الرجلان؛ وضرب الموظف الفلاح وسرق جميع بضاعته. ولما شعر الفلاح بالمهانة والغضب، وما من شاهد هناك ليساعده، فقدر رفع الأمر إلى كبير الموظفين (\*) وشرح له بلواه.

وروى الفلاح قصته بأسلوب غاية في الوضوح والبلاغة؛ فطلب منه أن يعود في اليوم التالي، حتى يمكن أن يدون الكتبة الملكيين قصته ليسمعها الفرعون. ومثل الفلاح في اليوم التالي، والذي يليه لمدة تسعة أيام أخرى، آملا أن يبلغ أمله بتحقيق العدالة. وعندما قرأ كبير الموظفين ما دونه الكتبة من قصة الفلاح، سر الفرعون أيما سرور، بل أنه تأثر بما سمع. وفي نفس الوقت، أمر الملك بالعناية بشئون أسرة الفلاح، دون علمه، مكافأة له على ما قدمه من تسلية ، وتعويضا عن محنته.

وفي اليوم العاشير، ثبطت عزيمة الفلاح، وشعر أن كلماته لاقت آذانا صماء. وأيقن كبير الموظفين أنه حان الوقت لكشف دوافع الفرعون الحقيقية ونواياه أمام الفلاح المحبط. وجرد الموظف من ممتلكاته، التي منحت للفلاح مقابل أقواله المفعمة بالحكمة، والنزاهة، والعدل. وأصبح الفلاح في آخر الأمر، كما تقول القصة، وزيرا من أهل الثقة، ومشرفا مقربا من الفرعون.

والقصة ذات دلالة من حيث أنها توضح إمكانية ترقى أولئك المتعلمين والأكفاء؛ وهو ما يعادل الحصول على شهادة علمية في عصرنا الحالي. ففي مصر منذ آلاف السنين، مثلما هو الحال اليوم، كانوا يقدرون المواهب. وتشير تقديرات إلى أن عدد المتعلمين في مصر القديمة تراوح بين ١٪ و٥٪ من عدد السكان، وهي نسبة كبيرة في عصر كانت الكتابة فيه اختراع حديث؛ وكان عدد كبير من العامة أنصاف متعلمين على الأقل. وما زال هناك دليل على ذلك في صورة رسوم منقوشة عند المحاجر الصخرية حيث يعمل الناس العاديون وفي القرى حيث يعيشون. وزادت نسبة المتعلمين بين · (\*) يطلق عليه الدكتور سليم حسن في المرجع السابق «المدير العظيم للبيت» وفقا للترجمة عن المصرية

القديمة \_ المترجمة.

السكان منذ الأسرة السادسة والعشرين. وتلقى الأولاد العلم على أيدى الكهنة في مدارس المعابد. وتعين على الطلاب أن يتقنوا نحو ٧٠٠ حرف هيروغليفي، وبنهاية الحقبة الفرعونية، بلغ عدد الرموز المستخدمة في الكتابة نحو ٥٠٠٠ رمز مختلف.

وحظى الكتبة المحترفون بعدة امتيازات، منها الإعفاء من دفع الضرائب ومن أداء الأعمال اليدوية مدى الحياة. وصاروا من أكثر أعضاء المجتمع احتراما، فلا ينتابهم الخوف من البطالة، لأن هذا المؤهل جعلهم مرشحين للعديد من الوظائف في خدمة القصر، والنبلاء، ومناصب الإدارة، والجيش، والمعابد، والمصالح الحكومية. وباستطاعة الكاتب أن يصعد إلى مراكز السلطة في مجالات القانون، والضرائب، والدبلوماسية كما يمكنه أن يصبح معماريا أو مهندسا بارعا. وحظى الكتبة برواتب أفضل من النحاتين، والرسامين، والفنانين.

وتولى الكتبة مهمات عديدة من بينها: تدوين الأنشطة اليومية، والعقود، والبيانات الإحصائية، فضلا عن صياغة المراسلات والنقوش التذكارية. كما تولوا أيضا حفظ سجلات المؤن الغذائية، والتقديرات الضريبية، والتقارير الحكومية، وقوائم جرد البهائم والحبوب، والأحداث المهمة، فضلا عن القياس السنوى للنيل بالغ الأهمية.

وارتقى كاتب مهم وقائد للجيش، يدعى «حور محب»، عاش إبان عصر الدولة الحديثة في عهد «توت عنخ آمون» من قائد عسكرى إلى فرعون لمصر. ولأن «حور محب» لم يكن له وريث يخلفه، عين قائدا عسكريا آخر ليخلفه هو «رعمسيس الأول» الذى أنشأ الأسرة التاسعة عشرة.

وبخلاف أى حضارة قديمة أخرى، حظيت النساء في مصر القديمة بالمساواة الكاملة تقريبا مع الرجال. وتمتعن باحترام كبير، حيث الوضع الاجتماعي يحدده مستوى الشخص في السلم الاجتماعي وليس نوع الجنس. وتمتعت نساء مصر بقدر أكبر من الحرية والحقوق والامتيازات مقارنة بما عرفته نساء الإغريق. وحظى عدد وافر من الربات بالتقديس عبر تاريخ مصر. وكان إظهار عدم الاحترام لامرأة، وفقا لقانون «ماعت»، يعنى معارضة أسس المعتقدات المصرية والوجود المطلق.

وأجاز المصريون للمرأة أن تصبح وريثة للعرش، إلا أن الرجل الذي تختاره زوجا لها هو الذي يصبح حاكما أو فرعونا. وتتمثل مهمتها في الحفاظ على الدم الملكي واستمراره. وتمتعت النساء بالعديد من الحقوق القانونية؛ مثل المشاركة في التعاملات التجارية، وامتلاك الأراضي والعقارات الخاصة، وإدارتها وبيعها. وكان للنساء حق ترتيب عمليات التبني، وتحرير العبيد، وصياغة التسويات القانونية، وإبرام التعاقدات. وكن يشهدن في المحاكم، ويقمن الدعاوى ضد أطراف آخرين، ويمثلن أنفسهن في المنازعات القانونية من دون حضور قريب أو ممثل لها من الرجال.

وفتح باب العديد من الوظائف «المهنية» أمام النساء مثل: النائحة، والنساجة، والخبازة، والقابلة، ومستشارة الفرعون. واستطعن أيضا تولى مناصب عليا في المعبد، مثل الراقصات أو كبيرة الكاهنات وهو منصب بالغ الاحترام.

ولم يكن مستغربا أو محظورا أن ترتقى امرأة عصامية من ناحية الوضع الاجتماعي أو المنصب. فمن بين النساء الشهيرات من خارج الأسر الملكية امرأة تدعى «نبت» بكسر النون والباء ـ كانت متزوجة من حاكم أحد الأقاليم خلال عهد الأسرة السادسة . وقد حملت «نبت» أعلى الألقاب مكانة ؛ لقب الحاكم ، والقاضى ووزير الفرعون .

وأتيح للنساء العمل كاتبات وطبيبات، وإن كُن بأعداد أقل من نظرائهن الرجال. وترجع السجلات التي ورد فيها أسماء طبيبات إلى الدولة القديمة. ومن هؤلاء الطبيبات السيدة «پيشيشت» التي عاشت إبان عهد الأسرة الخامسة؛ وحملت لقب «رئيسة الأطباء» وفقا للنقش الموجود على شاهد قبرها (في مقبرة ترجع إلى الدولة القديمة، اكتشفت خلال القرن العشرين من عصرنا) ويعتبر الباحثون السيدة «پيشيشت» أول طبيبة في التاريخ المدون.



#### \_ ٢ \_

#### الحياة العائلية

حظيت علاقة الزواج بأقصى قدر من الاحترام؛ باعتبارها علاقة مشاركة شريفة. وكان من المفترض أن يحيا الزوج والزوجة على أساس من المساواة، وأن يظهر كل منهما للآخر مشاعر الاهتمام والحب. ويتم الزواج عادة بين شخصين من نفس الطبقة الاجتماعية، غير أن قواعد خاصة تطبق على أفراد الطبقة العليا، وبوجه خاص داخل الأسرة الملكية؛ حيث يجوز للرجل اتخاذ أكثر من زوجة واحدة، كما يحدث الزواج غالبا بين أبناء العمومة وغيرهم من ذوى القربي القريبين (أو البعيدين). وكانت حالات الاقتران بين الأخوة تحدث داخل الأسرة الملكية فقط فتتزوج الابنة الكبرى للفرعون غالبا من شقيقها أو أخيها غير الشقيق بهدف الحفاظ على السلالة الملكية.

وفى مصر القديمة ، كان الزوجان يشيران فى حب على بعضهما البعض بلفظ «أخ» أو «أخت». وأثناء الدولة الحديثة ، كانت اللفظة «أختى» مرادفا للفظة «عزيزتى» أو «زوجتى». ولا شك أن هذا هو سبب الفهم الحديث الخاطئ أن الزواج بين الأخ وأخته كان منتشرا بين عامة المصريين ، من غير الأسرة الملكية .

#### زوجة واحدة ـ ثم زوجات

كان للفرعون أن يتخذ زوجة رئيسية، وعدة زوجات أقل مرتبة يتخذهن من بناته أو أخواته، فضلا عن العديد من الخليلات. وكان لدى «رعمسيس الثاني» سبع زوجات أساسيات، وعدة زوجات ثانويات، وجناح للنساء يزخر بالخليلات الشرعيات. ويعتقد أن وجود أجنحة النساء يرجع إلى عصر الأسرات الأولى. فكانت الأميرات

الأجنبيات يصبحن غالبا ضمن حريم الفرعون، كزوجات سياسيات أرسلهن آباؤهن لتعزيز التحالف الديپلوماسي بين الحاكمين. فتزوج «رعمسيس الثاني» ضمن زوجاته الكثيرات (أو حريمه) الأميرة «هيتيتي» من «طرسوس» (تركيا) بهدف تسوية خلافات طال أمدها بين البلدين. وإبان عصر الأسرة الثامنة عشرة، تزوج كل من الفرعون «تحتمس الرابع» و «أمنحتب الأول» أميرتين من «الميتانيات» (من سوريا). واتخذ «أمنحتب» عدة زوجات منهن شقيقة أحد ملوك بابل.

ولم يكن حريم الملك بغرض التسلية أو السياسة فحسب؛ وإنما لإنجاب ورثة ذكور للعرش. غير أنهن ربما جلبن المتاعب أيضا. ومن المعتقد أن أولئك اللاتى ألحقن بحريم «أمنمحعت» تسببن فى القضاء على عهده. كما تسببت إحدى زوجات «رعمسيس الثالث» الثانويات، واسمها «تاى» فى موته (أو على الأقل اعتبرت مسئولة عن وفاته)؛ فخلال السنة الحادية والثلاثين من حكم الفرعون، كان هدفا لما عرف بعد ذلك «مؤامرة الحريم». فقد دبرت «تاى» بمعاونة ٣٢ متآمرة، اغتيال الفرعون حتى يرث ابنها «بينتيوير» العرش. وافتضحت المكيدة الخطيرة قبيل تنفيذها. ومع ذلك، وأثناء المحاكمة التى أعقبت المؤامرة، توفى «رعمسيس الثالث» وألقيت مسئولية التسبب فى موته على عاتق «تاى» وشركائها. وكان من بين الشركاء فى الجريمة عدة نساء من موته على عاتق «تاى» وشركائها. وكان من بين الشركاء فى الجريمة عدة نساء من وعوقب هؤلاء الرجال والنساء بتشويه وجوهم «\*). وقضى البلاط الملكى على بعضهم بأن يقتلوا أنفسهم. واعتلى «رعمسيس الرابع» موقعه الصحيح كوريث للعرش مثلما أداد والده.

وشملت المرشحات للحريم الملكى الراقصات، وغيرهن من الجميلات اللاتى يلفتن نظر الفرعون. ويجوز أن يحسب أبناؤهن ضمن الأسرة الملكية، أو لا، بناء على اختيار الفرعون.

وكانت الفتيات يتزوجن في سن مبكرة تتراوح بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة، وغالبا ما تتزوج بنات الفلاحين في الثانية عشرة؛ وبوصولهن إلى سن الثلاثين يكن قد أصبحن جدات. وكان المتوقع أن يتخذ الشاب زوجة له بمجرد أن يمتلك السبل المادية لإعالة حياتهما معا وبناء أسرة.

<sup>(\*)</sup> بعقوبة «جدع الأنف» على الأرجح كما سيتين من سياقات قادمة - المترجمة.

وبينما اعتبر اختيار الشريك اختيارا حرا للزوجين عادة ، فإن معظم الارتباطات يرتبها زوج المستقبل مع والد العروس الصغيرة . ومع ذلك ، يتعين موافقة كل من الرجل والمرأة على الزواج ؛ الذي يتم بموجب عقد يجوز إلغاؤه أو إنهاؤه فيما بعد ، بالطلاق . وخلال الحقبة المتأخرة أصبحت لعقود الزواج صياغة متعارف عليها .

وليس هناك دليل يثبت وجود حفلات للزواج في مصر القديمة. وإنما يقام حفل كبير بعد الزفاف يتلقى فيه المتزوجان حديثا الهدايا ويشاركان مع الأسرة والأصدقاء في الاحتفال بالزواج. وتنتقل العروس إلى بيت الزوج، الذي يضم غالبا عائلته أيضا. وتتولى العروس الجديدة دورها باعتبارها «سيدة البيت» أو «نيبت - پر». و لا يسع المرء سوى أن يتعجب من ناموس الحياة في تلك الأسر الجديدة، حيث ينتهى اعتبار الحماة كسيدة لستها.

#### إلى أن ننضصل

ولم يكن الطلاق شائعا بين المصريين القدماء، ولكن في حال حدوثه، يحق للزوجة السابقة الاحتفاظ بما كانت تملكه عند زواجها بالإضافة إلى ثلث العقارات والممتلكات المشتركة التي كسبها الزوجان أثناء فترة الزواج. وتؤول حضانة الأبناء للأم (مات). وكان الطلاق في حد ذاته شأنا بسيطا وخاصا، يتمثل في إعلان بإنهاء العقد والارتباط أمام شهود. وبمجرد انتهاء هذا الإجراء يصبح كل من الشريكين حرا في الزواج مرة أخرى.

وإذا كانت الزوجة غير مخلصة، لا تستحق المساندة، بل إنها غالبا ما تخضع لعقوبة جدع الأنف المؤلمة والمشوهة. ومن الطريف أن التعبيز عن الحب كان يتم بحك الأنفين معا، والتعبير الهيروغليفي عن الفرح والسعادة والقبلة عبارة عن رسم جانبي لأنف. ولأن الخيانة من جانب المرأة من شأنها إثارة شكوك حول أبوة الطفل، فإن النساء تتعرض لعقوبة أشد من عقوبة الرجال بسبب الخيانة.

وفى حالة وفاة الزوج، تستحق الزوجة ثلثى أملاكهما المشتركة. ويقسم الثلث الباقى بين الأبناء ويليهم أخوة الزوج. وقبل وفاة الرجل، يجوز له أن يتبنى زوجته كابنة له (سيت) حتى ترث نصيبا أكبر، ليس فقط كقرينة له، بل كوريثة أيضا.

## كونى مثمرة

اعتبر المصريون إنجاب وريث ذكر مهمة رئيسة للزوجة، ويشكل الفشل في أدائها سببا للطلاق. وكان الزوجان يشجعان على الإنجاب بمجرد زواجهما. فالأبناء يعتبرون أعظم النعم؛ وكانوا يقولون إن الآلهة تتبسم لأجل أولئك الذين يعولون أسراً كبيرة العدد. ويمكن لبعض الأسر أن تفاخر بأن لديها ١٠ أو ١٥ طفلا. بينما كانت الآلهة تتجهم في وجه البيت الذي يخلو من أصوات ضحك الأطفال، وكان من المفترض أن يلجأ الزوجان العقيمان إلى التبنى إذا لزم الأمر، لتعويض النقص. فأى إعجاب واحترام ناله «رعمسيس الثانى»، وهو الذي يروى أنه كان أبا لمائة ابن على الأقل وخمسين ابنة!

وإذا كان لدى الأسرة بالفعل العديد من الأبناء ولا تستطيع أن تعول أكثر، يكون منع الحمل هنا خيارا. وهناك وصفة شعبية لمنع الحمل تتكون من ألياف نباتية مغلفة فى مزيج من العسل واللبن الرائب، وروث التمساح وملح النطرون (ويوجد النطرون فى مستودعات ضخمة من أملاح الصوديوم عند قيعان البحيرات الجافة فى مصر، وبوجه خاص فى الموضع المعروف بوادى النطرون قرب القاهرة الحديثة. وعرف المصريون معالجة النطرون منذ عصور ما قبل الأسرات). وتتكون وصفة أخرى من قطن مغموس فى مزيج من لحاء النخل والسنط. وكان الحمض اللبنى يعمل كمادة فعالة فى قتل الحيوانات المنوية.

وعلى الوجه الآخر، إذا وجد زوجان صعوبة في الإنجاب، فبإمكانهما اللجوء للسحر. وتشمل طقوسه جلوس المرأة الراغبة في الحمل في وضع القرفصاء فوق بخار مزيج من الزيت، والبخور، والتمر، والجعة، فإذا تقيأت من الروائح الناجمة عن هذا الخليط، تعتبر قادرة على الحمل؛ أما إذا لم تتقيأ؛ فيعتقد أن رائحة المزيج حبست داخل جسد المرأة بما يمنعها من الحمل.

ويتضرع الزوجان المحرومان من الإنجاب للإلهات طلبا للعون الإلهى . وتكتب الرسائل وتوضع فوق مقابر الأقارب الراحلين ، بأمل أن يستخدم هؤلاء الراحلون تأثيرهم الروحي مع الآلهة . وإذا فشلت كل هذه السبل ، يصبح التبني البديل الأخير . وتوضح السجلات شيوع التبني خلال عصر الدولة الحديثة .

وكان للأبناء أهمية قصوى؛ فهم يعينون الوالدين عندما يتقدمان في السن، بينما يضمنون لهما الخلود عبر دفنهما على نحو سليم. وفي حال عجز الزوجين عن إنجاب ذكر يرعاهما عندما يتقدم بهما العمر؛ يجوز للزوج، بموافقة الزوجة، إنجاب ابن من زوجة ثانوية أو ذات منزلة أدنى، وربما تكون خادمة، أو جارية. فإذا جاء الطفل ذكرا، يتبناه الأب وزوجته العاقر. وإذا لم يكن للفرعون أبناء ذكور، تنتقل وراثة العرش إلى الرجل الذي تتزوج منه كبرى بناته، أو إلى ابن «سا» ينجبه الفرعون من زوجة ثانوية. وهذه كانت الحال مع «أخن آتون» الذي أنجب ست بنات ولم ينجب ولدا من زوجته الرئيسة «نفرتيتى».

وغالبا ما تنجب العروس الجديدة خلال العام أو العامين الأولين من الزواج. ويجرى اختبار حمل مبكر بسكب بول المرأة على بذور نبات، فإذا أنبتت كانت المرأة على معاملا. وهناك اختبار آخر لمعرفة جنس الجنين، وهو أن تبول المرأة على بذور قمح وشعير، فإذا أنبت بذور القمح أو لا يرجح أن يكون الجنين بنتا، أما إذا أنبت الشعير، يتوقع ولادة طفل ذكر. أما إذا لم ينبت القمح أو الشعير، فلا تكون المرأة حاملا. ولم تكتشف ـ للأسف ـ سجلات تشير إلى نسبة نجاح هذه الطرق.

وبالرغم من أن ولادة طفل اعتبر حدثا بالغ البهجة، إلا أنه عرضة أيضا للكثير من المخاطر، حيث كان يعتقد أن النساء الحوامل معرضات لتأثير الأرواح والقوى الشريرة. فبرغم كل شيء ارتفعت نسبة وفيات الأم والطفل معا؛ حيث يتوفى واحد من كل ثلاثة مواليد، أثناء الولادة.

وقبيل مجيء اللحظة المرتقبة، تحظى الأم بأفضل عناية ممكنة، ومعاملة خاصة لمدة أسبوعين بينما تحرسها تمائم للحماية، ووصفات سحرية.

وكانت «تويريت» حارسة وإلهة الأمهات المنتظرات. وهي على صورة جسم أنثى فرس النهر حامل، وأرجل وبراثن أسد، وغطاء للرأس من ذيل التمساح. ، وكانت هيئتها، في صورة تمثال، حاضرة دائما خلال عملية الولادة، حيث يتضرع إليها، وتسأل العون والنجاح في توليد الطفل. ويساعد «پس» الإله المرح القزم أيضا في إبعاد الأرواح الشريرة أثناء الولادة. وكانت «حكت» بكسر الحاء والكاف الإلهة الخصوبة والولادة، تستحضر لتسهيل عملية الولادة. وعرفت «حكت» أيضا بأنها القابلة الروحية.

وتلد معظم النساء أطفالهن بينما هن في وضع القرفصاء، داخل صندوق الولادة في البيت. وهو صندوق من قوالب الطين بحجم حوض الاستحمام تقريبا، به فتحة عند حافته تسمح بالدخول. وينقش على هذه الصناديق صوراً للمعبودات ذات النفوذ والحارسات، فضلا عن الإلهات المسئولة عن الولادة، لمساعدة الأم على الولادة السليمة. فإذا لم تكن الأسرة قادرة ماديا على الحصول على أحد هذه الصناديق، تلد الأم على سطح المنزل؛ باستخدام صورة متواضعة من صندوق الولادة تتكون من قالبي طوب كبيرين يوضع كل منهما على مسافة من الآخر، فوق منصة آمنة. وفي العديد من المعابد، توجد أبنية تسمى «ماميسوم» بنيت فوق مساحة مقدسة حيث صورت «أوست» (إيزيس) «الأم العظيمة» على جدران المعبد أثناء ولادتها «حيرو» (حورس). وعند «ماميسوم» معبد «دندرة» نقشت صور تمثل الزواج الإلهى بين «حتحور» و«حورس»، الذي نتج عنه ولادة ابنهما «إيحى».

وقام بمعاونة الأم قابلتان، تمثلان الإرشاد الحارس الذي تقدمه «أوست» وشقيقتها «نبت ـ حت» (نفتيس)، وهما تؤديان معاطقس السلامة والشفاء أثناء ولادة الطفل. وفي هذه الأثناء تقرع صفاقات مصنوعة من العاج، تنحت غالبا على شكل الكفوف، لطرد الأرواح الشريرة. وترسم دائرة حامية ذات رموز سحرية حول الأم، وفيما بعد حول الابن، أثناء نومه.

وربما تلد نساء الإقاليم أيضا في بيت للولادة يسمى «ماميسى». وبعد ولادة ناجحة، تظل الأم بمعزل داخل الماميسي لمدة أسبوعين للنقاهة والتماسا للعناية الخاصة. وبعد ذلك تعد وليمة ويقام احتفال كبير، تتلقى فيه الأم الجديدة العديد من الهدايا.

وخلال السنوات الثلاث الأولى، يرضع الطفل من أمه أو من مرضعة ، تلقى عادة احتراما بالغا وتعتبر فردا من الأسرة . وكان معدل وفيات الأطفال مرتفعا ، ولم يكن أطفال كثيرون يستمرون على قيد الحياة بعد السنوات الثلاث الأولى عندما يحل الغذاء الصلب محل لبن الأم أو المرضعة ، معرضا الطفل لارتفاع مخاطر العدوى والأمراض . وقد اكتشفت أعدادًا ضخمة من قبور الأيطفال في سن حوالى الثالثة . وتحتوى جبانة واحدة في دير المدينة على ما يزيد عن مائة قبر لأطفال .

وعندما يولد وريث للفرعون، يحتفظ بالمشيمة، فقد كان يعتقد أنها طاقة قوى الحياة للطفل الوليد. ولا يكاد يعرف شيء يذكر عن بقاء توائم على قيد الحياة. غير أن هناك

توأما عاشا في الأسرة الخامسة ، اسم الأول «خنموحتب» والثاني «نينخ خنمو» وكانا مرتبطين للغاية أحدهما بالآخر ، حتى أنهما دفنا معا في قبر واسع في سقارة . ويوضح المشهد المؤثر للأخوين المتعانقين مدى ارتباطهما ، وتعلقهما الواحد بأخيه .

# الأطفال هم المستقبل

لم يكن الطفل يعتبر شخصا إلى أن يحدد له اسم، لذا كانت الأسماء تختار وتطلق على الأطفال عقب الولادة مباشرة. وغالبا ما تعتمد التسمية على أسماء المعبودات، التي يعتقد أنها تحمى الأطفال الذين يحملون أسماءها ؛ وعلى سبيل المثال: «ميريت أتون» (محبوبة آتون)، و «سيت آمون» (ابنة آمون)، و «رع حتب» (رع راض). وكثيرا ما تختار الأسماء لتضفى على الأبناء صفات معينة ، يرغب فيها الوالدين ؛ فعلى سبيل المثال: «نفر حتب» (جميلة وراضية)، و «سينب» (وافر الصحة)، كما شاع إطلاق أسماء تدليل الحيوانات الأليفة على الأبناء، مثل «ميو شيرى» (القطيطة الصغيرة).

وعند وقوع حالة الإجهاض التعيسة، يستطيع الطفل الذي تحدد اسمه بالفعل المرور إلى الحياة الأخرى. فالطفل الذي ليس له اسم لا تعرف هويته، ولن تتذكره الآلهة. وهذا يماثل الموت مرة ثانية دائمة، وهي الوفاة التي يخشاها الناس أكثر من الأولى.

وفى طبقات المجتمع الدنيا تتولى الأم تربية الأطفال؛ بينما فى الطبقات العليا توفر الخادمات الرعاية اليومية للطفل. ويتولى الأبناء مسئولياتهم فى الحياة عند سن مبكرة؛ ويسلك البنين والبنات مسالك مختلفة. فالبنون يتعلمون تجارة أو حرفة من الأب "إت» أو من عضو آخر من أعضاء الأسرة أو من حرفى، أو فنان، أو نجار، أو صانع فخار. ويتوقع من الصبى أن يسير على خطى والده، ويتولى المهمة المقدسة المتمثلة فى أن يمنح الحياة لاسم والده بعد انتقال الأب للعالم الآخر.

أما الفتيات فيتلقين تدريبهن في البيت، بينما يساعدن في أعمال المنزل. وعند الحاجة يسهمن أيضا في العمل بالحقل. وتتعلم الفتيات من أمهاتهن أعمال البيت من طهى، وحياكة، ونسج، وتنظيف. كما يتعلمن فنون العلاج، والرقص، والموسيقى، والغناء. فضلا عن تعلم أساليب التعامل في الحياة، والتجميل، وتربية الماشية إلى جانب كيفية أن تصبح الفتاة زوجة وأمًا مثالية.

وعند وفاة الأبوين، يرث الابن الأرض، بينما ترث الابنة المجوهرات والأثاث وأدوات المنزل. وإذا لم يكن هناك أبناء في الأسرة تصبح الابنة مالكة كل شيء.

وكانت أسر الطبقة العليا وحدها هي القادرة على إرسال أبنائها للمدرسة. ويتلقى أبناء الفرعون تعليمهم وتدريباتهم في فصول دراسية بالقصر الملكي، وغاليا ما يسمح لأطفال مختارين بعناية عادة من بين أبناء المسئولين والنبلاء بالدراسة والتعلم مع أبناء الأسرة الملكية. ويتلقى هؤلاء الأطفال المتميزون العلم على أيدى معلم خصوصى، أو كاتب كبير.

أما الأولاد الآخرون من أبناء الطبقة العليا، فلهم من الحظ ما يتيح إرسالهم إلى مدارس المعابد، منذ سن الثامنة تقريبا. وكان الصبية؛ سواء من يتلقون التعليم في القصر، أو على أيدى كهنة مدارس المعبد، يتعلمون الفضائل مثل، آداب السلوك، والأمانة، والتواضع، وضبط النفس، والاحترام. وتعتبر الكتابة والقراءة والحساب المواد الدراسية الأساس، يليها الديانة والتاريخ والجغرافيا. ومع ذلك، كانت تعاليم مدارس المعابد تميل، بالطبع، إلى التوجهات الدينية أكثر من الأكاديمية. ويدرس العديد من الطلاب الصغار بهدف أن يصبحوا رسامين، أو موظفين حكوميين، أو صناعا، فضلا عن الوظيفة الأكثر احتراما على الإطلاق: الكاتب. ويمكن للطالب أن يؤدى دروسه على «أوستراكا» (ألواح من رقائق الفخار أو الحجر الجيرى) وقد عثر على العديد من الواجبات المنزلية المكتوبة على هذه الألواح المصنوعة يدويا، ومازالت تصويبات المعلم واضحة عليها. واستخدمت «الأوستراكا» على نحو أوسع من ورق البردى الأكثر تكلفة والذي يحتاج إلى جهد أكبر في صناعته. وكان حلم كل أب أن يفلت ابنه من مشقة العمل اليدوى، ويصبح كاتبا، حيث فرص الحياة غير المحدودة والم بحة.

وينتهى هذا الفصل بقصة شعبية من مصر القديمة ، تصور العلاقة الوثيقة بين الأب والابن ، ودروس الحياة التى يتعلمانها . فقد اشتاق الكاهن الأكبر ـ الابن الحادى عشر . لرعمسيس العظيم ، «سيتنا خع إم واست» ، وزوجته إلى إنجاب ابن . وأمضى الاثنان سنوات فى التضرع إلى الآلهة دون أن تجاب دعواتهما . وفى إحدى الليالى زار الإله الزوجة فى الحلم ولقنها تعويذة تحقق الحمل . فنفذت ما تعلمته ، وسرعان ما أصبحت حاملا .

ومرة أخرى تمثل الإله في حلم ، ولكن للزوج "سيتنا" هذه المرة. وأبلغه أن الطفل لن يكون صبيا عاديا، ونصحه أن يسميه "سا- أوزير" بمعنى ابن أوزير. وبعد خمس سنوات، أخذ "سينتا" ابنه "سا أوزير" (كما أمر في الحلم) ليدرس مع الرجال الحكماء في معبد "بتاح". وخلال شهور قليلة فحسب، تمكن الابن من إجادة الكتابة الهيروغليفية بفضل قدراته غير العادية في هذه السن الصغيرة. وأصبح الطفل أبرع طالب تشهده مدرسة معبد على الإطلاق. وفي أحد الأيام، كان الطفل في السابعة من عمره عندما نما إلى سمعه هو ووالده -أصوات جلبة خارج بيتهما، فاندفعا إلى النافذة ، وشاهدا موكبا جنائزيا رائعا لمتوفى من النبلاء؛ حيث يحمل الكفن المطلى بالذهب موكبا جليلا من مسئولين عسكريين وكهنة معابد، بينما تنوح ندابات محترفات على طول الموكب. وعلى مسافة قريبة، تبعته جنازة أخرى، لم يكن موكبها يتضمن سوى جثمان عامل فقير، ملفوف في حصيرة بسيطة من القش، ويحمله ولداه، بينما تنوح زوجته وابنته بجواره.

التفت «سيتنا» إلى ابنه قائلا: «حتى فى الموت، ما أسعد الرجل الغنى!»، فأجابه الابن فورا: «آمل فقط أن تشارك الرجل الفقير مصيره». فصدمت هذه الكلمات «سيتنا» وآلمته بشدة.

أخذ الصبى بيد والده وذهب به إلى الطرقات ، ثم أركبه قاربا نيليا أخذهما عبر النيل إلى «مدينة الموتى»، في منطقة الصحراء الغربية؛ حيث دخل الاثنان، لمشاهدة عالم الموتى بفعل بعض الكلمات السحرية التى رددها الابن الحكيم. وشاهدا أرواح الموتى أثناء محاكمتها، وعذاب أولئك الذين فشلوا في امتحانات «ماعت». وكان هناك رجل يرتدى أحسن أنواع الكتان يقف إلى جوار أوزير (أوزيرس)، قاضى الموتى؛ فقال الغلام «أترى تلك الروح المتألقة؟ إنها روح الرجل الفقير، الذى شاهدناه في أكثر الجنازات تواضعا». والرجل يحاكم وفق قوانين «ماعت» وأدت به أعماله الطيبة الكثيرة إلى أن تبوأ المكان الذى يستحقه إلى جوار «أوزير». وأوضح الولد لأبيه أن الرجل الغنى كان قاسيا في حياته ويحمل على عاتقه أوزار العديد من التصرفات الأنانية، لذلك سجن في العالم السفلى الحافل بالمهالك. ولكون «سا أوزير» حكيما، فقد عرف مصير المتوفيين، ولم يكن يتمنى سوى الأفضل لوالده، عندما دعا له أن يحظى بحصير الرجل الفقير.

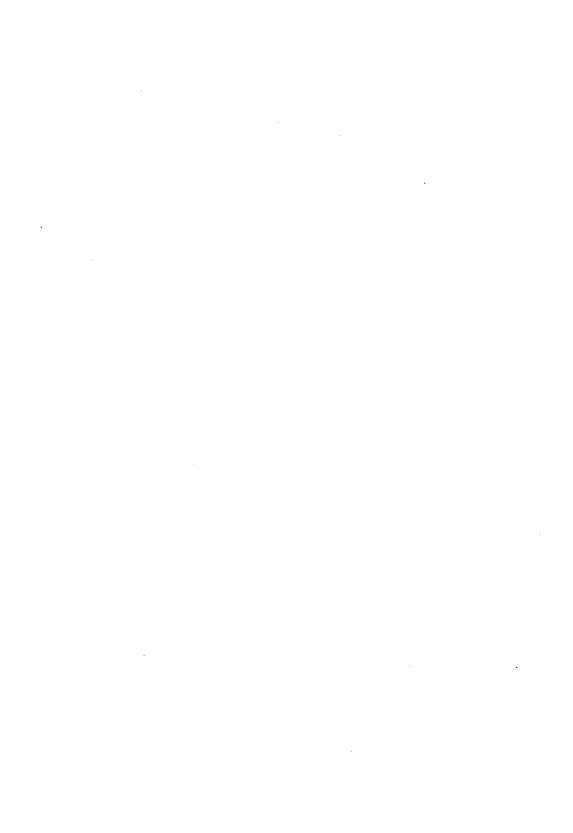

#### \_4\_

# البيوت والأثاث

كانت الصحراء مكانا شديد الحر ومخيفا، بينما الأرض الخصبة ضرورية لنمو المحاصيل. ومن ثم صارت أفضل المواقع السكنية على طول الشريط الضيق من الأرض الذى أطلقوا عليه "خمت" بكسر الخاء والميم قرب النهر الذى لا غنى عنه مصدر المياه الوحيد، وطريق المرور الرئيسي ولكن لم تكن البيوت تقام في طريق الحقول. وتدريجيا، ظهرت مستوطنات على الأرض المرتفعة عن السهل المعرض لمياه الفيضان، ولكنها قريبة من الحقول المزروعة. ولأن المساحة محدودة، بنيت المساكن رأسيا وتكونت غالبا من طابقين أو ثلاثة طوابق. وكانت تزاحم بعضها بعضا، وتقع مداخل بعض المنازل على شارع ضيق، بينما يواجه البعض حديقة مسورة. ومازال تخطيط مقبرة ملكية وقرية قديمة في "دير المدينة"، أنشئتا خلال الأسرة الثامنة عشرة في الدولة الحديثة، واضحا حتى الآن، وما زالت الجدران المنخفضة باقية. وكانت شيدوا المقامة على الضفة الغربية من «أواست» (طيبة) موطنا للعمال والصناع الذين شيدوا المقابر الملكية في «وادى الملوك». وبالرغم من اندثار القرى والبلدات عبر شيدوا المقابر الملكية في «وادى الملوك». وبالرغم من اندثار القرى والبلدات عبر القرون، إلا أنه مازال بالإمكان تحديد تصميمات سبعة عشر بيتا. كما بقيت أيضا آثار كافية في مدينة «أخت آتون» (العمارنة) تقدم تصورا قيما عن بناء المساكن و تخطيط القرى القديمة.

وخلط المصريون الطمى الناتج من النيل مع القش المفروم، والرمل والحصى، ثم قاموا بصبه في قوالب خشبية مستطيلة. وعندما يعتق الخليط، عن طريق تعريضه لحرارة الشمس الحارقة عدة أيام، تزال القوالب. واستخدم طوب الطمى المحروق بفعل الشمس، والمعروف باسم «چيبات» لبناء الجدران، التي تغطى بعد ذلك بالطمى

الأملس، وتزين باللون الأبيض أو الألوان الهادئة. وكانت جدران الطوب ملائمة تماما لمناخ مصر، لأنها تجعل المنازل باردة في الصيف ودافئة في الشتاء. وقد صورت حرفة صناعة الطوب تصويرا جيدا في مقبرة ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة لوزير اسمه «رخمير».

ولم يكن يستخدم سوى طوب الطمى لبناء المنازل، سواء كانت لفلاح أو لفرعون. وبنيت معظم هذه المنازل فوق أرض مرتفعة لمنع الأضرار الكبيرة الناجمة عن الفيضان السنوى، ومع ذلك، يحتاج العديد منها إصلاحات عقب الفيضان. وفي آخر الأمر، تنهار المنازل، وتبنى أخرى جديدة فوق أنقاض القديمة.

وخصصت الأحجار لبناء المعابد. بينما ندرت الأخشاب القوية في مصر، وتعين استيرادها من بلاد أخرى. وكان الطلب مرتفعا على الخشب، لأهميته في إنتاج العديد من المواد الضرورية، مثل الأبواب، ومصاريع النوافذ، والأقفاص، والأثاث، والتماثيل، والمقاعد، والرماح، والتوابيت.

واستخدم الخشب أيضا في بناء أسطح منازل القادرين على تكلفتها. وصنعت أفضل الأسطح من جذوع النخل، تكسوه ألواح كبيرة من الطمى. وعاش أبناء الطبقة الفقيرة في أكواخ من حجرة واحدة يعلوها سطح من أعواد القصب، والقش والنجيل. واستخدمت الأسطح أيضا كأماكن للنوم في ليالى الصيف الحارة، ويستخدم للوصول إليها سلم يبنى خارج البيت.

عاشت الطبقات الفقيرة - إلى حد بعيد - في الهواء الطلق ، وفي ظروف ضيقة مع أثاث لا يذكر أو بدون أثاث . وتكونت بيوت الطبقة المتوسطة من منزل ذي طابقين تزدان بحديقة متواضعة . بينما قد يشمل مقر إقامة أي من موظفي البلاط ما يصل إلى ٣٠ حجرة . ويوجد على كل من أبواب هذه البيوت نقش يحمل اسم مالك البيت .

أما النوافذ فهى عبارة عن مربعات صغيرة، مرتفعة بحيث تُخفف حرارة الصيف الخانقة، وتمنع الأتربة والأشعة والذباب من دخول المنزل. وتصف النوافذ بحيث يواجه كل منها الآخر، بما يسمح بتنقية تيارات الهواء أو النسيم المتعاكسة. وتسمح الفتحات الموجودة في سطح البيت أيضا بتدوير الهواء. واستخدمت الحصر المجدولة دون إحكام (\*\*) كحاجب على النافذة لصد سخونة الشمس وأشعتها الحارقة.

<sup>(\*)</sup> بحيث تسمح بثغرات لإدخال الهواء ـ المترجمة.

وتضم مساكن الطبقة العليا جدرانا مطلية بلوحات جدارية فخمة، أو مزينة بمعلقات نسجية رائعة. بينما الأسقف مزخرفة بسخاء بلوحات جصية تثبتها حدود من حصير القصب، والخشب والحطب. وتكسو طبقات من الطين الأملس مع الجبس الصلب أو رقائق القرميد، الأرضيات التي تحميها وتزينها حصر القش أو الكثير من البسط التي ينسجها نساجات محترفات. بينما يسير الفقراء على أرضيات مصنوعة من التراب المضغوط. وتشكل جذوع النخيل المنحوتة على شكل نباتات، أو أزهار اللوتس، وحزم نبات البردي؛ أعمدة لدعم الأسقف. وغالبا ما يطلى القرميد والجدران بوحدات زخرفية تمثل الحياة البرية والأزهار.

وبحلول الدولة الحديثة، بدأ إنتاج الزجاج على نطاق واسع. وأدى تقدم صناعة الزجاج إلى صناعة رقائق، تكسو بأناقة أرضيات وجدران بيوت الأثرياء.

واتسمت بيوت النبلاء الأثرياء بالروعة البالغة، وتكونت من ثلاثة أو أربعة طوابق، تضم عشرات الغرف، بما في ذلك أجنحة الضيوف وغرف النوم الرئيسة. وتقع هذه المساكن الفخمة في الريف أو على أطراف المدن، بينما عاش العمال قرب مواقع المقابر أو الحقول حيث يعملون.

وضمت بيوت الطبقة العليا جناح النساء أو «الحريم» الذى تختار النساء فيه من المصريات أو من بلاد أجنبية. ورغم أن اللفظ «الحريم» يعنى «سكن المنعزلين» إلا أن السيدات لا تقتصر إقامتهن على جناح الحريم، كما لا يحظر على الآخرين الدخول إلى سكنهن الخاص. وشملت أجنحة الحريم العديد من الأنشطة بالإضافة إلى النشاط المعروف على ذلك الحياكة واللعب مع الأطفال وتناقل الأخبار بين النساء.

وأحاطت الجدران العالية بيوت الأثرياء وحدائقهم المبهجة الزاخرة بالزهور، التى كانت محل تقدير بسبب عطورها واستخداماتها الكثيرة فضلا عن روعة منظرها. فكانت الزهور تشبك في الشعر للزينة، وتزين وتعطر البيوت، ومن المعتاد إهداؤها للضيوف في المآدب تعبيرا عن الترحيب. وكثيرا ما تهدى زهور اللوتس بوجه خاص إلى الآلهة وأقارب المتوفين. وتجمل أواني الزهور ذات التصميمات المعقدة، والمملوءة بالأزهار متعددة الألوان كل حجرة في بيوت الموسرين. وتزهو بعض الفيلات بحدائق أو متنزهات تنتظم حول حوض للسباحة، وتنعكس صورها على مياهه، وتكملها مرات وبرك للسمك يحيطها النخيل، وأشجار الفاكهة والكروم.

وتنتشر فى أنحاء البيت قوائم خشبية أنيقة تحمل أباريق الماء وجرار الخمر. كما تُشبَّع فتائل مصنوعة من ألياف مجدولة من الكتان أو القطن بالدهن، ثم توضع داخل وعاء يحتوى زيت الخروع أو السمسم. واستخدم الفخار والمرمر والأحجار المجوفة وصحون الطمى المحروق كمصابيح جيدة. وقد عثر على مصباح زيت رائع (مازال به بقايا قليلة من آثار الزيت) ضمن الكنوز العديدة فى مقبرة توت عنخ آمون. وقد نحتت هذه القطعة الفنية من لوح واحد من المرمر وشكلت على صورة نبات اللوتس خارجا من بركة ماء ومعه زهرة أصغر منه حجما على كل جانب من جانبيه.

وفي بيوت الأثرياء، يؤدى المدخل الرئيس إلى ساحة استقبال يجرى فيها الترحيب بالضيوف. ويقع الجزء الخاص بمعيشة الأسرة، والسكن الخاص بالخدم، وحجرات النوم، وحجرات الضيوف في مؤخرة البيت. وإذا كان المنزل يتكون من أكثر من طابق، يخصص الدور الأول (الأرضى) لشئون العمل و أغراض الترفيه، مثل المآدب والحفلات الساهرة، بينما يقع القسم الخاص بالأسرة في الطابق الثاني مراعاة للخصوصية. وفي البيوت المكونة من طابق أو اثنين، ترتبط المستويات المختلفة بعضها بالبعض الآخر بواسطة مدرجات أو سلالم، عادة من خارج المنزل. وتقع أملاك الرجل من النبلاء حول الاسطبلات، والأماكن المقدسة، وورش العمل.

وكان وجود الخدم/ الخادمات، أو البستانية، أو عمال النظافة، أو الطهاة، أو الموسيقيين، أو المشرفين على الولائم أو المربيات؛ أمرا ضروريا لجميع بيوت الطبقة العليا. وعاش الخدم في أقسام خاصة داخل البيوت أو في أكواخ قريبة منها. وفي الملاحق السكنية كانوا يخبزون الخبز، وينخلون الحبوب، وينسجون القماش، ويخمرون الجعة ويعبئونها في زجاجات.

وتعين على النساء منهم أن يسرن إلى النيل فى جماعات منهن لجلب المياه اللازمة للشرب، والغسيل، والطهى. وتقوم الخادمات «باكت» برحلات متكررة من هذا النوع حاملات جرار ثقيلة تتوازن على رؤوسهن.

ونظرا لأن عملية الطهى تنتج سخونة وروائح قوية، فمن المعتاد أن يقام المطبخ فى مبنى منفصل وأصغر حجما أو فى مكان محاط بجدار خلف البيت الرئيس. ومعظم المطابخ مجهزة جيدا، وتحتوى على فرن مقبب من الطمى المحروق. وفى البيوت الكبيرة، تجتمع عملية الخبز وعملية التخمير فى نفس المكان.

ولم تكن شوارع مصر القديمة تتمتع بنظام صرف سليم، فاستخدمت القنوات لتصريف المخلفات. وقد مَثَّل التخلص من النفايات مصدرًا دائما للقلق. فكانت قمامة المنازل تكوم في مقلب للنفايات خارج المدينة وتحرق أو تسوى على الأرض، وقد تبنى مساكن على الموقع فيما بعد. ويتخلص من مياه الصرف إما في النيل أو في الأزقة.

ويستحم معظم الناس، خصوصا من أبناء الطبقات الفقيرة، في النيل، بينما كان البعض قادرا على الاستحمام في حوض ماء بالبيت. وفي بيوت الأثرياء بنيت المراحيض والحمامات عادة بجوار غرفة النوم. وتكونت مرافق الحمام من حجرة مربعة صغيرة فيها حوض ماء ولوح من الحجر الجيرى، يجلس عليه صاحب البيت بينما يصب الخادم الماء فوقه. وتصرف المياه المتخلفة عن الاستحمام عبر منفذ يشبه الأنبوب، وتفرغ في الأرض.

وامتلك العديد من أبناء الطبقة العليا أماكن للاستجمام أيضا خارج حدود القرية . وكانت فيلا (بيت) الرجل النبيل تحميها جدران عالية تحوط الاسطبلات، وأجران القمح، والآبار، وكوخ ناظر الأملاك، وورش عمل . وضمت البيوت أيضا مزارات وأماكن للعبادة، تمنح أهل البيت فرصة للتواصل مع الراحلين وسط خصوصية بيوتهم . وحيث تقدم القرابين أيضا إلى تماثيل السلف والآلهة .

واستلزم دخول بيوت الأغنياء وجود مفاتيح من الحديد والبرونز. وقد عثر على مفاتيح يصل مقاسها إلى خمس بوصات ، تعود إلى حوالي ١٥٥٠ قبل الميلاد.

ويرجع إنتاج الأثاث الفخم إلى عصر الأسرة الأولى. وكان للكراسي في بيوت الأثرياء قواعد مصنوعة من السيور الجلدية ولها أرجل خشبية مزينة بإتقان ومنحوتة على هيئة براثن حيوان، مثل الأسد. وعثر في مقبرة «توت عنخ آمون» على نموذج لكرسي قابل للطى مصنوع بالكامل من العاج وخشب الأبنوس، ذي مقعد ملون مطبوع عليه صورة نمر. وأرجل الكرسي مثبتة بإحكام.

ويعتبر الأثاث المنزلي في مصر القديمة ضئيل بمقاييس العصر الحالي. وغالبا ما يزخرف الأثاث بصور الحيوانات التي تمثل آلهة معينة . وكانت المقاعد الخشبية والمناضد المنخفضة هي القطع الأكثر شيوعا التي توافرت لدى جميع بيوت الفقراء تقريبا. وقد تكون المناضد مربعة، أو مستديرة، أو مثلثة، ذات أشكال زخرفية. وبالرغم من أن الخشب كان الأكثر شيوعا في صناعة المناضد، إلا أن بعضها صنع من الحجر أو المعدن. ولم تكن موائد حجرات الطعام الضخمة مستخدمة في مصر القديمة، حيث يتناول الناس الطعام على مناضد صغيرة ذات ثلاثة أو أربعة أرجل.

وربما يصنع أثاث قصر الفرعون من الذهب الصلب المطعم بالزجاج الملون والأحجار شبه الكريمة. ووجدت خزائن مصنوعة بإتقان ومنحوتة من خشب الأبنوس لحفظ الملابس ومفارش الأسرة، وأدوات الزينة، والحلى. بينما كان هؤلاء الأقل ثراء يستخدمون سلالا مجدولة لتخزين الأغراض التي يملكونها.

ويعتبر الأثاث الجنائزى للملكة «حتيت فيرس» بالغ الروعة من حيث إتقان الصنعة . وهذه الملكة هي والدة «خوفو» باني الهرم الأكبر في الجيزة ، خلال عصر الأسرة الرابعة . ويأتي الأثاث الموجود في مقبرتها في المرتبة الثانية مباشرة بعد محتويات مقبرة «توت عنخ آمون» من حيث الجمال . وغثل مقبرة هذه الملكة ، المكتشفة عام ١٩٢٥ ميلاديا ، الأناقة والرقى في مستوى المعيشة الملكي . ومن بين نفائس هذه المقبرة سرير ووسادة للرأس ، وأريكة ملكية منخفضة الارتفاع ، وخزانة لحفظ مفارش الأسرة ، وهيكل متنقل لحمل الوعاء «الكانوبي» (\*\*) ، وجميعها مصنوعة من الخشب المطلى بالذهب .

ونام أبناء الطبقة الفقيرة على حصر مجدولة ، بينما نام الأثرياء على أسرة مصنوعة من خشب الأبنوس المستورد. وصنعت المراتب من سيور الجلد والحبال المضفرة وملاءات مطوية من الكتان الخشن (أرخص ثمنا من الكتان الذي يستعمل في صناعة الأثواب). ويغطى الإطار الخشبي مستطيل الشكل بالكتان وجلود الحيوانات. وكان السرير يقام على موضع مائل ، بحيث يرتفع عند مكان وضع الرأس. وغالبا ما كانت أرجل السرير تشكل على هيئة أقدام الحيوانات، كالثور مثلا.

وعندما يحين وقت الراحة ، يستخدم المصريون القدماء مساند للرأس مزخرفة هلالية الشكل (تسمى ويرز) ، كانت تصنع من الخشب أو العاج ، أو المرمر البارد بالنسبة للأثرياء (بينما يستخدم الفقراء نسخة متواضعة مصنوعة من الفخار) . ولما كانت

<sup>(\*)</sup> وعاء فخاري كان المصريون القدماء يستخدمونه لحفظ أحشاء الموتي ـ المترجمة.

هذه المساند غير مريحة للنوم فعليا، فربما استخدمت وسائد خفيفة من الكتان الخشن المحشو للنوم المريح ليلا. وكان المعتقد أن مساند الرأس تساعد في جلب النوم الهادئ عن طريق حماية النائم من الحشرات الزاحفة على الأرض، ونقشت صور الآلهة الحارسة على هذه المساند للمساعدة في طرد الأرواح الشريرة التي كان يعتقد أنها تجلب الكوابيس. واستخدمت مساند الرأس أيضا في التحنيط والأغراض الجنائزية. وكان يعتقد أنها تحمى رأس المتوفى.





# الطعام والشراب

تكون معظم طعام المصريين من محاصيل حبوب تنمو في الحقول. فقد حولوا القمح القاسى والشعير إلى خبز وجعة، وهو الغذاء الرئيس لهم. وتظهر لوحات منحوتة متكررة من الدولة القديمة عمالا يصنعون الخبز والجعة، بينما تحتوى لوحات في مقابر بسقارة على مناظر للرعى، والقنص، وصيد الأسماك. وتوضح لوحة من النقش البارز في مقبرة كاتب حقل من الأسرة الثامنة عشرة يدعى «مينا»، في «أواست»؛ كيف كانوا يعملون في الحقول ويدرسون القمح باستخدام الماشية، والأغنام، والحمير.

ويبدو أن أول خبز مخمر في العالم ظهر في مصر القديمة، وكذلك أول الأفران المصنوعة من الطين. وبحلول عصر الدولة الحديثة ، كان المصريون يستخدمون أربعين نوعا مختلفا من الخبز ، المضاف إليه التين ، أو العسل ، أو المتبل بالأعشاب أو البهارات مثل السمسم والكزبرة والينسون . وكان كعك الخبز يشكل على هيئة أرغفة مفلطحة أو مخروطية أو مربعة أو مستديرة . ، كما يظهر في نقش بارز يرجع إلى الدولة القديمة . واستخدم أبناء الطبقتين العليا والمتوسطة القمح ، بينما استخدم الفقراء كعك الشعير بديلا له . وأثناء عملية الطحن ، حيث تستخدم بلاطات من الحجر لسحق الحبوب ، كانت حبيبات من الرمل والصخر تجد طريقها للطحين ؛ الأمر الذي تسبب في تدهور أسنان الناس سريعا ، كما يمكن أن نرى بفحص المومياوات .

وفرضت الأعراف الدينية على الأسر ترك طعام وغذاء في المقابر لتغذية الراحل في الحياة الأخرى. وبفضل جفاف المناخ، ظلت بقايا من هذه القرابين حتى الآن، وقام العلماء بتحليل مخلفات أوعية فخارية تم العثور عليها ضمن أنقاض قرى قديمة.

### ليس بالخبزوحده!

عرف المصريون أطعمة متنوعة، منها الأرز، بالإضافة إلى الحبوب التى سبق ذكرها، والفاكهة والخضروات مثل الخس، والخيار، والسبانخ، والفجل، والجزر، واللفت، والبصل، والكراث، والبلح، والعنب، والبطيخ، واليقطين، والتين والرمان. وحصلوا على البروتين من العدس، والفول، والحمص، واللحوم، مثل لحم الثور، والخنزير، والغنم. وتأتى اللحوم الأكثر شعبية من الحمام، والبط، والإوز، و السمان. وكانت الطيور إما تسلق أو تشوى، وغالبا ما تستخدم أحشاؤها في الوصفات الطبية. وقد صورت عملية صيد الطيور على جدران مقبرة أميرة تدعى «إيتت» (الأسرة الرابعة)، زوجة «نفر ماعت» ابن الفرعون ووزيره، في «ميدوم». ويظهر في اللوحة رجلان منحنيان وهما يجران حبالا مربوطة بشبكة مطبقة على عدة طيور وقعت في الشرك. ومن الصحراء يجيء الوعول والغزلان، التي يتمتعون بلحمها في المناسبات. وغالبا ما يقدم الكرنب النيئ كفاتح للشهية قبل الوجبات، لما كان بعتقد من أنه يزيد الرغبة في الخمر، فضلا عن أنه يشجع على الإفراط في الشرب!.

وفى الأسر العادية، تولت النساء مهمة الطهى، فى مكان مسور خلف البيت. أما فى بيوت الطبقة العليا، فالخدم هم الذين يعدون الطعام، إما مطهوا بالغليان البطىء، أو مقليا، أو محمصا، أو مخللا، أو مسلوقا، أو مخبوزا فى الأفران المصنوعة من الطين، أو مشويا على النار مباشرة. ويضاف لمعظم أنواع الطعام نكهة قوية باستخدام الثوم أو البصل، كما يتبل جيدا بالبهارات مثل الملح، والكزبرة، والمردقوش، والكمون، والزعتر. وشاع استخدام الثوم، حيث كان يعتقد (وهو ما ثبتت صحته الآن) فى احتوائه على خصائص مقاومة للأمراض. وأخذت الدهون اللازمة للطعام من اللحوم، واستخلصت الزيوت من بذور الجرجير، ونبات الخروع، والسمسم. واعتبر جوز الهند ترفا، و الماندراك(\*) فاكهة العاطفة. واعتبر الخس، بسبب عصارته اللطيفة، منشطا جنسيا يقوى الخصوبة.

وجذبت الحدائق المزهرة في بيوت الأغنياء النحل الذي يفرز العسل. واستخدم العسل في تحلية الطعام والمشروبات ، وصناعة الحلوى. كما استخدم كرمز للبعث، حيث مثل العسل الدموع التي ذرفها الإله «رع»، وولد منها الإنسان. وهناك أسطورة

<sup>(\*)</sup> نبات ذو تأثير مهدئ\_المترجمة.

مشابهة تجعل العسل رمزا لدموع «رع» عندما بكى تأثرا بالخلق المجيد للبشرية. بينما استخدم الفقراء عصير الفاكهة والبلح لأغراض التحلية. وازدهر نخيل البلح في أنحاء المنطقة منتجا ثمارا وفيرة.

وعرفت القلة امتياز تذوق لحم البقر، حيث لم تكن الماشية مكلفة من حيث تغذيتها فحسب، وإنما بسبب الضرائب الباهظة المفروضة عليها أيضا. وغالبا ما كان البقر يربى من أجل إدرار اللبن فقط، أو كأضاحى للآلهة. واعتبر العديد من الناس البقرة حيوانا مقدسا، لم يأكلوا لحمها أبدا، احتراما للبقرة المبجلة إلهة الفرح والموسيقى والاحتفال «حت ـ حيرو» (حتحور). ومع ذلك، توضح المناظر المصورة في مقبرة «بتاح إي روك» المشرف على المجزر، في سقارة، أربعة رجال يذبحون ثورا. ونشاهد في مقبرة صغيرة في «أواست» لرجل اسمه «دسر كا رع سنوب»، ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة، لوحة تصور جزارا ية ط- رأس ثور، بينما يمسك مساعده أرجل الحيوان.

ومثل لحم البقر، كانت لحوم العجول، والبقر الوحشى، والغزلان، والفواكه، واللحوم المحلاة بالعسل؛ تقدم على موائد الأغنياء. واعتبر لحم الإوز المشوى على النار مباشرة، طبقا مفضلا. وعرف منذ عصور مبكرة استهلاك لحوم الطيور البرية الشعبية للغاية، والسمك المتوافر بكثرة؛ ويصاد بشباك الصيد أو الصنارات. وقد عثر على بعض صنارات الصيد التي ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات. وفي مقبرة نحات اسمه «إيبى» في «أواست»، ترجع إلى الأسرة التاسعة عشرة؛ لوحة تصور رجلين يجران شبكة صيد يفترض أنها مليئة بالسمك.

وشاع تناول السمك كطعام لدى الطبقة الدنيا، بينما اعتبره الأغنياء «غير نظيف» ومن ثم يحظر أكله. ويرجع ذلك على الأرجح لرائحته القوية ـ حيث ارتبطت الروائح غير المستحبة بالإثم والخطايا. وتجنب المخلصون لأوزير أيضا السمك، بسبب الأسطورة التي تقول إن سمكة ابتلعت القطعة المفقودة من جسده ممزق الأوصال، عندما ألقى به «ست» ورجاله، في النيل. ولم يكن كهنة المعابد يأكلون السمك أبدا ولا يقدمونه كقرابين للآلهة. وفي الواقع، كان رمز الشيء البغيض والمحرم في الهيروغليفية . . سمكة! . واعتبر الخنزير أيضا «غير نظيف» وارتبط بالإله «ست» المخيف . ، الذي يصور غالبا على هيئة خنزير أسود. ومن ثم حرم تناول لحم الخنزير ، خاصة ضمن جماعة الكهنة . وحظر تناول لحم الغنم أيضا ، باستثناء في «زاوتي»،

حيث كان يؤكل من باب الاحترام للذئاب التي عبدت في تلك المنطقة. (أطلق الإغريق على «زاوتي» لقب «ليكوبوليس» الذي يعني «مدينة الذئاب»).

وكانت القرابين تقدم باستمرار إلى الآلهة بغرض الحفاظ على علاقة مودة واتصال مفتوح معها. وبعد أن يتغذى الآلهة على الجوهر الروحي لهذه القرابين، يتناول الكهنة الطعام المقدس لاحقا.

وتناول المصريون طعامهم على موائد صغيرة قريبة من الأرض (يبلغ ارتفاعها نحو ست بوصات). وتغسل الأيدى قبل الأكل وبعده، ولم تكن تستخدم سكاكين للمائدة. ومع ذلك، عثر على ملاعق مزخرفة بأناقة من العاج، والعظم، والبرونز، والخشب؛ والأرجح أنها كانت تستخدم لصب الشوربة وغيرها من السوائل. ولم يكن المصريون يستخدمون في الأكل سوى أصابع الإبهام والسبابة والوسطى. واعتبر تناول الطعام بالأصابع الأخرى سوء سلوك، ودلالة على انخفاض المستوى الاجتماعى. وصنعت الأطباق من البرونز، أو الفضة، أو الذهب. أما الفقراء فاستخدموا الفخار العادى أو المصقول. وحظى الفخار بتقدير كبير بسبب استخداماته العديدة في الطهي، وتقديم الطعام، وحفظه. فضلا عن ملاءمته تماما للاستخدام في الأفران الطينية، وعلى النار المباشرة. وحول المصريون روث الأبقار والخشب إلى وقود لازم للطهي.

وخزن الطعام والماء في جرار كبيرة من الطين. وغالبا ما يحمل الماء الذي يجلب من الآبار في جلود الحيوانات. وقد عثر على العديد من الآبار في "پير \_ رعمسيس" ترجع إلى عصر الدولة الحديثة. وكانت المياه ترفع من النيل برافعة تسمى "شادوف"، وهي عبارة عن عمود بسيط أو عارضة خشبية يربط في أحد طرفيها حبل في نهايته دلو، وفي الطرف الآخر ثقل موازن. ومازال الشادوف يستخدم حتى الآن في رى الأرض.

وحظى اللبن، الذي سمى «إرتيت» بإجلال بالغ وكان مخصصا لأوست (\*)، حيث اعتبر زادًا للروح.

### زجاجة نبيذ ، فاكهة الكرمة

تعتبر اللفظة الدالة على النبيذ طريفة للغاية . . «إرب» . ويرجع استخدام النبيذ إلى (\*) ذكرت المؤلفة سابقا أن «أوست» هي الإلهة إيزيس المترجمة .

عصور ضاربة في القدم، وقد استخدم أصلا لأغراض دينية صرف، ولم يكن يسمح باحتسائه سوى للبالغين.

وخصصت أنواع النبيذ الحلو القاتم، أساسا لإيزيس، واعتبرت هذه الأنواع محتوية على خصائص طبية. ومع ذلك، كان السكر أمرا بالغ التحريم في احتفالات معبدها. كما ارتبطت الإلهة اللطيفة «باست» ذات رأس القط، بالشرب والسكر، ويروى أنه خلال أحد احتفالاتها في مدينة «پير \_باست» استهلك الناس من الخمر أكثر مما استهلك خلال بقية العام بأكمله. وتفاخر «رعمسيس الثالث» (الأسرة العشرون) بأنه قدم لآمون ٢٠٠٧٨ جرة نبيذ، وقدم ٣٩٥١٠ جرة أخرى في احتفالات دينية.

وكان إنتاج النبيذ يكلف الكثير من الوقت والمال، ومن ثم لم يكن متاحا سوى للأغنياء وامتلك العديد من الأسر الغنية بساتين الكروم الخاصة بها، لكنهم كانوا يجلبون أيضا أنراع النبيذ وعصير العنب غير المخمر من الواحة البحرية في الصحراء الغربية، ومن منطقة الفيوم (كروكوديلوبوليس). كما جاءت أنواع العنب الممتاز من أراضي الدلتا وأيضا من على طول سواحل البحر المتوسط. وأنتجت هذه المناطق المثمرة خمسة أنواع من العنب. وترجع قوارير النبيذ إلى عصر الأسرة الأولى، حيث كانت تصنف وفقا للأختام الموضوعة عليها، والتي توضح مدى جودة النبيذ ومدة تعتيقه، فضلا عن المنطقة الجغرافية التي جاء منها العنب.

وعند صناعة النبيذ، يهرس العنب ويعصر بوضعه في كيس، يلف على قائمين خشبيين، يدار كل منهما بعكس الآخر، ويفرغ العصير المستخلص في وعاء موضوع تحت الكيس. كما يهرس العنب أيضا بالضغط باليد والقدم. وفي مقبرة ضابط من عصر الأسرة الثامنة عشرة يدعى «نيب آمون»، في «أواست» رسما لرجلين يجمعان العنب لإنتاج النبيذ. يقف أحد الرجلين، بينما ينحني الثاني، وهما يقذفان العنب في السلال. وداخل حجرة دفن أحد حكام المدن، واسمه «سن نفر»، من عصر نفس الأسرة، رسم فنان بارع مجموعة من أوراق وعناقيد العنب مترابطة عبر الكروم التي يبدو أنها صاعدة من الأرض حتى السقف. وفي مقبرة «أوشر حت» المسئول والكاتب في القصر الملكي (الأسرة الثامنة عشرة) في أواست، يظهر مشهد هرس العنب، حيث يدوس ستة من الرجال العنب بأقدامهم بينما يتعلقون بفروع من سطح المكان للارتكاز عليها وحفظ توازنهم. ونقش على جدران مقبرة مغنية اسمها «نفر» في سقارة (الأسرة الأسرة الأسرة عليها وحفظ توازنهم.

الخامسة) مشهداً آخر لعصر العنب، وهنا نرى كيسا كبيرا يتم لفه بواسطة رجال يحملون عصيا خشبية، بينما ينسكب العصير في وعاء ضخم.

وتحلى أنواع النبيذ المفضلة وتمزج بالعسل أو عصير البلح أو الرمان. وتحتسى هذه الأنواع في أقداح من البرونز أو الزجاج. وأنتج المصريون أنواع النبيذ الأساسية الثلاثة من عصير العنب أو البلح أو سعف النخل ويبدو أن النبيذ الأحمر كان الأكثر انتشارا خلال عصر الدولة القديمة ؛ غير أن النبيذ الأبيض أصبح نبيذ الصفوة منذ عصر الدولة الوسيطة وما بعدها. وكان المصريون أيضا أول من مزج النبيذ الأحمر بالأبيض لعمل النبيذ الوردى. وخلال عصر الدولة الحديثة ، صارت عدة أنواع من النبيذ تمزج معا.

# دورة أخرى من الجعة

اعتبرت الجعة ، أو «هنكت» ، المشروب القومى الأول. وأقر الإغريق بأن المصريين أول من ابتكر هذا الشراب. وتقول الأسطورة إن «أوزيريس» علمهم طريقة صنع الجعة من القمح القاسى والشعير ، وتحليتها بإضافة البلح . ومثلما هو الحال مع الخبز والنبيذ ، جرى تخمير عدة أنواع من الجعة بنكهات مختلفة ودرجات قوة متباينة . ويبدو أن الجعة القاتمة كانت أكثر شيوعا من الأنواع الخفيفة . وبلغ من شعبية هذا المشروب أن الأطفال يأخذونه معهم إلى المدرسة ضمن وجباتهم (لا شك أن هذا ينطبق على الأنواع ذات نسبة الكحول الخفيفة) .

وركزت إحدى الأساطير الرائعة العديدة، التي توارثها الناس عبر آلاف السنين على شرب الجعة وتأثيراته على القدرة على التهدئة والتسكين وتحسين الحالة المزاجية. وتبدأ الأسطورة حين شاخ إله الشمس «رع» عندما كان فرعونا بشريا على الأرض. فاستهان به شعبه واعتبره حاكما عجوزا، واهنا وضعيفا. وشعر «رع» بخيانة البشر له. كيف تسنى لهم ألا يحترمونه؟ فالمصريون رغم كل شيء ولدوا من دموعه. ولشعوره بالألم والخضب، سعى إلى مشورة الآلهة، الذين نصحوه بأن يوجه عينه الجبارة ضد البشر كعقوبة في صورة ابنته الإلهة «سخمت» الرهبية.

وعندما سلط «رع» نظرته القوية على شعب مصر، ظهرت «سخمت»، فواصلت الإلهة المنتقمة الهياج؛ ذبحا في البشر، وشربا من دمائهم. واستمر هذا التدمير عدة

ليال، حتى فاض النيل باللون الأحمر. وبدأ «رع» يشعر بالشفقة على الناس الذين هلك العديد منهم بسبب ثورة «سخمت». وتملك «رع» الندم العميق لأنه خلقها. وتوسل إليها لتوقف دمارها، إلا أن شهيتها زادت للدم. وعندما أحس «رع» باليأس منها، قرر أن يتولى الأمر بنفسه. فبعث رسله إلى بلدة «آبو» ليحضروا له نباتات الماندراك، وأكسيد الحديد الأحمر، وهي منتجات اشتهرت بها هذه البلدة. وأمر النساء بتخمير كل ما يستطيعونه من جعة؛ حتى امتلأت سبع آلاف جرة. وأمر الرجال بأن يمزجوا الجعة بالماندراك وأكسيد الحديد الأحمر. وسكب هذا المزيج على كل الأرض التي عاثت فيها «سخمت» تخريبا.

ثم جاء اليوم الذى ألقت فيه «سخمت» بصرها على المنطقة التى ألحقت بها الضرر الشديد. فوقعت في هوى صورتها القرمزية، وشرعت في شرب الجعة المضبوغة باللون الأحمر. وسرعان ما أصبحت ثملة تماما وغلبها النوم. وخلال هذه الفترة تراجعت ميولها العنيفة والتدميرية، حتى تلاشت تماما. (وهناك أساطير أخرى تحكى أن «رع» سلب منها قواها، مثلما منحها إياها).

وعندما استيقظت «سخمت»، كانت رغبتها في القتل قد انتهت. وغير «رع» اسمها إلى «حت حيرو» الإلهة ذات رأس البقرة. وتقول أساطير أخرى أن «سخمت» أصبحت «باست» الإلهة ذات رأس القطة. وكلا من «حت حيرو» و «باست» إلهة رقيقة للحب، والسرور، والسكر. وظلت «سخمت» إلهة الدمار في تاريخ وأساطير مصر القديمة. وصار من الممكن التوسل بسلطتها لفائدة البشر، بطرد الشر والمرض.

ومنذ ذلك اليوم، ظل كهنة «حيت حيرو» يشربون الجعة المصبوغة باللون الأحمر، على شرفها، خلال مهرجان السكر السنوى الذى يقع فى الشهر الأول من موسم الفيضان. ويشرب الناس هذه الجعة بفرح خاص، حيث أنقذ هذا المشروب قبلا البشرية من وحشية «سخمت»، الإلهة الأقوى.



# الملابس والحلي

#### الملابس السائدة

مثلما هو الحال الآن، كرست الطبقة العليا وقتا واهتماما كبيرين لمظهرها، بينما لم يكن لدى الطبقة الفقيرة نفس الاهتمام. وتباهى الرجال بأنهم على نفس قدر الأناقة الذى لدى النساء، إن لم يكن أكثر. ومع ذلك، ظلت قواعد الملبس ثابتة دون تغير خلال تاريخ مصر المبكر. وكانت الجونلة أو التنورة الخفيفة هى الزى الرئيس للرجال. وكان زى الفلاحين عبارة عن قطعة قماش حول الخصر أو جونلة قصيرة مصنوعة من قطعة مستطيلة من قماش الكتان تلف حول الفخذين؛ بينما يسير الرجال بوجه عام، وصدورهم عارية. وظلت هذه التنورة زيا سائدا للفلاحين، والخدم، والكتبة، خلال التاريخ المصرى. وفي القطاعات الأكثر ثراء، طال الثوب تدريجيا حتى منتصف الساق. وتطور بمرور الوقت، وبحلول عصر الدولة الوسيطة، تدلى حتى الكاحل، مع إضافة طبقة ثانية للتنورة ؛ وترك الجزء العلوى من الجسد عاريا. وفي عصر الدولة العديثة، أضيفت طيات صغيرة عمودية مزخرفة، ذات شراريب تحاك عند الحواف. الحديثة، أضيفت طيات صغيرة عمودية مزخرفة، ذات شراريب تحاك عند الحواف. بينما ارتدت النساء ثوبا طويلا، ضيقا، محكما على الجسم، يربط من الخلف عند الرقبة أو الكتفين، وينسدل من تحت الذراعين.

وخلال شهور الصيف الحارة، كان العبيد وجامعو الحطب، وصانعو الطوب، وصيادو السمك، والمراكبية والأطفال يرتدون القليل من الملابس أو لا يرتدون شيئا على الإطلاق. فلم يكن العرى مشكلة في تلك الأيام.

وكان نسيج الكتان هو المفضل للملابس، بسبب نوعيته الخفيفة والرقيقة، وسهولته في الحركة. وهو يصنع من ألياف نبات الكتان، الذي ينمو بوفرة على ضفتي النيل. وتحصد أعواد النبات في ذروة إزهاره. وتتولى النساء تجهيز وغزل خيوط الكتان بدقة، ومن ثم تتحول إلى نسيج في ورش خاصة، لصناعة الملابس الأنيقة. واستخدم التطريز على نحو واسع، لإضافة حواف رقيقة غاية في الذوق وذات شراريب للثوب. وبالنسبة لملابس الأسرة الملكية، يجدل الخيط وينسج مع خيوط من الذهب.

وفى عصور ما قبل الأسرات، صنعت السكاكين من الحجر، ونحتت إبر الخياطة من العظم. وخلال عهد الدولة القديمة، صنع كلاهما من النحاس؛ وبحلول عصر الدولة المتوسطة، صنعت السكاكين وإبر الخياطة من البرونز.

وتباينت نوعية نسيج الملابس بين مختلف الطبقات الاجتماعية. فاستخدم الفلاحون غالبا نوعا أكثر سمكا من النسيج، سواء الكتان الخشن والأرخص تكلفة أو الصوف. وقد اعتبر صوف الماعز أو الغنم غير نظيف، ومن ثم، نادرا ما استخدم كملبس للإنسان. وعندما يستخدم لهذا الغرض، لا يلامس بشرة مصرى؛ ولكن في الليالي الباردة وخلال شهور الصقيع، كانت عباءة من الصوف ترتدى لجلب الدفء فوق الثوب الكتاني سواء للرجل أو المرأة.

وكان زى الطبقة العليا السائد، عبارة عن ثوب صنع من أجود أنواع الكتان, وأنصعها بياضا، لتأثيرها الملطف في الجو الحار. أما الزى الملكي للفرعون فهو جونلة مزينة بذيل أسد. وأثناء الاحتفالات، يوضع جلد نمر على كتف الفرعون.

وبالرغم من أن اللون الأبيض كان المفضل، صبغت الملابس أحيانا بصبغة يأخذونها من نبات العصفر للحصول على لون أصفر خفيف، أو مقارب للحمرة. وشاع ذلك مع الملابس المكونة من طبقتين أو أكثر. ويبدو أن الملابس الملونة كان يستخدمها الأجانب والأسرة الملكية المصرية.

ويبدو النفوذ الأجنبى في اتجاهات الزى السائدة في الدولة الحديثة، عندما بدأت الملابس الملونة في الظهور، وزخرفت ملابس النساء بطبقة من القماش المطرز بالخرز. وشبكت أيضا أحجار صغيرة و أصداف عند الحواف. وبحلول ذلك العصر أيضا، حل النول الرأسي محل النول الأفقى، الأمر الذي جعل التصميمات الملونة أيسر. وتطلب تشغيل هذا النول قوة أكثر، وهكذا بدأ الرجال يحلون محل النساء في ورش النسيج.

وعاش المصريون حفاة حتى وهم يرتدون أكثر الأثواب أناقة ؛ غير أن الصندل أو «تچيبت» أصبح سائدا خلال عصر ازدهار الدولة الحديثة . وارتدى الناس العاديون صنادل مصنوعة من أوراق البردى أو أوراق النخيل المجدولة ، بينما استخدمت الطبقات الفقيرة صنادل مصنوعة من النجيل والقصب . وفي المناسبات الخاصة (ولكن ليس في حضور فرعون أو صورة لإله) ، ارتدى الأغنياء صنادل مصنوعة من الجلد المدبوغ أو غير المدبوغ ، مزخرفة بإتقان ، وذات سيور بين الأصبع الأكبر للقدم والذى ليه . وغالبا ما زينت صنادل الفراعنة المنتصرين بمناظر للأعداء المغلوبين ، حتى يتحقق تأثير السيطرة الكاملة حرفيا «السير فوق الأعداء» .

وعثر على زوج من الشبشب الجنائزى، رائع مطلى بالذهب خاص بزوجة تحتمس الثالث السورية، يشبه الصندل العادى المصنوع من الجلد المدبوغ، وهومز خرف برسم الأزهار عند موضع كعب القدم. وفي مقبرة «توت عنخ آمون» عثر على زوج صندل ذهبى رائع في حالة سليمة، ذو نعلين مضلعين رسم عليهما صورة أسرى مكبلين. كما عثر على زوج صندل آخر مطلى بالذهب مدفونا ضمن الأغراض المدفونة في مقبرة الفرعون «شيشنق الثاني».

#### الحلسي

شاع استعمال الحلى للغاية في أنحاء مصر، وارتداها الرجال والنساء والأطفال من مختلف الطبقات الاجتماعية. واستخدمت كزينة شخصية، كما استخدمت في الأعمال الجنائزية، لإضافة لون إلى الثوب الكتاني الأبيض الفاتح، وبما يشير إلى مرتبة المتوفى. كما استخدمت الحلى أيضا لأغراض السحر في صورة تمائم رمزية حارسة.

وخلال عصر ما قبل الأسرات، كانت الحلى تصنع من الصدف الذي يجلب من البحر الأحمر. واستخدمت أيضا الأحجار، وأنياب الحيوانات، والأسنان والعظام لإنتاج حلى رائعة للزينة. وارتدى كل من الأحياء والموتى التمائم الحارسة، فقد كان يغتقد أن تأثيرات شريرة وأمراض معينة يمكن طردها بارتداء قطع معينة من الحلى منقوش عليها تعاويذ الحماية. وكانت هناك تعاويذ تهدف للحصول على، أو تحقيق البقاء، والصحة، والاستقرار والشباب والغنى.

ولم تكن أحجار الكوارتز، واليشب، والعقيق جذابة فحسب، وإنما ترتدى أيضا بسبب القوى الخارقة التي يعتقد أن هذه الأحجار تحوزها. كما كان يعتقد أن هذه التمائم تحتوى على خواص شفاء يصبح لها فعل السحر، عندما ترتدى بتركيب معين وبألوان محددة. وكثيرا ما ارتدى الأطفال «دلايات» معينة على هيئة سمكة لتوفر لهم الحماية من الغرق.

ولم تكن الأحجار الكريمة مثل الألماس والياقوت معروفة لدى قدماء المصريين. بينما اعتبر حجر اللازورد من أكثر الأحجار شعبية واحتراما ، حيث اعتبرت درجة زرقته العميقة مع شوائبه الذهبية رمزا للسماء ذات النجوم. وكثيرا ما استورد المصريون أحجار الجشمت، والأونكس (\*)، والعقيق، والعقيق الأحمر التي كانوا يقدرونها للغاية.

وارتدت الطبقات الدنيا حليا مصنوعة من النحاس والخزف ـ بديلا عن اللازورد. وحتى أفقر الفلاحين وجدوا ما يتحلون به؛ فارتدوا حليا من الزجاج الأزرق، أو حتى جدائل من الأزهار البرية.

وغالبا ما يرتدى الأثرياء أساور معصم واسعة، وخلاخيل، وأساور أذرع، وقلائد، وأطواق للرقبة مطعمة بأحجار شبه كريمة. وقد وضع الملك «توت عنخ آمون» ثلاثة عشر سوارا على ساعديه؛ سبعة في الساعد الأيمن وستة في الأيسر، كما صنعت أساور مدهشة مثل التي تخص «رعمسيس الثاني» بدبابيس ومفاصل متحركة لتيسير ارتدائها وخلعها من المعصم.

وخلال عصر الدولة الحديثة بوجه خاص؛ ارتدى أعضاء الأسر الملكية صدريات على صدورهم. وصنعت أيضا أطواق مطعمة بالمجوهرات أو الخرز (سميت «وى سخ») وأطواق أثقل وزنا (مينات) صنعت من الخرز مستدير أو بيضاوى الشكل، توازن من على الظهر بثقل زخرفي مواز، ويلبسها رجال ونساء طبقة النبلاء والأسرة الملكية . واعتبرت «مينات» المصنوعة من المعدن، أو الزجاج، أو الأحجار أو الخزف؛ مكرسة على نحو أكبر للإلهة «حتحور» كرمز للحياة، والخصوبة، والبعث . وغالبا ما

<sup>(\*)</sup> وفقا لما جاء في معجم اللغة العربية هو معدن سليكي يشبه العقيق لكن الخطوط التي به طولية وليست مقوسة كالعقيق. واستخدمت التسمية الأعجمية لأنها الشائعة بين المهتمين بالأحجار الكريمة \_المترجمة.

تهدى «مينات» إلى «حتحور» خلال الاحتفالات الدينية لإظهار الإخلاص في العبادة للإلهة وما تمثله. وتحمل هذه الأطواق في اليد اليسرى عند تقديمها للمعبودة. وقيل أيضا أن «مينات» كانت تجلب الصحة، والبهجة، والقوة لمرتديها؛ فغالبا ما تنقش على هذه الأطواق تعاويذ وأدعية. وفي الولائم، يقدم المضيف لضيف الشرف طوق «مينات» تعبيرا عن الترحيب.

وعثر على تيجان من أروع وأبدع المشغولات، ترجع إلى عصر الأسرة الثانية عشرة. فتاج الأميرة «خنو ميت»، الذى عثر عليه فى مقبرتها فى «دهشور»، يعتبر تحفة فى حد ذاته. وهو مصنوع من الذهب وأحجار شبه كريمة (مثل الفيروز، واللازورد، والعقيق الأحمر)، وصيغ الذهب على هيئة سلك رفيع مشكلا تجزيعات من الأحجار فى بتلات أزهار زرقاء. ويعود تاج رائع آخر، من نفس الفترة الزمنية، إلى الأميرة «سيت حتحور لونيت». ويتكون هذا التاج من شريط من الذهب به خمس عشرة وحدة زخرفية بهيئة الورد، مطعمة باللازورد والعقيق الأحمر. وشبكت ريشتان ذهبيتان رأسيتان إلى خلفية التاج مع ثلاث شرائط ذهبية منفصلة، تنسدل بسلاسة لتزين الشعر أو الشعر المستعار. وفي مقدمة التاج الأفعى الملكية المنتصبة «أوراكوس». ولم يكن يرتدى الكوبرا المقدسة «أوراكوس» سوى الأسرة الملكية، حيث أن ارتداءها فى وضعها المنتصب فوق الحاجب، يجعلها تحمى الفرعون، رمزيا، وتنفخ النار فى وجه من يقترب منه من الأعداء.

وكان ولع قدماء المصريين شديدا بالخواتم، ، بتصميمات مختلفة منها على هيئة الأصداف، أو الأنشوطة، أو الثعبان. فيرتدون خاتمين أو ثلاثة ـ في كل إصبع ـ ولكن اغلب الخواتم ترتدى في أصابع الكف اليسرى، خاصة في الإصبع البنصر. وغالبا ما يزين الإبهام أيضا بالحلى. وعثر على خمسة عشر خاتما ترتديها مومياء «توت عنخ آمون».

واعتقد المصريون أن الذهب «نوب» هو لحم «رع» إله الشمس؛ ولأنه يرمز إلى الشمس، قدره المصريون تقديرا كبيرا. أما معدن الفضة، الذى سمى «حدچ» أو «الذهب الأبيض» فقد كان أندر من الذهب، ومن ثم اعتبر أثمن منه. وارتبطت الفضة بالقمر واعتبرت عظام آلهة القمر. وسمى مزيج الذهب والفضة «تاچم» ـ بكسر الجيم وهو عبارة عن معدن طبيعى يتكون من جزء من الفضة وثلاثة أجزاء من الذهب؛ عثر عليه في مناجم النوبة. بينما جلب النحاس «حمت» من مناجم سيناء ولم يكن البرونز

على نفس القدر من الشيوع ولكنه استخدم غالبا لصنع خواتم الأختام؛ وقد عثر على العديد من هذه الخواتم تحتوى على ختم باسم الملك. وارتدى الخواتم حتى غير الأثرياء، غير أن خواتمهم كانت تصنع على الأرجح من العاج أو الخزف الأزرق.

وشاع استخدام الأقراط بشكل خاص، وعلى الأخص بين النساء، والأميرات الشابات. وكان الشكل الأكثر شيوعا بين النساء على هيئة طارة مستديرة كبيرة من الذهب. وأظهر فحص مومياوات مكتشفة تعود إلى حوالى عام ١٤٠٠ قبل الميلاد ثقوبا في شحمات الآذان، وتحمل مومياوات تحتمس الرابع، وسيتى الأول، ورمسيس الثانى أثار ثقوب في شحمات آذانهم. ويظهر تمثال رائع للملكة «نفرتارى»، الزوجة الرئيسة للفرعون «رعمسيس الثانى»، شحمتى أذنيها مثقوبتين بقرط على هيئة أفعى ، كما تشير أعمال فنية أخرى تمثل الفراعنة إلى ثقب شحمتى الأذن.

وحظى صناع الحلى بتقدير كبير من المجتمع، ونالوا أجوراً جيدة على مهاراتهم. وفي العصور المبكرة، كان الأقزام يدربون ويوظفون كصائغين؛ حيث كانت أيديهم الصغيرة قادرة على التعامل مع فراغات الثقوب الضئيلة التي يتعين ملؤها بأحجار شبه كريمة. ومع ذلك، فبمرور الوقت حل الحرفيون الأجانب محلهم تدريجيا في صناعة الحلى البديعة.

# قصص من البردي

ينتهى هذا الفصل بقصة مدهشة من بردية كتبت خلال عصر الأسرة الثامنة عشرة. وهى قصة حكيت في الدولة القديمة، خلال عصر بناء الأهرامات، وتوضح عشق المصريين للحلى:

حيث وجد الملك «سنفرو»، والد خوفو بانى الهرم الأكبر، نفسه ضجرا للغاية وملولا، بعد ظهيرة أحد أيام الصيف الحارة الرتيبة. فقرر أن يستدعى ساحره الخاص ويطلب منه أن يعرض عليه أفكارا مسلية أو يقدم له أيا من أنواع الترفيه. واقترح الساحر على الفرعون المتململ أن يأخذ معه إلى قاربه الملكى عشرين من أجمل المغنيات ليجدفن بالقارب عبر النيل، غير مرتديات سوى شباك صيد السمك.

وسر الفرعون بهذا الاقتراح كثيرا، ومضى قدما فى تنفيذ الخطة. وكان الفرعون سعيدا بينما الفتيات الصغيرات الجميلات يغنين ويجدفن بالقارب. ولكن، بعد قليل من بداية الرحلة، فقدت إحدى الفتيات قطعة من الحلى النفيس كانت تربط بها شعرها الطويل المتهدل. فتوقفت فورا عن الغناء والتجديف، وفعلت صاحباتها الجميلات نفس الشيء. وأبلغت الفرعون، فى جرأة، أنها لن تواصل المشاركة فى الرحلة ما لم تستعد حليتها. فوقع الفرعون فى حيرة، واستدعى ساحره الخاص مرة أخرى، الذى ظهر فورا، وتمتم بتعويذة قوية، شقت مياه النيل. وهناك، عند قاع النهر كانت الحلية الذهبية راقدة. فأخذها الساحر، وأعادها إلى الفتاة، ثم مضى يعيد مياه النيل إلى سابق عهدها. وواصلت المغنية الشابة الغناء من كل قلبها، والتجديف بكل قوتها، وتبعها أيضا الفتيات الأخريات. ومرة أخرى عاود الملك «سنفرو» التسلية والمتعة. ونال الساحر مكافأة تلائم عبقريته، ومهاراته السحرية.





# الشعر المستعار ومستحضرات التجميل

## الشعروالعنايةبه

ازدهرت مهنة صناعة الشعر المستعار في مصر القديمة. وانتشرت أشكال متنوعة من الشعر المستعار، الذي يرتديه الرجال والنساء من جميع الطبقات الشعر داخل البيوت وخارجها. حيث كان دلالة على المكانة الاجته اعية، كما شكل حماية من الحشرات ومن حرارة الشمس. ومثل الشعر المستعار جزءا مهما للغاية من زينة الشخص في الاحتفالات، وكان يزين بالخرز، والشرائط ذات الشراريب، وأكاليل الزهور. وبالطبع، وجدت بعض الاستثناءات؛ فالكهنة يحلقون رؤوسهم وأجسادهم كلية، ولا يرتدون الشعر المستعار إطلاقا. فالشعر؛ سواء كان بشريا أو صناعيا محرم بشدة في طبقة الكهنة، حيث اعتبر جاذبا للنجاسة. وتميز العامة بالشعر القصير، بينما ربط الخدم الشعر من خلف الرقبة.

وخلال عصر الدولة القديمة، صنع الشعر المستعار من شعر الحيوانات، وفي وقت لاحق، بحلول الدولة الحديثة ارتدى الأثرياء الشعر المستعار الأسود الكثيف المأخوذ من شعر البشر. كما صنعت بدائل أقل تكلفة، من ألياف النباتات (مثل سعف النخل) ومصادر أخرى كصوف الغنم، ذات حشوة من ألياف النخل تضفى كثافة عليه.

وقد عثر على بقايا ورشة لصناعة الشعر المستعار في الدير البحرى، واكتشفت عدة «باروكات» من الشعر المستعار . كما عثر أيضا على نموذج لرأس، مع مواد أصلية للملحقات المستخدمة في تخزين أو تركيب الشعر المستعار . وبقايا مادة منظفة، ربما نوع من أنواع الشامبو .

وارتفع الطلب على مصففى الشعر وأخصائيى التجميل بين أسر النبلاء والأسرة الملكية. ومن بين أشهر من خلد ذكرهم، التوأم «خنموحتب» و «نينخ خنمو»، وهما الرجلان اللذان توليا المنصب المرموق «المشرفان على أخصائيى التجميل فى القصر» فضلا عن كونهما «كاتمى سر الملك» (وفقا لما نقش على مقبرتهما فى سقارة) وهما لم يتشاركا فى المنصب فحسب، وإنما دفنا معا أيضا. ومنذ اكتشاف المقبرة عام ١٩٦٤، كثرت التوقعات حول العلاقة بين الرجلين. وتظهر مشاهد نادرة داخل المقبرة للرجلين متعانقين. غير أن مناظر أخرى توضح أن لكل منهما زوجة وأسرة. وهناك مشاهد منفصلة لكل منهما مع أسرته، منهمكا فى صيد السمك بالرمح فى سعادة. وربما كان الرجلان صديقين حميمين وشريكين فى الحياة العائلية، بالإضافة إلى كونهما توأما؛ والأكثر أهمية هو الإعزاز المتبادل بينهما وتعلق كل منهما بالآخر.

وغالبا ما ترتدى النساء شعرا مستعارا غزيرا يغطى الأذنين يصل طوله إلى الذقن أو إلى الكتفين؛ ويفرق الشعر من المنتصف، وينتهى بقصة ناعمة. وشاعت قصة الشعر على الجبين إلى ما فوق الحاجب، كما شاع أيضا استخدام وصلات الشعر البشرى. وكان شعر الرجال قصيرا مع كشف الأذنين أو حليقا تماما. ويبدو أن اللون الأسود كان المفضل لشعر كل من الرجال والنساء. وتحوى لوحة من النقش البارز تصويرا جميلا لخادمة تصفف بعناية شعر الملكة «كاويت»، زوجة الفرعون «منتوحتب الثانى» (الذى حكم خلال الأسرة الحادية عشرة). وتصور اللوحة الملكة جالسة ، محسكة بمرآة في إحدى يديها، وفي اليد الأخرى وعاء صغير تنبعث منه رائحة عطرية متصاعدة. وتميزت مقبرتها في الدير البحرى بالمشاهد الدقيقة والرائعة لطقوسها في التجمل.

واعتبرت اللحية منفرة ، ومظهراً غير نظيف ، علامة على الهمجية . ولم يكن يسمح للرجال بترك شعر ذقونهم ينمو قليلا إلا في فترات الحداد . ومع ذلك ، كانت اللحية المستعارة من الشعر المجدول تعلق من حول الأذنين ، علامة فرعون عظيم ، كما تشير إلى مكانته الجليلة ، ورجولته ، وقدسيته . ويظهر استثناء نادر لشعر الوجه في نحت على حجر جيرى يرجع إلى أواخر عصر الأسرة الثالثة أو أوائل عصر الأسرة الرابعة لمسئول يدعى «رع حتب» ، وهو ابن «سنفرو» وأحد كبار كهنة «لونو» (هليوبوليس) . وتصوره اللوحة بشارب خفيف نوعا ، وإلى جانبه زوجته الأميرة (هليوبوليس) ، وتصويرها مهم أيضا ؛ فاللوحة النحتية تصورها مرتدية شعرا مستعارا أسود

مع طوق للرأس من الزهور، ومع ذلك ظهرت من تحت الطوق خصلات من شعرها البني الطبيعي.

وكانت تسريحات الشعر المستعار متأنقة وشملت الضفائر وشبك المجوهرات والخرز في الشعر. واستخدم غسول محضر من شمع نحل العسل أو الراتنج للحفاظ على ثبات الضفائر. ولتقوية الشعر، استخدم علاج موضعي يتكون من مزج مسحوق سن حمار مع عسل. واعتبر الشعر الأشيب منفرا، وكان يعالج باستخدام جرعة تتكون من دم حيوان أسود (مثل قط أو ثور أو عجل) يغلى مع زيت، ويصاحب ذلك استخدام التعويذة المناسبة. ولمنع الشيب، ابتكروا دهانا من مغلى قرن أسود لغزال؛ كما استخدم غسول آخر يستلزم استخراج الدهن من ثعبان أسود. وكان يعتقد أن سواد لون الحيوان سينتقل إلى الجزء الذي سيعالج به من الجسد. ولعلاج سقوط الشعر، كان من المكن استخدام دهن الأسد، أو فرس النهر، أو التمساح، أو القط، أو الثعبان أو طائر أبو

ويحلق الصبيان الصغار رؤوسهم، باستثناء خصلة تترك معلقة عادة على الجانب الأيمن من الرأس، وغالبا ما تضفر. وسميت هذه التسريحة «سيرى» أو «خصلة الجانب الشبابية»، وكان يعتقد أنها الأسلوب الذى اتبعه الإله «حورس» (وهو مثل أعلى لجميع الأطفال) الصغير في تصفيف شعره. وأحيانا ما تتبع الفتيات أسلوب «خصلة الجانب الشبابية»، لكنهن غالبا ما يربطن الشعر على هيئة ذيل حصان أو ذيل خنزير.

### البخوروالمسر

فى مناسبات خاصة، مثل الحفلات، توضع معاجين على هيئة قمع مخروطى، ذى رائحة ذكية على قمة الشعر المستعار الذى ترتديه نساء الطبقة العليا. وبدأت هذه الطريقة تظهر فى اللوحات خلال عصر الدولة الحديثة. وتألفت هذه المعاجين من دهن، أو شحم، أو شمع، معطر أو محمل بالبخور؛ يذوب ببطء معطرا الجسم والثوب برائحة عطرية حلوة ودبقة. وكان لهذه الأقماع فوائد أخرى، حيث تعمل على إنعاش الجو وطرد الحشرات. وتظهر اللوحات أن الرجال ارتدوا أقماعا أيضا، وإن لم يكن بنفس كثرة ارتداء النساء لها.

ويرى باحثون، مؤخرا، أن هذه الأقماع في اللوحات ربما لم تكن سوى مجرد رمز لارتداء الفرد شعر مستعار معطر أو مبخر. ومع ذلك، توضح مقبرة اثنين من النحاتين في أواست (نيب آمون وإيبوكي من الأسرة الثامنة عشرة) معلومات كثيرة عن هذا الموضوع. ففي لوحة داخل المقبرة، تظهر خادمة صغيرة تحمل صينية صغيرة بإحدى يديها، وباليد الأخرى تقوم بتشكيل المعجون في موضعه فوق رأس كل من ضيفتين جالستين معا. بينما جلست ثلاث سيدات في المقدمة؛ وخادمة صغيرة أخرى تقدم لهن العطر، وهي تصب المادة العطرية في وعاء صغير تمسك به إحدى الضيفات. ونظرا لأن هؤلاء النسوة الثلاث يجلسن أمام السيدتين الأخريين، فقد حظين بالفعل بأقماعهن المعطرة المشكلة والمستقرة فوق الشعر المستعار لكل منهم بدقة.

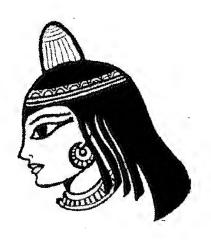

وفى اللغة المصرية القديمة، تعنى «نفر» الجميلة أو الطيبة، وهكذا نجد اسمى الملكتين «نفرتيتى» و «نفرتارى». أما «نفرتم» فهو إله اللوتس للعطر، وهو يصور بتاج من زهور اللوتس فوق رأسه. وكانت زهرة اللوتس مصدرا للبهجة بسبب رائحتها العطرية الطبيعية، وتقدم للضيوف في الحفلات. وتصور إحدى اللوحات كاهنة من الأسرة الخامسة تستنشق في سرور عبير زهرة اللوتس.

وتقدم مخلفات وبقايا وجدت خلال الاكتشافات الأثرية، دليلا مقنعا عن المقادير التى استخدمت لإنتاج العطور والزيوت. ولا جدال في أن هؤلاء الناس كانوا يخصصون وقتا كبيرا من أجل مظهرهم وهندامهم. وكانت طقوس النظافة الشخصية أدق ما تكون بين أبناء الطبقة العليا. وبدلا من الصابون، استخدم مزيج من زيوت حيوانية ونباتية مع مسحوق الحجر الجيرى أو أملاح قلوية. وأنتجت زيوت التنظيف أيضا من مستخلص نبات الخروع البرى الذي يمزج بالرماد (لتحقيق تأثير التقشير) ويمكن أن يضاف هذا المزيج أيضا إلى رغوة فعالة. وعلى الأرجح، استخدم ملح النظرون مع الماء لغسيل الفم. وتوافر النعناع في مصر منذ ما قبل عصر الأسرات، وتمضغ أوراقه لإنعاش رائحة الفم. وكان يعتقد أن رائحة فم "إيزيس"، المعبودة الكبرى، وزوجة "أوزيريس"، معطرة، وعبيره أطيب من رائحة الزهور.

ولم يكن العطر ترفا غاليا فحسب، وإنما سلعة تصدير قيمة أيضا. وصارت مصر مشهورة في أنحاء العالم القديم بعطورها. واستخدم الرجال والنساء العطور لتطييب رائحة الجسم، الأمر الذي كانت له أهميته. وأعدت العطور من زيوت مستخرجة من نباتات، وأعضاء حيوانات، وشحوم هذه الحيوانات مثل الثور، والإوز، والقط، وفرس النهر، والتمساح؛ معطرة بمقادير عطرية مختلفة.

وتألفت العطور الشائعة من زيت الزعفران الأصفر، وأوراق نبات الحناء، ونبات القرفة، واللوز المر، والسوسن، وزهور الزنبق. وكان العطر يستخلص ثم ينقع في زيت شجرة اليسار لإنتاج العطور السائلة. ولصنع الدهان المعطر، يخلط العطر بالشمع أو شحم حيوان. وقد عشر على بقايا دهانات مصنوعة من الزيت والليمون. واستخدمت الفانيليا كمعطر،، وكمثير للشهوة الجنسية أيضا. وتضمنت وصفات أخرى اللوز، وزيت الخروع، وخشب الصندل، والزهور، والخمور ذات الرائحة الزكية، والبخور، والمر، والمر، والسنا (فهي تشبه القرفة).

وحفظت هذه التوابل العطرية في قوارير أنيقة منحوتة من المرمر ذات تصميمات مبتكرة وجذابة: فإحداها على هيئة قزم يحمل قنينة فوق كتفه، وأخرى على شكل فتاة تسبح، أو سمكة. وعثر على قنينات مصنوعة من الخزف، ومن الأونكس، والزجاج الملون، والعاج، والعظم، ومزينة بأصداف أو أحجار شبه كريمة. وعثر على قنينة (\*) يطلق عليها القرفة الصينية - المترجمة.

رائعة تنسب إلى "مير رينا" (الذي حكم البلاد خلال عصر الأسرة السادسة) على هيئة أنثى حمار جالسة. والملفت للنظر في هذه القنينة من المرمر الشفاف، أنه يمكن للمرء أن يرى داخل جسم التمثال أنثى الحمار تضم جنينا بحنان إلى جسدهما كما لو كان مازال في رحمها.

وفى مصر القديمة، اعتبر الزيت رمزا للبهجة و ضرورة من ضروريات الحياة اليومية. وكان للزيوت أهمية كبرى بسبب حرارة الشمس المسببة للجفاف، والرياح الجافة، والهواء الساخن في وادى النيل. وعندما يضاف العطر إلى الزيوت، يصبح سلعة ترفية. بلغ من أهمية زيت تعطير الجسم للمصريين القدماء أنه صار من أكثر المواد المعتاد صرفها للعمال كرواتب مقابل أعمالهم. كما قدمت الزيوت كقرابين للآلهة وكانت التماثيل تدهن بالزيوت العطرية. وفي الطقوس الجنائزية، استخدمت تشكيلة طقسية عرفت باسم «الزيوت السبعة المقدسة» في تضميخ المومياء خلال عملية التحنيط. وفي اللوحة الخلفية لعرش «توت عنخ آمون، الذهبي، رسما يصور زوجته «عنخ سن آمون»، وهي تضمخ في حنو زوجها، وهو جالس، من كأس تحمله.

وتمتعت الزيوت الأكثر عطرية، مثل زيوت المر، واللبان، والزنبق، بتقدير عال وغالبا ما كانت تخلط بعطور من الزهور، والفواكه والأعشاب. واستخدم العسل لرائحته ولأنه يمنع ظهور التجاعيد؛ كما كانت معاجين الطمى المصنوعة من مسحوق حجر الشب، وروث التمساح المجفف، وزيت نبات الحلبة العطرى؛ مهمة أيضا في المساعدة على الحفاظ على شباب البشرة. وعثر على كتابات تؤكد أن كليوباترا السابعة كانت تستحم بلبن الحمير، اعتقادا في أنه يمنع التجاعيد ويحافظ على طراوة البشرة.

### الظهوربوجه جميل

استخدم الرجال والنساء والأطفال، من جميع الطبقات، مستحضرات التجميل قبل ألفى عام من بناء الأهرامات. كما اعتقد المصريون أن هذه المستحضرات ستستخدم في الحياة الأخرى. وعثر على العديد مواد التجميل في المقابر وصورت في اللوحات الجنائزية. كما عثر على لوحات تلوين، منحوتة من الإردواز، لمزج مساحيق التجميل، تعود إلى حوالي عام ٣٣٠٠ قبل الميلاد.

واستخدمت مساحيق التجمل للزينة بالطبع، بيد أنها استخدمت أيضا لأغراض دينية، وللحماية من أشعة الشمس. وكان يعتقد أن مستحضرات التجميل تنطوى على خصائص سحرية وعلاجية، وتم إعداد وصفات خاصة منها لعلاج ضعف النظر، وأمراض العين المعدية.

واعتبرت العين المنطقة الأساس التي يركز عليها التجميل أو «ميسدميت»، ووهي تجمل بحيث تشابه أو تستدعى إلى الذهن صورة عيني «رع» أو «حورس». واستخدم لتجميل العين مساحيق باللونين الأسود أو الأخضر، وهما لونا البعث والبهجة، على التوالى. وشمل الأسلوب السائد في رسم العيون، رسم خط ثقيل من اللون الرمادي الغامق أو الأسود على الجفن العلوى، ثم خط رفيع من اللون الأخضر على الجفن السفلى. وترسم العين على نحو يمنحها شكل لوزة جذاب، يمتد نحو خط الشعر.

واستخرج اللون الأخضر لرسم العيون من المالاكيت، خام النحاس الأخضر الذى عثر عليه في سيناء والصحراء الشرقية؛ أما الكحل أو اللون الأسود لرسم العيون، فيحضر من كبريتيد الرصاص، وهو خام الرصاص الرمادى القاتم. واستعمل أيضا في تجميل العيون أبيض الرصاص (الاسبيداج)، والسنبار (\*)، والأنتيمون (\*\*)، ومسحوق الرصاص، والسناج، واللبان، واللوز والفحم. وتسحق هذه المكونات ثم تخلط بالشحم والزيت والماء والصمغ لتشكيل عجينة. وكانت هذه المكونات تمزج وتخزن في قدور، وزجاجات وقوارير صغيرة، مصنوعة من المرمر أو الخزف. وعثر في مقبرة تعود إلى الدولة الحديثة على نوع من الحاويات الأنبوبية الصغيرة المصنوعة من أعواد النبات لتخزين الكحل، ونوع آخر على هيئة حاوية أنبوبية يحملها قرد. ووضع لاصق على المنتجات يحمل وصف «أصلى» و «فاخر». وأثناء عمل «الماكياچ» كانوا يستخدمون طبقا، أو لوحة لمزج الألوان على شكل حيوان (مثل كبش) أو سمكة. ويوضع المزيج

<sup>(\*)</sup> معدن يتبلور في فصيلة الثلاثي، ونظام الأوجه فيه شبه منحرف، البلورات معينية الأوجه عادة وغالبًا ما تكون على هيئة كتلية حبيبية أو ترابية أو قشور أو حبيبات منتشرة في الصخور. لون المعدن أحمر قرمزى عندما يكون نقيًا لكنه معتم حال كونه غير نقى، مخدش المعدن أحمر وبريقه ألماسي وصلادته (٥, ٢) ووزنه النوعي (١, ٨)، تركيبه الكيميائي كبريتيد الزئبق (بق كب) (Hgs) والزنجفر هو المصدر الوحيد الهام لفلز الزئبق المترجمة نقلا عن معجم المصطلحات العلمية الصادر عن مجمع اللغة العربية.

<sup>( \*\* )</sup> عنصر فلزى فضي اللون بزرقة خفيفة ومنه الإثمد وهو الكحل الفاخر الذى حرصت بلاد البحر المتوسط القديمة على استيراده من مواطنه في شبه الجزيرة العربية وبعض المناطق القريبة منها ـ المترجمة نقلا عن المعجم السابق .

باستخدام عصا خشبية صغيرة، أو فرشاة، أو بأطراف الأصابع. وشاع أيضا استخدام الملاعق المصنوعة من الحجر، أو العاج، أو العظم، أو المعدن. وبالمثل، نحتت ملاعق التجميل على أشكال وأنواع مذهلة. وتضمنت الملاعق المكتشفة من عصر الدولة الحديثة، واحدة مصنوعة من المرمر، على هيئة فتاة صغيرة تسبح وهي مادة ذراعيها أمامها، ممسكة بحاوية منحوتة على شكل حيوان. وصنعت ملعقة أخرى، تعود لنفس الفترة الزمنية، من الخشب، ونحتت على هيئة راقصة تعزف على دف مربع الشكل بين زهرتي لوتس طويلتين.

ولإضافة التورد إلى الوجنتين وتلوين الشفتين، يسحق أكسيد الحديد الأحمر، أو مسحوق حجر الدم، ويمزج بالماء. ويحضر اللون الأحمر أيضا من خضاب أوراق نبات الحناء (أو حنو) الذي ينمو في الحقول. واستخدمت نساء مصر القديمة، المهتمات بمتابعة أحدث صيحات الأناقة، الحناء أيضا لصبغ أظافر أكفهن وأقدامهن، ولصبغ الشعر، بل وأيضا راحة الكف، وباطن القدم. ويعزز الجمال الأنثوى بالوشم. وتوجد أقدم الدلائل على ذلك في لوحات وتماثيل تعود إلى عصر ما قبل الأسرات. وغالبا ما يتكون الوشم من نقاط صغيرة، أو صورة معبود، مثل «بس». وبالطبع، فمن المحتمل أن هذا الوشم. بعكس الأقماع المعطرة ـ كان مجرد مزاعم فنية.

## أدوات المهنة

استخدمت مرايا مصقولة بعناية (تسمى عنخ)، مصنوعة من البرونز، أو النخاس، أو الفضة، عند وضع مستحضرات التجميل. وعثر على مرايا أيضا موضوعة تحت رؤوس المومياوات، أو في مقابل وجوهها، كما حدث مع مومياء مسئول من الأسرة الحادية عشرة، مدفون في «أواست». وأنتج صناع المعادن مقابض أنيقة بأشكال بديعة مثل فتيات صغيرات، أو زهور، أو حيوانات، أو رمز للحياة الأخرى ـ المعروف أيضا باسم عنخ ـ والعديد من التصميمات الدقيقة الأخرى. وكثيرا ما زينت صورة «حتحور»، إلهة الحب، والبهجة، والجمال جانبي المرايا أيضا، بينما غالبا ما اتخذت مقابضها شكل ساق نبات البردي.

وصنعت أمشاط ودبابيس شعر ذات أسنان واسعة من البرونز، أو الفضة، أو العظم، أو العاج. كما عثر على أمشاط للشعر ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات، ولبعضها مقابض مزخرفة على هيئة غزال. واستخدمت السيدات الأنيقات ملاقيط من البرونز لتسوية حواجبهن على شكل قوس ضيق. كما استخدمن حجر الخفاف وأمواس من البرونز أو الذهب لإزالة الشعر غير المرغوب فيه. ووجدت مثل هذه الأمواس في مقبرة الملكة «حتيفيرس» والأميرة «سيت هاتور لونيت». وخلال الألفية الثالثة قبل الميلاد، صنعت الأمواس من أحجار مسنونة مثبتة في مقابض خشبية.

ووضعت قوارير التجميل في صناديق مصنوعة من مواد نادرة مثل خشب الأبنوس والعاج، مطعمة بأحجار شبه كريمة، ومطلية بأزهي الألوان. وقد نقشت خزانة التجميل الخاصة بالأميرة «سيت هاتور لونيت»، على هيئة مقصورة وصيغت من الذهب والفضة، والعاج، والأبنوس، والعقيق الأحمر والخزف. واحتوت هذه الصناديق أيضا على أمشاط، ومرايا، وأدوات رسم الماكياچ ولوحات تلوين حجرين. وغالبا ما تصحب السيدات معهن في الحفلات، صناديق أو خزانات التجميل، تحسبا، لغرض تعديل الماكياچ الذي لا مفر منه. ويضعنها بالقرب منهن، تحت مقاعدهن، تماما كما يفعلن اليوم مع حقائب اليد.





#### 

# الاستجمام

## كل، واشرب، و ابتهج

كان المصريون اجتماعيون للغاية، وعرفوا كيف يتمتعون بأوقات فراغهم، كفاصل راحة مبهج، من الكد اليومى. وكثيرا ما أقام الأثرياء الحفلات والمآدب الباهظة؛ حيث يصل الضيوف قرب منتصف النهار، ويرحب بهم بتطييب رؤوسهم بمزيج العطور الزكية. وكانت العادة أن يقدم المضيف لضيوفه الزهور من باقة مبهجة. وتتولى إحدى خادمات البيت خلع صندل الضيف وتقدم له/ لها زهرة لوتس للشم، أو ربحا لوضعها في طوق الرأس. كما تقدم الأكاليل والقلائد من الزهور، بالإضافة إلى براعم اللوتس، التي يمكن أن تشبك في خصلات الشعر المستعار.

ويدور الخدم من الصبية والفتيات على الضيوف لتقديم الطيوب المعطرة، وأكاليل الزهور، والعطور النادرة، وطاسات الخمر. وفي مقبرة أحد الطباخين الملكيين، ويدعى «نفر أونبت» (عاش خلال عصر الأسرة الثامنة عشرة) عثر على لوحة جميلة تصور أربع سيدات جالسات في مأدبة. وفي هذه اللوحة تشم إحدى السيدات زهرة اللوتس، بينما ترفعها لها صديقتها لتستمتع بها.

وتقدم الخمر للنساء من وعاء صغير يسكب في كئوس شرب بديعة، بينما يشرب الرجال من أقداح أو أوعية أكبر حجما.

وشكلت الموسيقي والرقص جانبا أساسيا في ولائم المصريون القدماء. فبينما يعد الغذاء بعناية، تتولى فرقة من الموسيقيين المستأجرين تسلية الزوار، بينما تقوم لاعبات أكروبات وراقصات بالترفيه عن الضيوف. وتضم الفرق الموسيقية رجالا ونساء؛ أو راقصة واحدة قد يصاحبها ثلاث أو أربع مغنيات. وتوجد لوحات تصور نسوة في أوضاع راقصة ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات. وفي مقبرة «نيب آمون» التي ترجع إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة في أواست، لوحة تصور راقصتين شابتين تؤديان الرقص في إحدى الحفلات. وتقف المغنيات «الكورال» أو يجلسن خلف الراقصة مباشرة. ويتحدد الإيقاع بالتصفيق اليدوى، على نحو يشبه إلى حد بعيد ما يحدث في موسيقي الفلامنكو الإسپاني، حيث يعتبر فنا في حد ذاته. وفي العادة، تكون الراقصات إما خادمات مدربات، أو جوار، أو سيدات من الحريم، أو راقصات محترفات يستأجرن للمناسبات الخاصة. وخلال عصر الأسرة الرابعة، تلقت بعض الراقصات قلائد ذهبية مكافأة على أدائهن.

وبعد الغذاء، جرت العادة على أن ترفع صورة خشبية للإله «أوزيريس»، إله البعث، يتراوح ارتفاعها بين قدم ونصف القدم وبين ثلاثة أقدام، ويقصد بهذه الصورة التذكير بأن الحياة نفيسة وعزيزة جدا، رغم أنهم يقضون كل حياتهم على الأرض وهم يستعدون للموت. كما تساعد في دعوة المصريين القدماء إلى التواضع، اعترافا بأن العمر محدود، وأن أعمالهم في هذا العالم تؤثر على حالتهم في العالم التالي وتحددها.

واعتبرت جميع الطبقات الاجتماعية الموسيقى والرقص جانبا مكملا لجميع المهرجانات، والتشريفات، والاحتفالات. وكان الإنشاد يؤدى أثناء إقامة الشعائر فى المعابد والاحتفالات الجنائزية. وشاعت أغنيات الحب، وتناقلتها الأجيال. وغنى المصريون أثناء العمل فى الحقول مثلما يغنون أثناء الولائم، والاحتفالات، ولمهرجانات. وكان «إيحى» ابن «حتحور»، إله الموسيقى والرقص عند قدماء المصريين. وهو يصور عادة على هيئة طفل يعزف على الصلاصل، أو الجلاجل المقدسة. وكانت «حتحور» و«بايت» إلهتى الموسيقى والرقص والمرح. غير أنه للأسف، لم يعثر على أي نوتات موسيقية أو تسجيلات مدونة لمقطوعات موسيقية.

## آلات العزف

تعتبر المصلصلات، وهي آلة نقر بسيطة، من أقدم الآلات الموسيقية المسجلة في مصر. ويعتقد أن شكلها مستوحى من المغزل. وصنعت من الخشب، أو العظم، أو

العاج، ولم تكن تستخدم في الحفلات فقط، وإنما يعزف عليها رجال أيضا بينما يقوم العمال بعصر العنب، أو يعملون في الحقول. واستخدمت كوسيلة لرفع معنويات الفلاحين الكادحين حيث يعملون على وقع النغمات المتفائلة للأغاني. وكانت المصلصلات أيضا تدفن مع بقية مستلزمات الدفن لطرد الأرواح الشريرة. وقد عثر في مقبرة «توت عنخ آمون»، على زوج من المصلصلات المنحوتة بإتقان من العاج وسن فرس النهر، على هيئة كفين ومنقوش عليها صورة الإلهة «حتحور». كما تعزف المصلصلات، على شرف «حتحور» أثناء ولادة الأطفال، لتسهيل عملية الولادة.

كما تطورت الكاستانيت الإسپانية أو «كاستانيوكلاس» المصنوعة من الكستناء (كستانيا بالإسپانية) والخشب، عن الصناجات المصرية (التي كانت تصنع فعليا من الفضة، أو النحاس الأصفر). وفي إحدى مقابر أواست، عثر على صناجات أصابع معدنية يبلغ قطرها نحو أربع بوصات، تعود إلى حوالي عام ٢٠٠ قبل الميلاد.

وشاع استخدام آلتى «الجنك» و «الكنارة» (\*\*) اللتين كانتا تزخر فان بالألوان الزاهية ، وربحا تنحتان على هيئة أشكال مختلفة ، ويرسم عليهما رموز مثل الزهور . وكانت آلات «الكنارة» الرأسية الضخمة (التى يصل طولها إلى خمسة أقدام) يعزف عليها الموسيقيون وهم وقوف ، بينما كان العازفون يداعبون أوتار الآلات الأصغر حجما بينما يجلسون في وضع الركوع أو القرفصاء . أما آلة «الجنك» ، المفضلة في ذلك العصر ، فكانت بسيطة أو معقدة من حيث التصميم والصنعة ، وتحتوى على ما يتراوح بين أربعة أوتار ، وأربعة وعشرين وترا ، وغالبا ما تحمل على قاعدة مسطحة . ويعزف على هذه الآلة إما وقوفا أو جلوسا طبقا لحجم الآلة . وكانوا يعتقدون أن صوت الجنك الهادئ ، والمهدئ يسر الآلهة ، لذلك كانت تعزف غالبا عزفا منفردا ، كما كان معتادا أن تصاحب مغنيا ، أو تعزف ضمن فرقة موسيقية متطورة . وشاع استخدام آلات

<sup>(\*)</sup> يشير الدكتور صبحى أنور رشيد في كتابه "تاريخ الآلات الموسيقية" الصادر عن: المؤسسة التجارية للطباعة والنشر - بيروت - الطبعة الأولى (تاريخ الطبعة غير مذكور) إلى كثرة استعمال كلمة قيثارة في اللغة العربية للدلالة تارة على الكنارة (lyre) وتارة أخرى على آلة الجنك (harp) مؤكدا على عدم صحة هذا لأن القيثارة الأصلية تختلف عن الآلتين المذكورتين. ويقول الدكتور فتحى عبد الهادى الصنفاوى في كتابه "الموسيقى البدائية وموسيقى الحضارات القديمة" الصادر عن الهيئة العامة للكتاب عام ١٩٨٥م. إن الجنك كان الآلة الوترية الوحيدة في الدولة القديمة، بينما ظهرت الكنارة في الدولة الوسطى وهي تشبه آلة الطنبورة النوبية تماما - (المترجمة).

«الجنك» ذات القاعدة الضخمة خلال عصر الدولة القديمة. كما عثر على تماثيل خشبية مطلية لفتيات يعزفن «الجنك»، ترجع إلى عصر الأسرة التاسعة عشرة.

وعثر على آلات «الطبلة» التى يعزف عليها بالأيدى، تعود إلى عصر الأسرة الوسطى. وغالبا ما كان العازفون على المزمار والناى من الرجال، بينما تعزف النساء غالبا المزمار المزدوج والدف، ذى الشكل الدائرى، أو المستطيل، أو المربع. ويصاحب الدف، ، مثلما الجنك والكنارة، الموسيقى التى تعزف فى المهرجانات، والمواكب العسكرية، بالإضافة إلى الطقوس الدينية. كما كانوا يستمتعون أيضا بالعود، الذى يشبه المندولين. ويعتقد أنه ـ مثل الكنارة والأوبوا ـ جاء إلى مصر بواسطة الهكسوس خلال عصر الدولة الحديثة.

وفى مقبرة واحد من الكتبة، ومشرفى المعابد، اسمه «ناخت» توجد لوحة تصور عازفا أعمى جالسا وهو يعزف الجنك. كما يظهر فى لوحة جدارية بمقبرة «حور محب» فى أواست، مغن أعمى، يصفق بيديه. وتزين صورة ثلاث عازفات، مرتديات أثواب بيضاء ضيقة من الكتان، مقبرة الوزير «ريخمتر». وفى هذه اللوحة تداعب امرأة راكعة أوتار «جنك»، بينما تعزف أخرى العود، وتضرب امرأة ثالثة دفا مستطيل الشكل.

وتحكى أسطورة رائعة كيف ظهرت "الكنارة" للمرة الأولى. فبعد أن فاض النيل في إحدى السنوات وغمر الأرض، ثم عاد إلى حدود ضفتيه، خلف وراءه طبقة من المخلوقات البحرية. ومن بين هذه المخلوقات سلحفاة، جف لحمها بسبب حرارة الشمس اللاهبة. ولم يتبق داخل الصدفة سوى أوتار وأعصاب متليفة، ولأن حرارة الشمس جعلتها مشدودة فقد صارت رنانة. وفي أحد الأيام، كان «تحوتي» (تحوت) إله الاتصال والتعلم، يتمشى على شاطئ النيل، فمر على هذه الصدفة، وركلها عرضا. فإذا بالصوت الذي انبعث من الصدفة يثير في نفسه سرورا هائلا. فأخذ هذه الفكرة كنموذج، وتوسع فيها، لينشئ آلة موسيقية على هيئة السلحفاة، ويزودها بأوتار من أربطة حيوانات ميتة.

أما البوق (الذي سمى شينيب)، فكان يعزف في معظم الأحوال خلال المواكب والأحداث الدينية والعسكرية. وقد عثر على بوق مصنوع من النحاس أو البرونز ومطلى بالذهب، مع سدادته الخشبية بين كنوز توت عنخ آمون، بالإضافة إلى بوق

آخر مصنوع من الفضة. والأمر المثير، أن البوق لم يعزف عليه أبدا في مدينتي «زاوتي» و «رچدو» (بوزيريس). ولم لا؟.. فالصوت كان مماثلاً لنهيق الحمار؛ الحيوان الذي ارتبط بالإله ست المخيف، غير المحبوب، الذي صور على هيئة إنسان برأس حمار.

واعتبر الرقص نشاطا مفضلا لتمضية الوقت داخل البيت وخارجه، غير أن الرجال والنساء يرقصون منفصلين، ومن النادر أن يرقصوا معا أزواجا. وربما يرقص الفلاحون في الشوارع، لكنه كان من غير اللائق بالنسبة لأبناء الأصول أن يرقصوا في الأماكن العامة. ويعتقد أن الرقص المصرى نشأ مع النساء في أجنحة الحريم، كوسيلة لتسلية أنفسهن، وكثيرا ما أمتعت الراقصات المحترفات الجماهير التي تحتشد لمشاهدتهن في الشوارع. وكان الرقص في حد ذاته عبارة عن حركات بهلوانية ومعقدة للغاية، يتم من خلاله القيام بحركات العجلة الدوارة، والشقلبة، والقفز، والوقوف على اليدين، والانحناء إلى الخلف، والدوران، والانزلاق على الأرض، والرقص على أصببع القدم. وكانت أدوات الراقصة عبارة عن الدف وصناجات الأصابع. وتؤدى الراقصة حركاتها حافية القدمين، مرتدية الحلى وحزام حول الأرداف. ولم يكن ثوب الراقصة يترك شيئا يذكر للتخيل، فعادة ما يكون شفافا، أو ذا ألوان خفيفة، مصنوعا من أجود أنواع النسيج، يلتف بليونة وانسيابية. وغالبا ما يرتدى معه حزام يلتف حول الأرداف.

ونقشت مشاهد رائعة لراقصين من رجال ونساء في مقابر «أواست» من بينها مقبرة وزير يدعى «أنتيفو كر» عاش خلال عصر الأسرة الثانية عشرة، في عهد «سنوسرت الأول». وعثر على لوحة أخرى عبارة عن نحت بارز على حجر جيرى مطلى على جدران مقبرة «نيخفت ـ كا» في سقارة ، ترجع إلى عصر الأسرة الخامسة . وتصور هذه اللوحة مغنيات ، وعازفات «الجنك» ، وراقصات ، ونساء يصفقن ويغنين . ومثل الرقص عنصرا بالغ الأهمية في المهرجانات الزراعية والدين ، واعتبر جزءا أساسيا من الثقافة المصرية القديمة .

وبوجه عام، كان الأطفال يفضلون اللعب خارج البيت، فلعبوا بالنحلة الدوارة المصنوعة من الطين، أو الحجر أو الخشب، كما لعبوا بكرة الجلد المدبوغ المحشوة. وعثر على مجموعة دمى عبارة عن ثلاثة أقزام راقصة مصنوعة من العاج، ترجع إلى عصر الأسرة الثانية عشرة، ويمكن تحريك هذه التماثيل باستخدام مجموعة من الخيوط

والبكرات. وشاع نحت دمى على هيئة حيوانات من الخشب أو العاج؛ كما عثر على تماثيل لتماسيح، وفطط، بل وحتى خيول، على عجلات. البعض منها؛ ومن بينها أسد، لها فك يمكن تحريكه بواسطة خيط. وعثر على العديد من القطع التى يمكن جذبها بواسطة خيط أيضا، منها ضفدع، مصنوع من الحجر، له فك متحرك، وقطع أخرى تمثل أشخاصا يميلون إلى الأمام لغسيل الملابس أو لإعداد العجين.

واستمتعت الفتيات بالرقص، ولعبن بدمى مصنوعة من الطين والخشب، ذات أذرع وأرجل متحركة. ومارس الأولاد الألعاب التنافسية، مثل المصارعة، والرماية، والتحطيب بالعصى، وشد الحبل. كما مارس فتيان الطبقة العليا الرماية بالسهام، والفروسية. وفي مقابر بني حسن الصخرية لوحات تصور الأطفال وهم يلعبون كرة الظهر والكتف معا، كما شاعت لعبة القفز فوق ظهور بعضهم البعض (\*\*).

وكانت مسابقات الرماية تعقد بين الرجال، وكذلك مسابقات المصارعة التى كانت شعبية. وظهرت لوحات تصور الرجال، وهم يتصارعون مع بعضهم البعض (سواء لاستغراض الرياضة أو التدريب على القتال) على جدران حجرة الدفن في مقبرة الحكيم «پتاح حتب» (الأسرة الخامسة). وفيها يظهر الرجال وهم يتصارعون المصارعة الزوجية . بينما كانت مصارعة الثيران ـ حيث يصارع الثور ثورا آخر ـ أكثر إمتاعا . وقنح الجائزة لصاحب الثور الفائز . وشاعت أيضا رياضة صيد الطيور ؛ حيث يضرب الطير بمغزل، أو يغوى بطعام ، ويوقع به في شرك للطيور .

ومارست الأسرة كلها رياضة صيد الطيور، وصورت مثل هذه النزهات كثيرا في اللوحات البارزة بمعابد «أواست». وتظهر إحدى هذه اللوحات "نخت" حاملا طعما على هيئة طائر لجذب الضحايا الحقيقيين أثناء نزهة عائلية. وشاركت جميع الطبقات في هذه الرياضة الشبك، والفخاخ، بينما استخدم المهواة عصى الغزل.

ووفر النيل العديد من مصادر اللهو والتسلية. فشاعت رياضات العوم، والتجديف، وصيد التماسيح والأسماك. واستخدمت الرماح أو شباك الصيد لصيد السمك من أطواف صغيرة تصنع من البردى، واستخدمت السلال أيضا لحمل (\*) عارسها أطفال الأرياف والأحياء الشعبية حتى الآن باسم «نطة الانجليز» ـ المترجمة.

السمك. واعتبر «فرخ النيل» أكبر وأقوى أنواع السمك، الأمر الذى جعله الهدف الرئيس للصيادين. وعرفت رياضة صيد فرس البحر التي استلزمت شجاعة كبرى، وحرابا طويلة.

واعتبرالقنص فى الصحراء، وسيلة النبلاء المفضلة لقضاء وقت الفراغ، حيث يصطحبون معهم كلابا مدربة. لقنص الثعلب، وابن آوى، والذئب، والثور، والغزال، والأرنب البرى، والقنفذ، والبابون، والماعز، والنمر، والضبع. وحظى النعام بتقدير كبير نظرا لريشه الزخرفى، الذى اعتبر رمزا للحقيقة المقدسة. ونقش مشهد للصيد على جدران مقبرة «أوزير حت»، حيث أرنب برى يفر بحياته من الصياد. وغالبا ما تستخدم الكلاب، خاصة من النوع السلوقى، لسرعتها وولائها وشجاعتها أثناء مصاحبتها لسيدها. وفي أول الأمر، مارس الرجال القنص سيرا على الأقدام، ولكن بالطبع مع حلول عصر الدولة الحديثة، استخدمت الخيول والمركبات ذات العجلات.

وعشق أبناء الأسرة الملكية صيد الأسود. وخلال إحدى نزهات «أمنحتب الثالث» قتل ما لا يقل عن مائة أسد. وصحبت الأسود الأليفة أيضا الأسرة الملكية خلال بعثات الصيد، لما تتميز به من سرعة الحركة، والشجاعة، والشراسة. وكثيرا ما اصطحب «رعمسيس الثاني» أسدا أليفا معه.

وشاعت ألعاب تمارس داخل البيوت، مثل النرد، والسيجا (وهي لعبة تشبه الشطرنج). وصنعت رقاع لعب رائعة من الخشب، أو العاج، أو الأبنوس، أو غيرها من المواد النادرة، ومثلت عظام مفاصل الحيوانات مادة جيدة لصناعة النرد. وترجع لعبة «محن» - بكسر الميم والحاء - إلى عصر الدولة الحديثة. ولعبها أبناء الأسر الملكية، وربما آخرون أيضا، على رقعة دائرية. كما تعتبر لعبة تسمى «سنت» - بكسر السين والنون - أكثر ألعاب الرقاع شعبية عند جميع الطبقات، أحياء وأموات؛ حيث كانت هذه اللعبة تدفن مع الراحلين لتسليتهم في الحياة الأخرى. ولعل أقدم دليل على هذه اللعبة، لوحة مرسومة على مقبرة ترجع إلى الأسرة الثالثة. كما عثر على أربعة ألعاب من هذا النوع بين كنوز «توت عنخ آمون»، وعثر على رقعة للعب «سنت»، مصنوعة من الخزف الأزرق المصقول تخص «أمنحتب الثالث». وفي حجرة الدفن الخاصة

بالملكة «نفرتاري» ؛ لوحة تمثلها وهي جالسة بأناقة، تحمل في يدها صولجان الإلهة «سخمت»، بينما تستمتع بلعبة «سنت».

وتعلق المصريون من جميع الأعمار بسرد القصص، وكانوا خلاقين ومبدعين في هذه الصنعة مثلما كانوا في النحت. وامتلكوا دائما مددا كافيا من القصص للارتجال أو الاستظهار من الذاكرة. ومن السهل أن يتخيل المرء الرواة وهم يغزلون قصصا ساحرة في شوارع القرى أمام جمهور مأخوذ.

\* \* \*

#### \_ \ \ \_

## العمل والحرف

#### الزراعة

كانت الزراعة العمل الرئيس لعامة المصريين، وتليها الصناعات الزراعية مباشرة . حيث يحول الشعير إلى خبز وجعة ، بينما يعالج نبت الكتان ، الذى ينمو فى الشتاء ، ليصبح نسيجا (يسمى منخ). وكان الطلب على نسيج الكتان مرتفعا ، ليس من أجل الملابس فحسب، وإنما من أجل أغطية الأثاث، وأكفان الموتى ، التى تتطلب طبقات كثيرة من القماش . وكان إنتاج ملابس وأنسجة الكتان من أكثر المهن ربحية ؛ ومن هذه المهن أيضا زراعة البردى ، أو "چت» الذى يكثر بأراضى المستنقعات فى الوجه البحرى .

وساعد «الشادوف»، آلة رفع المياه للرى، في تيسير أعمال الزراعة إلى حد كبير، وزاد إنتاج المحاصيل سنويا. وفي مقبرة «إيبي» لوحة تصور قزما يدير شادوفا. ويعتقد أن هذه الآلة المهمة، جاءت مع الهكسوس، أثناء غزوهم مصر في عصر الاضمحلال الثاني. ومازال «الشادوف» يستخدم حتى الآن في المناطق الريفية من مصر.

## حكم مطلق بكل المقاييس

كان الفرعون مالكا لكل شيء في مصر. وأبدعت الإدارة نظاما بيروقراطيا، لتطبيق الإشراف الكامل، وضمان وصول فوائض المحصول إلى الطبقة الحاكمة. وصار الاقتصاد تدريجيا معتمدا إلى حد كبير على الضرائب التي يدفعها النبلاء؛ ووصلت هذه الضرائب إلى ارتفاع حاد خلال العصر البطلمي.

وكما ذكرنا سابقا، كانت الضرائب تفرض وفقا لفيضان النيل، حيث يحدد الفيضان مساحة الأرض التي ستخصب. ويزور موظفو القصر المزارع، ويحددون

حصة الحبوب، أو كمية الحبوب التي يتعين دفعها كضرائب. وعادة ما تودع هذه الكمية المقدرة في صوامع المعابد، أو صوامع الدولة التي يديرها مسئولون حكوميون. وكانت المعابد تملك مباشرة نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية، التي يدعم ريع محاصيلها طبقة الكهنة. وتشير تقديرات إلى أن صوامع المعابد غالبا ما كانت تخزن ما يزيد عن إنتاج عامين من الحبوب.

## مقاييس ملكية

تظهر لوحات على جدران مقبرة «مينا» مسئولين حكوميين، يمدون حبلا عبر حقل، لتقدير مساحته، ومن ثم غلته المتوقعة. ويظهر في أسفل الصورة كتبة، يلاحظون الأرقام ليسجلونها في سجلات الحكومة، كما ينبغى. ويبلغ الذراع الملكي وهو وحدة القياس الأساس ٢٠,٠٠ بوصة (غير أنه يجب ملاحظة أنه كان يستخدم نوعا ثانيا من الذراع، فيما يبدو، طوله ٢٥ بوصة). واستخدم «خت» بكسر الخاء وهو مقياس يبلغ ١٠٠ ذراع ملكي، في قياس الأراضي. وسميت قطعة الأرض البالغ مساحتها ١٠ آلاف ذراع ملكي مربع «سيتجات»، وهي تساوي نحو ثلثي آكر. وبالنسبة للقطع الصغيرة، يقسم الذراع إلى وحدات تسمى «أكف» التي تنقسم بدورها إلى وحدات تسمى «أكف» التي تنقسم بدورها بوصة، كوحدة للقياس مستلهمة من الذراع الملكي.

### علاقات العمل

كان الأسبوع لدى المصريين القدماء عشرة أيام عمل يليها ثلاثة أيام عطلة. ويتوقف العمل خلال العطلات الدينية المهمة. واستخدم الإنتاج الزراعى لدفع رواتب موظفى الحكومة والعمال على حد سواء. وكانت الأجور تصرف في صورة قمح جاف، والشعير، والسمك، والخضراوات، والملابس، والزيوت. وبين حين وآخر توزع أجور إضافية مثل الملح، والجعة، والخمر، وغيرها من مواد الرفاهية. ويأتى بين أصحاب الحرف علية الأجور، الصناع والكتبة، بينما تضم الفئة الأعلى أجورا على الإطلاق موظفو المقبرة الملكية، بينما يقبع العمال غير المهرة، عند سفح سلم الأجور كالعادة.

وخلال شهور الفيضان، التي تمثل فترة راحة من أعمال الزراعة، يقوم البلاط الملكى والنبلاء باستدعاء الفلاحين للعمل في الأشغال العامة، مثل إقامة نظم الرى، وإصلاح السدود، واستخراج المعادن، وإنشاء المعابد، وبناء المقابر، بالإضافة إلى الخدمة العسكرية. فكان هناك عمل دائما للقادرين بدنيا.

وحدث أول إضراب مسجل في تاريخ مصر عام ١١٧٠ قبل الميلاد، خلال الشهر السادس من السنة التاسعة والعشرين من حكم «رعمسيس الثالث». عندما تأخرت الحكومة ٢٠ يوما في صرف الأجور من الحبوب، فألقى العاملون في وادى الملوك بأدواتهم وتركوا العمل، بعدما لم تلق التماساتهم استجابة. واحتشد الرجال في مسيرة إلى معبد «حور محب»، المجاور للرعمسيوم، ونظموا اعتصاما سلميا خارج جدران المعبد. ورفضوا أن يتزحزحوا من مكانهم حتى فتحت صوامع القصر.

وأصر العمال على موقفهم، ورفضوا مناشدات المسئولين لهم للعودة إلى العمل. وفي النهاية، منحوا نصف مستحقاتهم، في صورة ذرة وحصة من الحبوب، مع وعد بتسوية أحوالهم «فورا». وتطلب الأمر، عدة مسيرات احتجاج أخرى، قبل تسوية المظالم، وحصل العمال على أجورهم كاملة.

#### الحرف

عمل في المعابد والبلاط الملكي، العديد من المصريين كفنانين، ومعماريين، ونحاتين، وكتبة، ومعلمين، وخبازين، وجزارين، ومحاسبين، وسقاة، وموسيقيين، ونجارين. وصورت حرفة النجار على جدران مقبرتي "نيب آمون» و"إيبوكي». وكانت النجارة، والتصوير، والبناء بالحجارة، وصناعة الخزف من بين أقدم الحرف. وعمل الحرفيون المصريون في دكاكينهم الصغيرة بنظام المشترك، حيث أنتجوا معظم السلع المصنعة. وتميز الطلب على النجارين بالارتفاع ليس من أجل صناعة أثاث المنازل فحسب، وإنما أيضا من أجل صناعة أثاث المقابر.

وشاركت نسبة ساحقة من النساء في صناعتي النسيج والملابس، كما عملن في ورش الغزل والنسيج لتقديم الأطعمة والمشروبات إلى النبلاء وأبناء الأسر الملكية. وفي بعض الأحيان، عملن في صناعة الفخار، وحولت البارعات من هؤلاء

العاملات الطين إلى قطع بديعة للغاية من الخزف. واستخدم الفخار على نحو واسع في صناعة آنية الطعام، والأكواب، والأقداح، والقدور، وآنية الزهور، والجرار والأطباق. وغالبا ما كان الخزف يصقل باستخدام المعادن، ويستخدم في صناعة الحلى والتمائم البديعة. وأبدع صناع الفخار أواني زهور من الطين الناضج المزخرفة، بأشكال متميزة لحيوانات، ووحدات زخرفية مائية، وصور بشرية؛ عثر على كثير منها يرجع إلى حقبة ما قبل التاريخ المدون، نحو نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. كما استخرج نوع متميز من الفخار، يعود إلى عصر ما قبل الأسرات (الذي يبدأ نحو مداحل تطور الحضارة. ويمكن وصف الفخار في هذه الفترة بأنه كان يتميز بسطح مراحل تطور الحضارة. ويمكن وصف الفخار في هذه الفترة بأنه كان يتميز بسطح مصقول.

وعثر على بعض من أروع القطع الفخارية في مقابر الوجه القبلي، التي ترجع إلى نحو عام ٤٠٠٠ قبل الميلاد، في قرية شمال «أواست» تسمى «نقادة». وأدت المنتجات التي اكتشفت في هذه المنطقة إلى تسمية مرحلة حضارية أخرى ، باسم نقادة الأولى أو العمرة. وعرف الفخار الذي يعود إلى هذه الفترة بأنه «الآنية ذات الحواف السوداء» وهو نوع متميز من الفخار الأحمر له حواف مزخرفة سوداء ناعمة، وهو التأثير الذي يحدثه حرق القدور في وضع رأسي مقلوب.

كما عثر على أوانى حجرية للزهور، وسكاكين منحوتة بدقة من الحجر الصوان ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات. وترجع بقايا ورشة فخار مكتشفة، إلى عصر الأسرة السادسة، ومن بين الأنقاض أماكن لإعداد الطين، وحرقه، وتجفيفه، وإضفاء اللمسات الأخيرة.

وعثر أيضا على مصنوعات جلدية تعود إلى حقبة ما قبل التاريخ المدون. فكانت الصنادل، والحقائب، والوسائد، وقرب الشرب تصنع من الجلد الذي استخدم أيضا لزخرفة الأثاث، وتغطية الآلات الموسيقية الخشبية مثل «الجنك» و «الكنارة».

وشهدت مصر طفرة اجتماعية، وحضارية، واقتصادية، خلال الفترة التي عرفت باسم «نقادة الثانية» (أو «جرزين») التي بدأت نحو ٣٦٠٠ قبل الميلاد. وزخرفت القطع الفخارية والآنية خلال هذه الفترة بمناظر حيوانات، وقوارب، ومشاهد من الحياة

البرية. ويبدو أن استخدام مثل هذه الوحدات الزخرفية، جاء من التأثير الأجنبى الناجم عن التجارة مع البلاد الأجنبية. وفي أواخر هذه الفترة تطورت المساكن من أكواخ بسيطة بيضاوية الشكل مبنية من العيدان السميكة وفروع الأشجار، إلى مساكن مثلثة الشكل مصنوعة من قوالب الطين المجففة تحت أشعة الشمس.

وترجع حقبة «نقادة الثالثة» إلى أواخر عصر ما قبل الأسرات، (حوالى ٣٣٠٠ قبل الميلاد)، الذي أسفر عن التوحيد الحضاري للوجهين القبلي والبحري بعد قرنين من الزمان.

## الحجروالمعدن

تميزت مصر بوفرة المعادن والأحجار. وربما امتازت لبنان بأشجارها، لكن مصر كان لديها المحاجر التي تنتج كميات ضخمة من الجرانيت، والحجر الجيرى، والحجر الرملى، وهو ما مكن المصريين من بناء الأهرامات وغيرها من الآثار، واحتاجت هذه المشروعات لتوظيف آلاف الرجال.

وكانوا يحصلون على الأحجار والمعادن شبه الكريمة من الصحراء بصفة أساسية . ويعتقد أن النحاس أول المعادن التي قام قدماء المصريين بتعدينها . وهناك دلائل على أنهم عرفوا ، منذ عصر ما قبل الأسرات ؛ طرق استخراج المعدن من خامات النحاس في سيناء والصحراء الغربية ، والذهب من الوجه القبلي . وعثر أيضا في مقابر ترجع لعصر ما قبل الأسرات ، على نماذج من معدن الرصاص ، الذي كان نادرا للغاية . وعمل آلاف الرجال في المناجم ، فأنشأوا صناعة مهمة ومربحة ، تطورت ضمن منظومة يديرها كبار المسئولين والأمراء . وأصبحت المعادن احتكارات يسيطر عليها البلاط ، حيث خضعت إدارة المناجم والمحاجر لإشراف كبار رجال الدولة .

كما عثر على أزاميل لنحت الحجر الجيرى والنحاس تعود إلى عصر الدولة القديمة. وأنتج الصناع أسلحة، وأدوات، ومساحيق الزينة، والحلى؛ من الرصاص، والذهب، والفضة والنحاس. وعمل الأقزام ضمن العاملين في تصنيع المعادن، كما توضح لوحة عثر عليها فوق «مصطبة» وزير من الأسرة السادسة يدعى «ميريروكا». ومن بين فئة الصناع، كان العاملون في صياغة الذهب الأكثر مكانة، فهم يحيلون

الذهب إلى رقائق تستخدم فى تذهيب الأثاث، والأسلحة، والحلى، وأقنعة الوجه، والتوابيت. وكانت الفضة أكثر ندرة من الذهب فى هذه المنطقة، فاستوردت من الشرق الأقصى، واستخدمت فى صناعة المعدات، والأسلحة، وأدوات المائدة للأثرياء. وعثر فى مقبرة «توت عنخ آمون» على إناء زهور بديع على هيئة ثمرة رمان منقوش عليها زهور وأوراق شجر. وهذا الإناء مع بوق، هما الوحيدان المصنوعان من الفضة بين ما عثر عليه داخل المقبرة. كما دفن مع إحدى زوجات «تحتمس» السوريات، التى توفيت نحو عام ١٤٦٠ قبل الميلاد، مجموعة من الأقداح والعلب الصغيرة الفضية الرائعة، عليها نقوش هيروغليفية.

وتطورت تقنية التعدين تدريجيا، ووجد المصريون وسيلة لإنتاج البرونز، ثم الحديد، اللذين كانا الأفضل لصناعة المعدات والأسلحة، إذا أمكن الحصول عليهما. وأطلق على الحدى اسم «با- إت-بت» (المعدن القادم من الفردوس أو السماء) وربما يوحى ذلك بأن المعدن انصهر أو لا من النيازك والشهب. ونال الحديد تقديرا عاليا نظرا لندرته فضلا عن قوته. وبدأ تصنيع السيوف والمعدات الحديدية للمرة الأولى نحو أواخر الدولة الحديثة. وخلال عصر الأسرة الثالثة والعشرين، أصبح الحديد معروفا على نحو أكبر، ولكن لم ينتشر استخدام الحديد على نطاق واسع إلا في العصر الإغريقي الروماني. وتظهر السجلات أن أحد ملوك «الحثيين» أرسل سيفا حديديا إلى «رعمسيس الثاني» نحو عام ١٣٠٠ قبل الميلاد، ووعده بهدايا مماثلة من نفس المعدن.

ويعتبر المصريون القدماء أول من طور علم استخراج وتصنيع العديد من المعادن. واستخدموا الزئبق لفصل الفضة والذهب من الخامات الأولية. وتخلفت عن هذه العملية مادة سوداء ، كان يعتقد أنها تحتوى على قوى هائلة ، حيث كان يظن أنها تحتوى المكونات اللازمة لتحويل المعادن الرديئة إلى ذهب. وحور العرب الكلمة المصرية المعبرة عن هذا المسحوق الأسود (أسود أى «خم» فكما ذكرنا سابقا أطلق المصريون على وطنهم «خم» بمعنى الأرض السوداء ، كنوع من أنواع التقدير للتربة السوداء الخصبة والغنية التى يخلفها النيل وراءه) بإضافة حرفى «ال» ، ومن ثم أصبح هذا الفن يدعى «الخمياء» ، أو الكيمياء كما نعرف الآن. وبهذا المعنى ترجع جذور الكيمياء إلى مصر القديمة .

#### \_9\_

## النقل

## السيرمع التيار

كان النيل السيد المهيمن، هو الشريان الرئيسى، لحركة التجارة، وجميع أنواع الانتقالات الأخرى. كما كان (ومازال بالطبع) الطريق الرئيسى الذى يربط جميع المدن المصرية بعضها بالبعض. وبحلول عام ٣٢٠٠ قبل الميلاد، صنع المصريون أطوافا من حزم أعواد نبات البردى، مربوطة بحبال من الألياف المجدولة. وبعد قرنين من الزمان، أصبح لديهم حاجة متزايدة لاستيراد السلع، والدفاع عن بلدهم، ونقل المواد الثقيلة؛ فاستلزم ذلك بناء مراكب أكبر وأقوى قادرة على الملاحة في البحار المفتوحة. فتطلب الأمر الحصول على ألواح الخشب السميكة، وهو ما يعنى استيراد الأخشاب.

ومكنت المراكب البسيطة المصنوعة من الخشب أو «حيتي» والحبال ، المصريين من السفر ، والتجارة مع البلاد الأخرى ، ونقل مسئولى الحكومة والعمال ، وشحن السلع بما في ذلك أحجار البناء ، والمسلات ؛ فضلا عن تحريك القوات والقتال في المعارك البحرية . ولم تكن السفن الحربية المصرية هي الأفضل في المنطقة ، غير أنها ساهمت في إنجازات هائلة أحرزها «تحتمس الثالث» و «رعمسيس الثالث» فيما يتعلق بالتوسع التجارى والمعارك البحرية . وحظيت البراعة المصرية في مجال بناء القوارب والمراكب الشراعية بأهمية حيوية لقوة البلاد اقتصاديا وسياسيا . وأسفرت التجارة والاتصالات بين الفرعون والحكام الأجانب ، عن بروز مصر كدولة موحدة ذات نفوذ في العالم القديم ، بينما أسهمت في توسعة المملكة . وكان تأمين سبل اتصال جيدة بين الوجهين القديم ، والبحرى ، فضلا عن الاتصال بين الفرعون وحكام الأقاليم المصرية ، أمرا القبلي والبحرى ، فضلا عن الاتصال بين الفرعون وحكام الأقاليم المصريين القدماء ضروريا . وباستخدام المعديات ، تحقق ذلك بسهولة واستمر مع سفر المصريين القدماء

شمالا وجنوبا عبر النيل. وواصل المصريون صنع القوارب الصغيرة والأطواف من أعواد البردى، وغالبا ما استخدمت أطواف البردى الصغيرة في صيد السمك. وكانت هذه الأطواف تستقر في المياه الضحلة، للصيد بالشباك. بينما استخدم الصيادون الحراب والرماح للحصول على الأسماك في المياه العميقة.

وبحلول عام • • ٣٢ قبل الميلاد، كان المصريون قد صنعوا القوارب الشراعية، وأصبحت الرياح قوة دفع، وهو مبعث راحة لمن يتولون بالتجديف!. ونظرا لأن الرياح تهب من الشمال بوجه عام، كما أن الإبحار عكس الرياح لم يكن قد عرف بعد، فقد استخدمت المجاديف بصورة أفضل في السفر باتجاه مجرى النهر، بينما خففت المراكب الشراعية من صعوبة السفر ضد التيار. وصممت الأشرعة بحيث يمكن فكها عند عدم الحاجة لاستعمالها. وأصبحت الكلمة المعبرة عن الإبحار مع مجرى النهر «خد» بكسر الخاء ويمثلها شكلا يصور قارب بلا شراع، بينما تشير «خنيتي» إلى الإبحار عكس التيار، ويمثلها قارب له شراع.

وتركزت معظم القرى والمعابد قرب النيل، ويمكن الوصول إليها بالقارب (الذى أسماه المصريون «ديبيت») وهو أمر منطقى أيضا، حيث تنقطع الطرق خلال موسم الفيضان السنوى، وتعزل القرى بعضها عن البعض الآخر. ومن ثم، كانت القوارب أكفأ وسائل السفر والانتقال على مدار العام، حتى بعد أن جلب الهكسوس معهم العجلات خلال عصر الاضمحلال الثاني.

وبحلول عصر الأسرة الثالثة، شقت المراكب التجارية المصرية البحر الأحمر وشرق البحر المتوسط، حاملة البضائع، في مغامرات منتظمة. ولم تكن القوارب تستخدم فقط كمراكب لشحن البضائع في البعثات التجارية، ولكن استخدمت أيضا في نقل كتل الجرانيت من المحاجر إلى المواقع المختارة لبناء المعابد والأهرامات. وقامت المراكب الكبيرة بنقل أعمدة ضخمة من الأحجار والمسلات التي يزيد وزنها عن ٣٠٠ طن لتزيين القصور الملكية والآثار المقدسة. كما استخدمت المراكب أيضا في المواكب الاحتفالية، حيث تحمل صورة المعبود على هيئة تمثال خلال الاحتفالات الدينية. وخلال عيد «أويت» السنوى المكرس لآمون (الخالق) حيث يجر تمثاله على مركب كبير من بيته في معبد الكرنك إلى معبد آخر في الأقصر.

## كيف تواصل الحياة بعد وفاتك؟

مثلت القوارب والمراكب الوسيلة الرئيسة للنقل، ليس للأحياء فحسب وإنما للراحلين أيضا. وكان يعتقد أنه مع الشروق، تبدأ الشمس رحلتها اليومية فوق السموات على ظهر مركب الشمس، التى يقف رع عند دفتها. وتصحب أرواح الذين رحلوا فى ذلك اليوم رع والشمس فى الرحلة عبر السموات. وعند الغروب، يأخذ مركب الشمس الراحلين حديثا عبر مملكة العالم السفلى إلى محكمة "أوزيريس"، حيث يحكم على كل امرئ وفقا لما قام به من أعمال فى حياته. ولهذا الغرض، تركت مناذج لقوارب صغيرة مع الراحلين فى قبورهم. وقد عثر على نموذج خشبى لمركب الشمس الخاص بالفرعون "توت عنخ آمون" بين كنوزه الكثيرة، كما كدست بين ممتلكاته سبعة نماذج لقوارب. وأحد هذه النماذج منحوت من المرمر المزخرف ومثبت فوق قاعدة مطلية. ونحت القارب ببراعة على هيئة وعل ذى رأسين، واستكمل الشكل بقرون حقيقية. وعلى ظهر القارب شخصان، أحدهما قزم يدفع المركب للأمام، والآخر فتاة صغيرة تشبك برعم زهرة لوتس على صدرها. وعثر أيضا على عدة نماذج لقوارب وعلى ظهورها رجال ونساء، فى مقبرة مستشار من عصر الأسرة الحادية عشرة، يدعى «ميكيترا»، مع نماذج مصغرة من قوارب النزهة التابعة له، الخادية عشرة، يدعى «ميكيترا»، مع نماذج مصغرة من قوارب النزهة التابعة له، بالإضافة إلى نموذجي مركب من البردي، مع ١١ صيادا يجذبون شبكة مليئة بالسمك.

وغير بعيد عن هرم خوفو الأكبر في الجيزة، عثر في العام الميلادي ١٩٥٤ على حفرة ضخمة مثلثة الشكل ويبلغ عمقها مئة قدم. وتحتوى هذه الحفرة مركب شمس الملك خوفو الاحتفالية مسطحة القاع، وهي مفككة. واعتبرت هذه المركب أقدم سفينة مكتشفة على الإطلاق. وكانت الحفرة مغطاة بما يزيد عن أربعين كتلة من الحجر الجيرى الملتصق، وتحمل ألواح ضخمة من خشب الأرز الرائع من بابل، فضلا عن اثني عشر مجدافا، وبلغ عدد القطع التي عثر عليها ما يزيد عن ألف قطعة، مرتبة في ١٣ مجموعة. وقد وضعت علامات على القطع الرئيسة، حتى يمكن تجميعها بسهولة. وفي أقل من ١٤ عاما جرت إعادة تجميع المركب، الذي بلغ طوله ١٤٠ قدما، وهو معروض حاليا في متحف مركب الشمس بالجيزة. وربما كان هذا هو المركب الذي نقل خوفو في رحلته الأخيرة إلى مكان مقبرته، أو ربما لم يستخدم هذا المركب على خوفو في رحلته الأخيرة إلى مكان مقبرته، أو ربما لم يستخدم هذا المركب على

ولم يكن المصريون محبين للسفر، وعندما يضطرون لمغادرة أرضهم، كانوا يفعلون ذلك في ذعر هائل. . فالموت في أرض أجنبية من شأنه أن يحول دون إجراء مراسم دفن صحيحة، وهذا يمنع الشخص من أية فرصة للخلود.

### فىالبر

أما الانتقال برا، فيمارسه العامة سيرا على الأقدام، أو في أحسن الأحوال يركبون الحمير. ويستقل أفراد الأسرة الملكية، والأثرياء، وقادة الجيش، محفة أو هودجا مصنوعا من الخشب الفاخر المستورد، مثل الأبنوس. ويدعم هذه المحفات أعمدة خشبية مطلية بالذهب، ويحميها من الشمس مظلة أو سقف يحمله موكب من الخدم.

وعلى الرغم من أنه يبدو أن الخيول استخدمت في العديد من الأغراض بعدما جلبها الهكسوس (خلال غزوهم لمصر في عصر الاضمحلال الثاني)، إلا أن هناك دليلا على أن استخدام الخيول بدأ قبل ذلك بمائتي عام، في شكل نحت لحصان يعود إلى نحو العام ٢٠٠٠ قبل الميلاد. بالإضافة إلى العثور على بقايا عظام خيول من عصر الدولة الوسطى. وما أن جلب الهكسوس المركبات ذات العجلات والخيول (حوالى ١٦٠٠ قبل الميلاد)، حتى أخذ الأثرياء يركبون المركبات التي يجرها الخيول، وكانوا يسمون هذه المركبات المصنوعة من المعدن «السفن التي تبحر في الصحراء». واستعملت الخيول لجر مركبات صغيرة خاصة للصيد، بالإضافة إلى الانتقال. واستخدمت مركبات أكبر في الحملات الحربية، ومواكب الاحتفالات. وفي مناسبات خاصة تزين الخيول بزخارف فخمة منها أقنعة بديعة التصميم، وشراريب طويلة، وريش طيور كبيرة. ويقتصر هذا الاستعراض على أفراد الأسرة الملكية، وكبار مسئولي البلاط، وقادة ويقتصر هذا الاستعراض على أفراد الأسرة الملكية، وكبار مسئولي البلاط، وقادة الجيش؛ حيث مثلت الخيول ترفا، فهي باهظة الثمن، فضلا عن تكلفة تربيتها الم تفعة.

ولم يستخدم الجنود المصريون الخيول كفرسان، وإنما لجر العجلات الحربية بالتحديد. فهل اعتبروا امتطاء ظهور الخيل أمرا مهينا؟ . . ويعتقد أن «رعمسيس الثانى» امتلك العديد من اسطبلات الخيول التي غطت مساحة تبلغ نحو ألفى متر مربع .

وعرفت الإبل فى مصر القديمة، رغم أنها لم تصبح وسيلة انتقال مهمة حتى جلب الفرس معهم أعدادا كبيرة منها عند غزوهم البلاد (٥٢٥ قبل الميلاد). وكان الجمل قادرا على البقاء من دون طعام وشراب لفترة أطول من الحمار، كما كان أسرع فى الترحال. وقد عثر على قبر لجمل يرجع إلى عصر الأسرة الأولى والثانية، وفي «چدو» عثر على أواني للزهور منحوتة على هيئة هذا الحيوان، ترجع إلى الدولة القديمة.

## من قصص العصور

نقشت على بردية ترجع إلى نحو ١٨٠٠ قبل الميلاد، مجموعة من قصص مغامرات في أعالى البحار، منها قصة شعبية بعنوان «الملاح التائه». وتبدأ ببحار يقص على الوزير الأكبر، قصة اصطدامه الهائل بجزيرة زاهرة في عرض البحر المتوسط، مع تعهده بهدايا للملك. فقد أبحر البحار ومعه ٥٠٠ من أشجع رجال مصر وأكثرهم حنكة، على ظهر سفينة ضخمة يزيد طولها عن مئة قدم وعرضها عن ثلاثين قدما، في بعثة إلى المناجم. وبينما هم مبحرين، هبت عليهم رياح هوجاء، وعاصفة مهلكة. واصطدمت السفينة بأمواج عاتية، وصل ارتفاعها إلى ٣٠ قدما، فهلك العديد من الرجال، سقوطا في البحر، وفي النهاية تبعتهم السفينة نفسها.

وألقى بحارنا، الذى يجاهد للبقاء على قيد الحياة، بنفسه من فوق المركب الذى بدأ فى الغرق؛ وتشبث باللوح من الخشب، وظل التيار يجرفه وهو متشبث باللوح الطافى لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليال. وفى اليوم الرابع، طرحته موجة عملاقة على شاطئ جزيرة غريبة وغامضة؛ جزيرة «كا». فزحف لاهثا إلى مأوى تحت شجرة.

وبعد أن استراح قليلا، سرعان ما قرر أن يستكشف ما حوله، ويبحث عن ناجين آخرين. وتسمر من هول المفاجأة عندما رأى قدرا هائلا من الكروم والشجيرات التى تحمل العنب، والتين، والتوت. وشاهد حيثما وجه بصره، فيضا من الحياة: القمح، والشعير، والخيار، والكراث، والبطيخ، والسمك، والطيور، والأفيال، وأفراس النهر، والقرود، والكلاب، والزراف؛ كلها تجول في الجزيرة غير الآهلة بالبشر. وبعد أن ملاً معدته بالفاكهة، قرر أن يحفر حفرة ويشعل فيها النار. وشرع في طهى بعض اللحم وسمكة لنفسه، وقدم قرابين مشوية للآلهة امتنانا من أجل سلامته، وحسن حظه.

وسرعان ما بدأت الأرض تهتز، والأشجار تضطرب. وفجأة برز ثعبان عملاق جسمه مكسو بحراشف ذهبية، رافعا رأسه نحو البحّار الممتلئ رعبا. وفتح الثعبان فكيه، وتحدث الثعبان بصوت هادر، سائلا البحار عن المكان الذي جاء منه وقال إنه إذا كانت إجابة البحار مغايرة لما كان الثعبان قد سمعه فعلا من قبل، فسيلتهمه.

وحكى البحار، وهو يرتعد رعبا، قصة العاصفة المهلكة، وموت زملائه من طاقم السفينة. وكان فزعا حتى أن الثعبان تحدث، وطمأنه أنه آمن لأنه جاء للجزيرة عبر البحر، وأنه كان المختار والناجى الوحيد من الكارثة التى هلك فيها العديد من الرجال العظماء. وكشف الثعبان عن أنه واحد من ٧٥ ثعبانا عاشت على الجزيرة، بالإضافة إلى فتاة صغيرة جاءت مؤخرا، عندما سقط نجم (\*\*). وأخبر الثعبان البحار أن لديه نعمة القدرة على التنبؤ، وتنبأ له بأن سفينة إنقاذ ستصل خلال أربعة شهور لتعيده إلى بلده. ونظرا لإحساسه الغامر بالامتنان، تعهد البحار بالعودة إلى الجزيرة ومعه كنوز وقرابين عطور، وبخور، وحيوانات من مصر ـ كهدايا للثعبان.

وضحك الثعبان؛ فلم تكن جزيرته بحاجة لأى شيء يمكن أن يحضره البحار. وأضاف أن جزيرة «كا» سوف تغرق في البحر الذي جاءت منه بعد أن يرحل البحار، ولن تظهر نفسها مرة أخرى إلا للتائه المختار التالي.

وبعد مرور أربعة أشهر، وصلت السفينة. وأهدى الثعبان للبحار هدايا من العاج، والكحل، والعطور الفاخرة، ونبات السنا، والتوابل، والأخشاب، والذهب، والفضة، والزراف، والقرود، ليأخذها معه إلى مصر. وأمضى هو ورفاق السفينة الجدد شهرين مبحرين، وشاهد الجزيرة تتضاءل وتتضاءل حتى اختفت من مجال البصر-تماما كما أخبره الثعبان.

وتأثر الوزير بهذه القصة للغاية، ونقلها للفرعون، الذى أمر بدوره رئيس الكتبة «آمون أمونا» بتدوينها على البردى. وكوفئ البحار بمنصب كبير موظفى القصر، تعويضا له عن محنته ومكافأة عن روح المغامرة ـ أو ربما لإبداعه فى اختراع هذه القصة لتفسير الكيفية التى أصبح بها ثريا!

<sup>(\*)</sup> القصة مذكورة باختلاف بسيط في التفاصيل في موسوعة سليم حسن "مصر القديمة"، الجزء السابع عشر، حيث يذكر الثعبان في صفحة ٥٣ إلى أن شهابا سقط على الجزيرة فأحرق بقية الثعابين والطفلة، وبقى هذا الثعبان وحده ـ المترجمة.

# التجارة الدولية قديما

فى العصور القديمة، جاب المصريون البحار فى سفن تجارية، وأقاموا علاقات تجارية مع العديد من البلاد. وبمرور الوقت، أقيمت طرق للتجارة إلى النوبة، وبلاد بونت، وقبرص، وسوريا، وبلاد الإغريق، وكريت. وكانت الحبوب سلعة تصدير مثمرة ومربحة، ومثلها ملح النطرون، والبردى، والجعة، والنبيذ، والعطور، والحلى، والقرميد، والكتان. وعززت التجارة مع النوبة وسيناء من الوضع السياسى والاقتصادى لمصر، وساعد الذهب على كسب الدعم السياسي من الحكام الآسيويين.

## الأخشاب

نظرا لندرة الأنواع الجيدة من الأخشاب المحلية ، استوردت مصر الخشب بكميات كبيرة . فلم تكن الأشجار المحلية - الجميز ، والطرفة ، والسنط - تنتج خشبا من نوعية تصلح للبناء . وكان الطلب شديدا على الخشب للبناء ، وصناعة الأبواب ، وإطارات النوافذ ، والتوابيت ، والأثاث ، والأسلحة ، والآلات الموسيقية ، والسفن - فمن دون خشب الأرز لم يكن المصريون بقادرين على بناء السفن الرائعة التي خاضوا بها المعارك . كما استوردوا الأبنوس ، وغيره من الأخشاب الصلبة الاستوائية من شرق أفريقيا ، وغالبا ما كانوا يبادلونها بأخشاب مثل الأرز ، والصنوبر والسرو من بابيلوس (لبنان حاليا) .

وكانت بابيلوس من أهم شركاء مصر التجاريين في ذلك العصر، حيث كانت تورد الحديد والفضة والأخشاب. ويرجع استيراد مصر لخشب الأرز من بابيلوس إلى عصر

الأسرة الأولى، واستمرحتى ما قبل قرن من الميلاد. وكان موقع ميناء بابيلوس استراتيجيا حيب وفر وسيلة ملائمة للحصول على الأشجار المطلوبة بشدة. وأطلق الإغريق على هذه المدينة، وعلى البردى، اسم «بابيليا»، وفيما بعد كانت هذه التسمية تعنى «الكتاب» ومنها جاءت تسمية «الكتاب المقدس» باليونانية.

## كنوزمن كل نوع

جلب المصريون الفيروز من صحراء سيناء. وترجع تجارة مصر مع سيناء إلى بداية عصر الأسرة الثالثة، حيث استوردت منها النحاس والأحجار شبه الكريمة، والزيوت، وخشب الأرز. ويعتقد أن المصريين استوردوا القصدير من بلاد فارس والشام. وجلبوا التوابل وجلود الحيوانات النادرة من مناطق في أنحاء الشرق الأوسط. وبدأ استيراد الخيول خلال عصر الدولة الحديثة، وسرعان ما أصبح الحيوان الأليف الوحيد الذي يتم التعامل فيه تجاريا بكميات كبيرة مع البلاد الأخرى.

ورغم أن إنتاج مناجم الذهب المصرية كان معقولا، إلا أن المصريين استوردوا أيضا الذهب من النوبة (في السودان). وأطلق المصريون على الذهب اسم «نوب» ومن ثم أصبحت «نوبيا» تعنى «أرض الذهب». ومن النوبة جاءت التوابل المستوردة، والعاج، والنحاس، والأبنوس، والصمغ، والأخشاب، والجرانيت، وحجر الجمشت؛ وجرى تبادل هذه السلع مقابل معادن أخرى ولفائف البردي المصرية، والقمح، والشعير. وأمدت النوبة مصر أيضا بريش النعام، وجلود النمر، وحلقات الذهب، والعبيد، والحيوانات مثل القرود، والزراف، والكلاب، والماشية في مقابل السلع المصنعة المصرية ومن بينها الأدوات النحاسية، والسمك المملح، ومنتجات الجلود، والكتان بالإضافة إلى الحبوب.

ومن «أرض البخور» المعروفة باسم «بونت» استورد المصريون شجيرات العطر لصناعة العطور، والزيوت والبخور (الذي كان يعرف باسم سنتجر). وترجع العلاقة التجارية بين مصر و بلاد «بونت» إلى عصر الأسرة الخامسة. وخلال عصر الأسرة الثامنة عشرة، خرجت الملكة «حتشبسوت» على رأس بعثة تجارية من خمسة سفن إلى بلاد «بونت»، وسجلت هذه البعثة على جدران معبد الدير البحرى. ونتيجة لهذه البعثة التى سافرت خلال السنة التاسعة من حكم «حتشبسوت»، جلبت الملكة ورجالها

إلى مصر كميات كبيرة من البخور والحيوانات النادرة . وتحدثت المشاهد التفصيلية المسجلة على جدران المعبد الكثير عن الرحلات التجارية إلى «بونت» .

وفى عهد الملك الطفل «پيپى الأول» الذى حكم خلال عصر الأسرة السادسة ، أرسلت بعثة شهيرة أخرى . وقاد هذه البعثة "حارخوف" الذى أرسل رسالة إلى الفرعون يخبره فيها إنه التقى بقزم راقص مسل . وابتهج الفرعون الذى كان طفلا ، وانتظر عودة البعثة بلهفة . ووصل «حارخوف» والقزم سالمين ؛ وطبقا للنقوش على مقبرته ، عاد «حارخوف» ومعه ٣٠٠ حمار ، حاملين شحنة من البخور ، والزيت ، والحبوب ، وجلود النمر ، والأبنوس ، وسن الفيل . وحصل «حارخوف» على مكافأة مجزية ، ورقى إلى منصب حاكم الإقليم الذى يقيم فيه .

ويعتبر المصريون أول من عرف تشكيل الزجاج، فأبدعوا قطعا فنية في هيئة جرار، وزخارف وأشكال. ومنذ عصر الدولة القديمة، كانت التمائم والتماثيل الصغيرة للحيوانات تصنع من الزجاج. وقد عثر على بقايا أعمال زجاجية ترجع إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة. وتوضح اللوحات المنقوشة على المقابر، انتشار صناعة تشكيل الزجاج انتشارا كبيرا. وحظى هذا الفن بشعبية خلال عصر الدولة الحديثة، عندما بدأ تسويق الأواني الزجاجية على نطاق واسع، وأصبحت اللآلئ المقلدة المصنوعة من الزجاج سلعا للتصدير.

أما الخزف، أو على الأصح مزيج التزجيج (\*\*) (الذى أطلقوا عليه تجيهنت)، فيصنع بتسخين مسحوق الكوارتز. وأصبح صقل الخزف الأسلوب السائد في زخرفة التماثيل والآنية خلال الدولتين الوسطى والحديثة، نظرا لكونه أقل تكلفة من حجر اللازورد، المستورد من أفغانستان. وصارت الحلى، والتمائم، وأوانى الزهور والأقداح ضمن المنتجات الهائلة المصنوعة من الخزف، وسرعان ما أصبحت صادرات مشهورة.

## الموازين

استخدمت الموازين القياسية لوزن السلع، وحساب قيمتها. فكان «دبن» بكسر (\*) وفقا لتعريف مجمع اللغة العربية هو «خليط مصهور من الرمل والأكاسيد يستعمل في صنع الزجاج والخزف» . . ويسمى في معاجم أخرى الفريتة المترجمة .

الدال والباء يعادل ٣,٣ أوقية. أما «كايت» (الذي ظهر بعد عصر الأسرة الثانية عشرة) فيزن ٣,٠ أوقية. واستخدم «كايت» لوزن الذهب والفضة، بينما استخدم «دبن» لوزن النحاس.

ولا يعتقد أن العملات استخدمت قبل الغزو الفارسي، حوالي ٥٢٥ قبل الميلاد. حيث كانت حلقات غير مدموغة من الفضة والنحاس، تستخدم قبل ذلك كقيم نقدية. وتتم المقايضة باستخدام سلع مثل الذهب، والفضة، والنحاس والحبوب. وانتشرت الأسواق في المناطق المفتوحة، كمراكز تجارية حيث تجرى المقايضات والمعاملات التجارية.

# القانون والحكومة

أصبحت مصر أول أمة، أو دولة، موحدة في العالم، مع ضم إقليمي الوجه القبلى والوجه البحرى، كقطر واحد تحت حكم الفرعون، حوالي عام ٣١٠٠ قبل الميلاد، في أوائل عصر الأسرات. واحتاج هذا الكيان القومي الكبير لعمل منسق ومنظم على نطاق واسع، مع نظم إدارية جديدة وحكومة لإدارتها.

وكان الفرعون أكثر الأشخاص نفوذا في مصر، حيث يعتقد أنه نصف بشر ونصف إله، أي هو تجسيد للمعبود. وكملك وحاكم، أعتبر وسيطا بين جماهير مصر وآلهتها. ونظرا للاعتقاد في أنه مختار من قبل الآلهة أنفسهم، اعتبر الفرعون حائزا لأسرار السماء والأرض. ومنحت هذه القوة الكلية المتصورة سلطات كاملة للفرعون، ووضعت على عاتقه مسئوليات عديدة تجاه شعبه وتجاه الآلهة. فكانت أهم واجباته خدمة الآلهة من خلال الحفاظ على السلام والانسجام في ظل قوانين «ماعت». فسيطر الفرعون على الحكومة، والجيش، والاقتصاد بأكمله. ووضع القوانين المنظمة، وأدار البعثات التجارية والتعدينية، وأشرف على أعمال الرى، وتولى إدارة السلطة القضائية؛ فكان الكاهن الأكبر، والقائد الأعلى للجيش، والمسئول عن تطبيق القانون.

ولما كانت هذه الالتزامات، أكثر من أن يستطيع شخص واحد القيام بها مباشرة، فقد كلف الفرعون مسئولين وكهنة لتنفيذ المهمات الحكومية، والقيام بالوظائف الدينية. وقسمت الحكومة إلى فروع: الخدمة المدنية، والدينية، والعسكرية. واعتبر الوزير - الذي يعينه الملك من بين أبناء الأسر الملكية - أعلى المسئولين مكانة، ويشار إليه

باعتباره «الرجل الذى نرفع إليه تقاريرنا جميعا». ولم يكن الوزير أو المشرف العام الذى يسميه المصريون «تچاتى» يساءل إلا بواسطة الفرعون، الذى يتولى تنفيذ أوامره وقراراته. ومن ثم، فهو على اتصال يومى وثيق مع الفرعون، وأيضا مع كبار الكهنة، وقادة الجيش؛ ويهتم بأمور الأعمال، وتطبيق القوانين في أنحاء البلاد، متنقلا نائبا عن الفرعون ومتحدثا باسمه. وترجع السجلات الموجودة والمذكور فيها إشارة إلى منصب الوزير في مصر، إلى عصر الأسرة الثالثة. وفي أول الأمر كان الفرعون يعين وزيرا واحدا؛ وبحلول الأسرة الثامنة عشرة صار يعين وزيرين الأول للوجه القبلى من «أواست» ويحكم الثاني الوجه البحرى من «منف».

وشملت مسئوليات الوزير الإشراف على أمور العدل، والزراعة، والرى، ومشروعات البناء والأشغال العامة. ويتولى الوزير أيضا المالية، والإيرادات، وجباية الضرائب، والنظام العام. كما يشرف على صوامع الغلال، والمزارع، والمناجم، والمحاجر. وبالتالى، يمكن للمرء أن يتخيل أن يحصل الوزير في المقابل على ثروة وامتيازات ضخمة.

وخلال عصر الأسرة الثانية، قسم الوجهين القبلى والبحرى، إلى أقاليم إدارية؛ أطلق عليها المصريون "سيبات". ولكن ربما كان القارئ على معرفة أقرب بالتعبير اليوناني "نوم" (\*\*). وقسم الوجه القبلى إلى ٢٢ إقليما، وضم الوجه البحرى ٢٠ إقليما. وكثيرا ما كانت الحدود تتعرض للتعديل، غير أن عدد الأقاليم ظل ثابتا عند رقم ٤٢. ولكل إقليم خزانته الخاصة، ومركزه الإداري أو العاصمة، ومحكمة، وجيش، ومعابد مخصصة لآلهة معينين تعبد في هذه المنطقة بوجه خاص. ويعين الفرعون حاكما للإقليم يدير شئون إقليمه، ويتولى تنفيذ المهمات الملقاة عليه، ويحافظ على النظام داخل الإقليم، بينما يسهم في نجاح إدارة البلاد ككل. ويخدم كل حاكم إقليم ضمن الحكومة المركزية الرئيسة، ويدير إقليمه في ظل السلطة المنفردة للفرعون. ويرفع حكام الأقاليم تقاريرهم اليومية للوزير (الوزيرين). وللوزير هيئة موظفيه التي تتكون من مسئولين حكوميين ومشرفين آخرين، يخضعون لسلطته. وهؤلاء تتكون من مسئولين حكوميين ومشرفين آخرين، يخضعون لسلطته. وهؤلاء المسئولون يعملون كجهة اتصال مع الفلاحين والمزارعين. ويعمل تحت سلطة هؤلاء المسؤون الكتبة، الذين يحفظون سجلات بجميع التعاملات ويسجلون جميع المعلون الضرورية التي يطلبها الفرعون.

<sup>(\*)</sup> المؤلفة تقصد بالطبع القارئ للكتاب الأصلى بلغته الانجليزية ـ المترجمة.

وكانت مصر دولة ثيوقراطية ، حيث سيطر رجال الدين عليها جزئيا. وعمل العديد من الكهنة كمستشارين ووزراء للفرعون ، لمجرد أنهم اعتبروا جديرين بهذه المسئوليات . وخلال عصر الأسرة الخامسة ، تزايدت سلطات الكهنة وبدأوا ينافسون الفرعون . وللحفاظ على علاقات ودية ، بين السلطتين ، ولمصلحة التعاون المتبادل ، استثنى الفرعون الكهنة من دفع الضرائب . ولم تسفر هذه الخطة إلا عن تعزيز السلطة الدينية ، وإلى حدما ، إضعاف اقتصاد الدولة ؛ ومن ثم ساهم في أفول الدولة القديمة .

وبحلول عصر الأسرة السادسة، حصل حكام الأقاليم أنفسهم على سلطات ضخمة، منحتهم امتيازات وحصانات عديدة. وعندما أصبح المنصب وراثيا، بدأت سلطات حكام الأقاليم واستقلاليتهم تتزايد، ولم يعد الفرعون يستطيع الاعتماد عليهم، مما ساهم أيضا في سقوط الدولة القديمة.

وبمجىء عهد الدولة الوسطى وما بعدها، بدأ الفراعنة والوزراء تنظيم الإدارة على نحو مغاير. فأصبح يمكن لأى ذكر متعلم ومؤهل الالتحاق بالعمل الحكومى. وخلق هذا العامل طبقة من المصريين الأكفاء القادرين الجادين في العمل الذين يستحقون الحصول على مقابل مجز لعملهم. واتسعت فرص التوظيف المهنى، حيث ظهرت مناصب جديدة بحاجة لمن يشغلها. وبدأ فتح المدارس لتأهيل الرجال ليصبحوا كتبة وموظفين رسميين، وساهم ذلك كله على نحو كبير في دعم اقتصاد البلاد.

ويعتبر "إمحتب" العظيم أبرع وأشهر الوزراء، ويعنى اسمه "أقبل في سلام". وهو وزير الفرعون "زوسر" من الأسرة الثالثة. وبدأ "إمحتب" حياته كرجل من العامة، ولكنه ترقى عبر صفوف الحكومة وخدمة المعابد، ليصبح الكاهن الأكبر لمعبد "بتاح" مستشار الفرعون وكاتم أسراره. ولم يكن وزيرا فقط، ولكن أيضا طبيبا بارعا وكاتبا. وهو واشتهر بعبقريته المعمارية؛ حيث صمم أول أثر في التاريخ بني من الحجر كليا، وهو هرم سقارة المدرج. واعتبر "إمحتب" حكيما، وبحلول الدولة الحديثة صار "راعي الكتبة"، وابن الإلهين العظيمين "بتاح" و"سخمت". وبعد ألفي عام، تأله "إمحتب" تماما وصار إله الحكمة، والطب، والعمارة، والفلك. وكان الوحيد من غير أبناء الأسر الملكية الذي يؤله ويعبد في مصر. وبنيت المعابد في أنحاء البلاد لعبادته. وقد عثر على الطب عندهم.

#### القانون والنظام

مثلت «ماعت» القانون الأساس لجميع الطبقات الاجتماعية. وشكلت العدالة، والاحترام، والأخلاق القيم التي عاش بها جميع المصريين؛ ولم يكن هناك من هو فوق هذا القانون على الإطلاق. وبوجه عام، كان المواطنون في مصر القديمة طائعين للقانون، حيث خشوا العقاب في الحياة الدنيا والآخرة. وكانت الدعاوى القضائية تنظر في المحاكم المحلية، باستثناء الجرائم التي تنطوى على عقوبة الإعدام، التي ينظرها الفرعون باعتباره القاضى الأعلى. وأقيمت في كل إقليم المحاكم التي عرفت باسم «كينبيت». وأنشئت محكمة عليا في عاصمة كل إقليم. ودارت أشهر دعوى قضائية في مصر القديمة حول «مؤامرة الحريم» ضد «رعمسيس الثالث». حيث حوكم أربعين شخصا، من ضمنهم زوجة ثانوية للفرعون، وأحد كبار المسئولين يدعى «هوى» كان يشرف على قطعان ماشية الملك، وأحد قادة الجيش، والمشرف على الخزانة، وعدد من يشرف على قطعان ماشية الملك، وأحد قادة الجيش، والمشرف على الخزانة، وعدد من وأصدروا أحكامهم ضد المدانين بتشويه وجوه البعض، وإعدام البعض الآخر.

واعتبر الحنث باليمين، والرشوة، والسرقة، وتخريب أو نهب المقابر، وحيازة سلع مسروقة ومقاومة مسئولى الدولة تهما جنائية، بينما اعتبرت سرقة المقابر أسوأها. وفي عهد «رعمسيس التاسع» اتهم بناء اسمه «أمون بنفر» بسرقة مقبرة، وانتزعت منه اعترافات تفصيلية بواسطة ضربه بالعصى. كما اعتبرت جريمة عدم الوفاء بالدين خطيرة للغاية، وغالبا ما يحكم على مرتكبيها برد المبلغ المستحق، مع نسبة فائدة مرتفعة. ومن المكن أن تأخذ الأحكام صورة دفع التعويض الإجبارى، أو الغرامات، أو السجن، أو العمل الإجبارى، أو النفى إلى النوبة، أو مصادرة الممتلكات، والعقوبة الأشد، هي الإعدام. ويعاقب المجرمون العاديون بالضرب، أو الجلد، أو تشويه الملامح، أو البتر. وكانت المظالم تقدم بواسطة المواطنين، فتفتح تحقيقات، تؤدى إلى الستجواب واستقصاءات حول خلفية المتهم وتاريخه.

وكثيرا ما تدخلت السلطات الدينية في القضايا الثانوية، حيث يستدعى وسطاء روحيون لتسوية النزاعات، أو للمساعدة في الإمساك بالمجرمين. وحدثت إحدى هذه القضايا المدونة على البردي، خلال عصر الدولة الحديثة، عندما اعتقد أن تمثال «آمون» حل لغز جريمة بشأن عامل اسمه «بيتجو- إم-دي- آمون»، خلال مهرجان عيد

«أوبت» في أواست. حيث سرقت خمس قطع من الملابس من مخزن للملابس أثناء نوم الحارس. فبعد تلاوة أسماء عدة مشتبه بهم، أوماً تمثال آمون باعتباره وسيطا روحيا عند ذكر اسم العامل، الذي أصر أنه برىء، وطالب بالحصول على (أو على الأرجح تضرع من أجل) فرصة أخرى مع وسيط روحي آخر. وأكد الوسيط الثاني حكم الأول. ثم أكد الحكم وسيط ثالث، وبعد أن ضرب المتهم مئة مرة بجريدة نخل، اعترف ووافق على إعادة الملابس المسروقة. وأمرته المحكمة أن يقسم بأنه لن يتراجع عن وعده، وإلا ألقى به إلى التماسيح.

وكثيرا ما تولى ضباط الجيش أمر تنفيذ القانون. وخلال عصر الدولة الوسطى أو بداية عصر الاضمحلال الثانى، كان أفراد «فيالق الصحراء» يجندون من أبناء النوبة، وعرفوا باسم «مدچاى». وخلال عصر الأسرة السابعة عشرة، كان أفراد قوات «مدچاى» يوصفون بأنهم محاربون ممتازون ذوو قوة هائلة ومهارة. وبحلول عصر الدولة الحديثة، صار هؤلاء الرجال الأشداء الذين عاشوا في الصحراء مرادفا لمفهوم «الشرطة» حاليا. وخلال عصر الأسرة الثامنة عشرة، اتهم «مينا» القائد الأعلى لقوات «مدچاى» واسمه «مينت موس»، بعدم الوفاء بدين مستحق له، ورفع «مينا» الدعوى إلى المحكمة؛ واستمر نظر القضية ١٨ عاما، وفي آخر الأمر تم التوصل إلى تسوية القضية من خلال تبادل سلع.

وأدى الفساد والنهب إلى شلل فى أحوال الدولة خلال الأسرتين العشرين والحادية والعشرين. ويقال أنه خلال هذه الفترة غاب احترام الموتى، ونهبت ممتلكاتهم، حيث سرقتها من مقابرهم عصابات منظمة من المجرمين. وفى عهد «رعمسيس التاسع» (الأسرة العشرين)، أجريت محاكمة خاصة بنهب مقبرة. وتظهر هذه المحاكمة ضعف الحكومة، وسلطة الملك، والقانون فى تلك الأيام. حيث طلب «پاسر»، وهو وزير ومن كبار كهنة آمون، إجراء تحقيق بشأن عمليات سطو على مقابر قام بها أمير ومسئول كبير اسمه «پويرو» بالتواطؤ مع مسئولين آخرين. وواجه «پاسر» تهديدات عديدة، وإهانات من «پويرو»، الذى تصادف أيضا أن كان حاكم البر الغربى من «أواست» ورئيس شرطة مدينة الموتى فى ذلك الوقت. وتبين أن عدة مسئولين ذوى مراكز عليا مذنبون؛ ومع ذلك لم يعرف مصير «پويرو». ووصفت أحداث المحاكمة فى بردية أبوت وأمهرست».

### سارق الكنز

نختم هذا الباب بقصة مصرية شعبية بعنوان «سارق الكنز»، التي يعتقد أنها وقعت في عهد رمسيس الثالث، الذي نجح في صد غزوات الأعداء من البلاد الأجنبية، واتسعت المشروعات التي بنتها الدولة، وأرسل العديد من البعثات التجارية. وجمع الفرعون ثروة طائلة، حتى أنه احتاج خزانة خاصة لحفظ هذه النفائس. فاستدعى وزيره وكبير بنائيه «حور محب»، وأمره ببناء خزانة ضخمة من الأحجار المتينة، لها أكثر الجدران سمكا، بما لا يسمح بدخول أي شخص بشكل غير مشروع لهذا البناء.

وسر «حور محب» بمه مته الجديدة بالغة الاحترام، وشرع في تصميمات بناء الخزانة. وبأوامر منه جند أفضل البنائين المصريين للعمل ليلا ونهارا في هذا المشروع العظيم (وهو مازال باقيا حتى الآن ويعرف باسم مجمع مدافن مدينة هابو). وما أن اكتمل بناء هذا السرداب الشاسع الفخم، حتى أودعت فيه نفائس «رعمسيس الثالث». وزودت الأبواب المصنوعة من الحجر والحديد والبرونز، بأثقل أقفال يمكن تصورها، وختمت بالختم الملكي الخاص بالفرعون.

بيد أن "حور محب" كان قد بنى، بغير علم الفرعون (وأى شخص آخر) ممرا سريا على نحو بارع؛ بنية منح نفسه مكافأة إضافية فوق ما سيحصل عليه من الفرعون بمجرد انتهاء العمل. ولكن "حور محب" سقط مريضا عقب قليل من انتهاء المشروع. فاستدعى ولديه، وكشف لهم من على فراش موته، موضع الممر السرى. وحذا الولدان حذوه، فقاما بقليل من الرحلات السريعة للتنقيب في خزانة الملك. وفي نفس الوقت، تصادف أن اكتشف الفرعون، أن كنوزه تتناقص، على نحو غامض، بشكل طفيف ومتكرر؛ من دون فض الأختام الملكية، فدهش الفرعون تماما؛ كيف تختفى نفائسه ببطء؟ وبدافع من إحباطه، وضع عدة فخاخ داخل الخزانة.

وفى اليوم الذى انتوى الشقيقان أن يشهد آخر غزواتهما للخزانة، زلت قدم أصغرهما وسقط فى الفخ الذى وضعه الفرعون. ولم يكن ثمة من سبيل لإخراجه فقد سقط على ساقيه جلمود صخر ضخم سحقهما ، وتركه فى عذاب مقيم. وكانت الصخرة أثقل كثيرا من أن يستطيع شقيقه تحريكها ولو على نحو طفيف. وصار مثبتا فى الأرض بلا أمل فى الإنقاذ. وتوسل الصغير لشقيقه أن يخلصه من مصيبته ، وأصر عليه

أن يقتله، لأنه لم يعد بقادر على احتمال المزيد من الألم. وتردد الشقيق الأكبر، لكن الصغير حثه على الإسراع، مضيفا أنه سيكون من الأفضل لواحد منهما على الأقل أن يستفيد من الكنز، لأنه في حال اكتشاف أمرهما فمن المؤكد أنهما سيعدمان لقاء هذه الجريمة. واقتنع الكبير بمنطق أخيه، وسحب سيفه وذبح أخيه. ولأنه لن يمكن التعرف على جثة بلا رأس، ومن ثم تصبح الأسرة بعيدة عن الاشتباه، رحل الشقيق بكل ما أوتى من حذر، حاملا في يديه رأس أخيه.

وفى اليوم التالى، جاء الفرعون مرة أخرى، ليمتع عينيه بنفائسه ويعدها. وارتاع عندما أبصر أمامه جسدا بلا رأس يرقد محطما داخل شركه. غير أنه ظل حائرا، حيث وجد الأختام كما هى لم تمس. فأمر رجاله بتعليق الجثة فى القرية مع السجناء الآخرين. وكان الفرعون يأمل أن تحاول أسرة المتوفى استعادة الجسد لتضمن له دفنا معقولا نسبيا ومن ثم تنكشف هوية السارق. وتمركز الجنود على مقربة ، ولكن بعيدا عن أعين الناس ، على أهبة الاستعداد للقبض على أسرة اللص. وعندما سمعت زوجة «حور محب» بما حدث ، توسلت إلى ولدها الباقى ليعيد جسد أخيه حتى يدفن على نحو ملائم . فتعهد بتلبية رغبة أمه ، حيث لم يكن هناك سبيل آخر ليضمن لأخيه فرصة السلام والخلود فى العالم الآخر .

وتنكر في ملابس تاجر وحمَّل بغلين بقرَب من جلد الماعز مليئة بالنبيذ. وفي طريقه لوسط القرية حيث جثة أخيه معلقة في خزى علني، افتعل حادثة لتنقلب القرب وينسكب السائل على الأرض. وأثار حالة من الاضطراب على النحو الذي جذب انتباه الجنود المختبئين على مقربة، فجاءوا لتقديم يد العون. بينما قام هو بأداء دور الضحية المرتبك، وشرع يحادث الجنود، الذين سرتهم الحادثة للغاية. و بينما حرص على أن يظل منتبها، أخذ يقدم للحراس في إلحاح المزيد والمزيد من النبيذ، قائلا أنه كان سيخسره على أي حال. ولم يمض وقت طويل حتى فقد الحراس وعيهم.

وعندما هبط المساء، وصار وسط المدينة معتما كعيون الحرس، قطع اللص الحبال، وسقط جثمان أخيه على الأرض. فلف الجسد في قماش نظيف من الكتان وحمله على ظهر أحد بغليه إلى البيت. وتمت عملية الدفن بنجاح مع ظهور أول أشعة الشمس في طريقها إلى الأفق.

وحين بلغ الفرعون نبأ سرقة الجثة، ثار بشدة، وأمر بضرب الحراس واحدا إثر الآخر بسبب غفلتهم. ولم يكن ليرتاح قبل أن يكشف هوية اللص. فوضع خطة بارعة أخرى، بمساعدة ومشاركة إحدى بناته. حيث عرض الزواج من ابنته مكافأة لمن يكشف للأميرة أدهى الأعمال التى اقترفها وأكثرها شرا. وكان الفرعون يأمل أن يوقع باللص، غير أن ابن «حور محب» لم يكن أحمقا، واشتبه فى الخدعة التى تكمن وراء هذا الطلب العجيب.

وقرر اللص أن يفوق الفرعون دهاء، فقطع ذراعا لأحد المساجين الذين نفذ فيهم حكم القتل وعلقوا في وسط المدينة، وأخفاها تحت عباءته. ثم ذهب إلى القصر طالبا السماح بزيارة الأميرة، وقص عليها قصة أعماله غير المشروعة، فما أن سمعت القصة، حتى صرخت منادية الجنود الذين كانوا مختبئين في مكان قريب ليقبضوا على اللص. وتشبثت بذراعه لتمنعه من الفرار. غير أنها وجدت نفسها ممسكة بذراع مبتورة من رجل ميت، بينما انطلق اللص في عتمة الليل.

وعندما سمع «رعمسيس الثالث» بالحادثة، تأثر بجرأة وبراعة اللص، الذى جرؤ على أن يتفوق على الفرعون حيلة ودهاء. وأدرك أنه ، على الأقل ، عثر على واحد من أكثر الرجال دهاء في مصر ؛ وأن حذق الرجل الماكر قيمة عالية ينبغى ألا تبدد. فأصدر عفوا عاما عنه وأعلن أن اللص البارع تم تبرئته، وسينال مكافأة إذا اختار أن يخدم الفرعون بصدق وولاء، لأن مصر معروفة برجالها الحكماء، ومهارة هذا الشخص ستفيد المملكة.

وهكذا، كشف سارق الخزانة عن شخصيته، وتزوج الأميرة بالفعل، وكوفئ بمنصب حكومي كخادم مخلص لرعمسيس الثالث. القسم الثاني المعتقدات

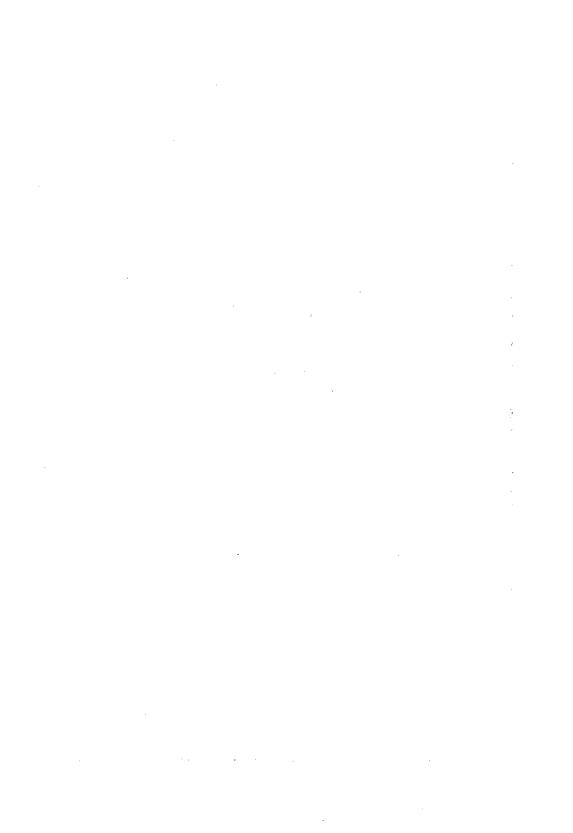

#### \_11\_

#### التحنيط

فى عصور ما قبل الأسرات، كان الموتى يوسدون فى حفرة غير عميقة. ويوضع الجثمان على جانبه الأيسر فى وضع الانحناء. كما يوضع معه بضع أغراض مفيدة؛ مثل جرار فخارية مملوءة بالطعام والشراب. وتلف رأس المتوفى باتجاه الغرب حيث مدينة الموتى والشمس الغاربة. وكان يعتقد أن هذا الوضع يفضى إلى البعث والعودة للحياة. وغالبا ما كان الجثمان يلف فى دثار من الحصير أو جلود الحيوانات، وفى سلال بحجم الإنسان فيما بعد. أما أولئك الموسرين، فكانوا يدفنون فى توابيت خشبية، ويمدون بكل ما يلزمهم فى الحياة الأخرى.

وخلال عصر الأسرة الأولى. كان المتوفى يودع فى مأوى للأرواح، أو حجرة دفن تسمى «مصطبة». ويمكن ترجمة هذه الكلمة إلى «منصة» بالعربية الحديثة، وتشبه المصاطب المنصات المنخفضة الموجودة خارج بيوت المصريين الحديثة (\*\*). وكانت المصاطب منخفضة ومستطيلة الشكل، تعلوها قاعدة من قوالب الطين اللبن أو القرميد مطلية باللون الأبيض، لتحمى الجثمان والأغراض المدفونة معه لاستخدامها فى الحياة الأخرى. وشكلت المصاطب قاعدة أساس الأهرامات فى الأسرتين الثالثة والرابعة.

وخلال عصور ما قبل الأسرات، كانت الجثث تدفن في الرمال، وتبين أن الجسد يمكن حفظه طبيعيا، نتيجة للمناخ الجاف غير العادى. وبناء على هذه الفكرة، أصبح التحنيط عرفا سائدا خلال عصر الأسرة الثانية (رغم وجود دلائل على التحنيط قبل

<sup>(\*)</sup> يعرف عامة المصريين لفظ «المصطبة» ويستعملونها حتى الآن خصوصا في القرى، أو بعض المناطق الشعبية في المدن، للدلالة على مكان للجلوس يبني من الطوب اللبن المترجمة.

ذلك). وعثر على عدة جثث لفت رؤوسها وأذرعها وأيديها بلفائف من الكتان، مدفونة تحت حصر؛ ترجع إلى نحو ٣٥٠٠ قبل الميلاد. واعتقد المصريون القدماء أن الروح يمكنها العيش في خلود، طالما ظل الجسد سالما، ومن ثم كان من الضروري حفظ الجسد، وحمايته من الضرر والتآكل.

### مع كل الاحترام الواجب

وأمام أسرة المتوفى ثلاثة خيارات وفقا لقدرتها المالية. فيتطلب الخيار الاقتصادى يوما واحدا أو اثنين لاستكمال طقوس الدفن. ويستغرق الخيار المتوسط ٣٠ يوما ـ حيث تكلف عملية تحنيط المتوفى وصنع القناع الجنائزى؛ ما يساوى راتب عمل المواطن العادى فى أربعة شهور. بينما يستغرق البرنامج الفاخر للدفن ٧٠ يوما. وتؤدى خلال هذه الفترة أعمالا أكثر من مجرد التحنيط. فيتعين إعداد التابوت (الذى كان ينحت من الحجر فى عصر الدولة الوسطى) والمقبرة، بإتقان لاستقبال الجثمان. وقد نشأت لفظة التابوت باللغة الانجليزية «sarcophagus» عن اللفظتين اليونانيتين «sark» بمعنى اللحم، و«phagus» بمعنى أكل. فكان الإغريق يرون فى التوابيت ـ التى تحوى أجساد الراحلين ـ صناديق «تأكل اللحم» . واعتبر إعداد مواد الدفن عملا مهما للفنانين، والصناع، والنجارين، فضلا عن بنائى المقابر . كما ينهمك الكهنة والكتبة فى إعداد النصوص الجنائزية لتوضع مع المتوفى .

وتبدأ العملية التي تستغرق ٧٠ يوما، ولا يقدر عليها إلا أولئك الذين يعتلون قمة السلم المالي، بتنظيف الجسد. وتذاب مادة الدماغ أو لا بحقن سائل مذيب في تجويف الدماغ، ثم ينزع الدماغ، بإدخال أداة لاقطة عبر إحدى فتحتى الأنف. وتوجد دلائل على أن الدماغ كان يزال أحيانا من ثقب يحدث في قاع الجمجمة. واعتبر هذا العضو مادة مهملة ، يؤدي إلى الرطوبة والتحلل. ومن ثم، يتخلص منه، ثم يملأ تجويف الدماغ بالراتنج. وبعد ذلك، تنزع الأحشاء الداخلية، المعرضة للتحلل السريع. ويحدث شق بالبطن ناحية الجانب الأيسر من الجسد بسكين حادة من حجر الصوان أو الزجاج البركاني الجرانيتي من إثيوبيا.

وينزع الكبد، والمعدة، والأمعاء، وتوضع منفردة فيما أطلق عليه الإغريق الجرار «الكانوبية». ويشير أحد الآراء إلى أن هذه التسمية اشتقت من قرية «كانوپس»

(أبو قير) الواقعة في دلتا النيل قرب الإسكندرية. ففي هذه القرية، كانوا يقدسون الجرار ذات الغطاء على هيئة رأس بشرية خلال العصور الفرعونية المتأخرة (\*) باعتبارها تجسيدا لأوزيريس. بينما تعتبر الرواية اليونانية أن هذه الجرار سميت نسبة لكانوپس قائد أسطول الملك الاسبرطي «مينلاوس» في الإسكندرية، الذي بدأ حرب طروادة. ومات «كانوپس» في مصر، وأطلق الاسم بعده على مدينة. وبعد ذلك قدست الأوعية «الكانوبية» في منطقة الدلتا خلال العصر الفرعوني المتأخر (\*)، في هيئة جرة بغطاء على هيئة رأس بشرية؛ وصنعت من الطمي، أو الخشب، أو المرمر، أو الحجر الجيري أو الخزف. وينقش عليها تعاويذ يعتقد أنها تعيد لم شمل الجسد مع أعضائه في الحياة الأخرى بطريقة سحرية.

وعثر بين كنوز توت عنخ آمون على مجسم لمقبرة يعمل كخزانة كانوبية ، ويحتوى على أربعة أجزاء أسطوانية ، منحوتة من كتلة مرمر واحدة . ونحتت الربات الحارسات الأربع «أوزيريس» و «نبت ـ حت» و «سلكت» و «نيت» في كل ركن من الأركان لحراسة أحشاء الملك المحنطة .

وصمم كل وعاء «كانوبي» بغطاء أو سدادة على هيئة رأس واحد من «ميسو حيرو» الأربعة، أى أبناء حورس الأربعة: فمثل «إمست» برأس بشرى يحمل الكبد، و «حعيى» برأسه الذى يشبه القرد لحماية الرئتين، و «كيب سنوف»ذى رأس النسر لحراسة الأمعاء، و «دوا موتف» الإله ذى رأس ابن آوى، لحفظ المعدة. وتحمى أبناء حورس، بدورهم ربات الحماية الأربع.

وبحلول عصر الأسرة الثانية والعشرين، أصبحت الأوعية «الكانوبية» رمزية تماما، حيث كانت الأحشاء تنزع، وتلف بالكتان، ثم يعاد وضعها داخل تجويف الجسد. وعادة ما يترك القلب، أو «بذرة العقل» أو «مصدر الحياة» كما كان يطلق عليه، داخل الجسد. حيث أن القلب هو الذي يتحدث باسم المتوفى في قاعة الدينونة.

وتتمثل الخطوة التالية في إزالة الرطوبة عن الجسد. فتوضع كتل من ملح النطرون ملفوفة بالكتان داخل تجاويف الجسد، والمزيد من كتل النطرون، ومسحوقه، حول الجسد. وعمل هذا «الملح المقدس» كما أطلقوا عليه، كعامل تجفيف فعال. واعتبر

<sup>(\*)</sup> يشير إلى الفترة من عصر الأسرة السادسة والعشرين إلى الحادية والثلاثين وتنتهي بقدوم الإسكندر غازيا لمصر ــ المترجمة .

النطرون مانعا للتعفن، نظرا لكونه مطهرا طبيعيا. وبعد أربعين يوما في هذا الحمام من النطرون، يصبح ألجسد هيكلا مجففا، غير قابل للرطوبة أو التحلل. وملح النطرون هو كربونات صوديوم، تنشأ طبيعيا في بحيرات ملحية مع رواسب أخرى.

وعندما تصبح الجثة مجففة ، تزال كتل ملح النطرون ، ويغسل الجسد بنبيذ النخل ، أو مياه النيل الشافية والمقدسة . وبعد ذلك ، يعالج بزيوت خاصة وراتنجات معطرة مثل المر والقرفة الصينية . وتحشى هذه الراتنجات أيضا في تجاويف الجسد ، مع نشارة الخشب ، مع حشوات من الكتان المغموس في الراتنجات والزيوت ، بهدف الحفاظ على شكل الجسم .

وما أن ينتهى العمل فى الجسد، حتى تبدأ عملية لفه. وتستخدم مئات الياردات من قماش الكتان، وبينما يلف الجسد، يتلو الكهنة تعاويذ وصلوات. وتستغرق عملية لف الجسد نحو ١٤ يوما، حيث يلف كل إصبع على حدة من أصابع اليدين والقدمين فى طبقات من قماش الكتان الأبيض المغلف بالمومياء (التعبير الفارسي/ العربي الذي يعنى القار أو القطران) قبل أن يتم لف اليد أو القدم كلها. وجاء لفظ «mummy» من مومياء، وهو راتنج أسود لاصق يستخدم فى لف المومياوات. وعثر على «المومياء» فى الشرق الأقصى وكانوا يظنون أنه يحوز قوى علاجية خاصة.

وكانت مومياء الفراعنة توضع بحيث تتقاطع اليدان فوق الصدر، كدلالة على الملكية. أما التمائم؛ مثل «عين حورس»، أو «حزام أوزيريس»، أو «الجعران» وهو تميمة (الخنفساء المقدسة) فتدس بين الأربطة في أماكن محددة بعينها. فالجعران، وهو تميمة ذات تأثير، يوضع فوق قلب المومياء، مع نقش تعويذة عليه لمنع القلب من توريط صاحبه أو خيانته، على نحو رمزى. وأحيانا ما تنقش أدعية أو تعويذات على لفائف الكتان نفسها، فضلا عن أنه غالبا ما يوضع بدلا من القلب بالكامل تميمة على هيئة جعران كبير، لتيسير عملية البعث. وكانت تميمة القلب الجعران تصنع من اللازورد، أو العقيق الأحمر، أو أحجار أخرى شبه كريمة. ومن بين كنوز «توت عنخ آمون»، عثر على ما يزيد عن ١٤٠ تميمة داخل أربطة مومياء توت عنخ آمون، الملفوفة في ١٣ طبقة من أفخر أنواع الكتان.

وعند هذه المرحلة يطلى اختصاصى في التجميل الوجه، مضيفا لونا للشفتين، والعينين، والخدين، والأظافر، والكفين و باطن القدمين. وغالبا ما توضع عينان مقلدتان في محجرى العينين، إذا كانت أسرة المتوفى قادرة على تحمل هذا التبذير. وبالنسبة لمن يستطيعون تحمل المزيد من النفقات، يضاف قناع جنائزى وشعر مستعار لمساعدة الروح على التعرف بسهولة على الجسد الذي تنتمي إليه.

ثم توضع المومياء بعد تكفينها في تابوت مزدوج الغطاء من خشب الأرز أو غيره من الأخشاب الفاخرة. وتحمى الطبقة الخارجية التابوت الأول والجسد. وتزخرف طبقتا التابوت الخشبيتين بمشاهد من حياة المتوفى وأعماله، فيما يمثل سيرة حياة مصورة. وأخيرا يوضع الجسد والتابوت المزدوج داخل التابوت الحجرى، مكان الراحة الأبدية للجسد. وترسم عينان على الوجه الخارجي للتابوت الحجرى، حتى يستطيع المتوفى أن يطل منهما. وعندما تكتمل العملية كلها، ينقل الكهنة ، والأقارب، والأصدقاء والندابات التابوت إلى موضع الدفن.

وزينت جدران المقابر بمشاهد لأسرة المتوفى، فضلا عن الأنشطة التى كان يمارسها أثناء حياته (أو حياتها)، ويتطلع إليها فى الحياة التالية. وداخل المقبرة، يحفظ الجسد المادى، ويصان، ويحاط بأغراض لاستخدامها فى الحياة الأخرى؛ وهى نفس الأغراض المطلوبة للحياة على الأرض. ومن بين الأشياء التى يتعين أن يأخذها المرء إلى مقبرته، الملابس، و الشعر المستعار، وأدوات الحرف، والأسلحة، وأدوات الكتابة، والألعاب، والحلى، والأطعمة من أجل «كا» أو القرين. وغالبا ما تستخدم نماذج مصغرة، مثل نموذج لقارب، حيث تأخذ مساحة أقل، وتكلفة صناعتها أقل، بينما تؤدى رمزيا الغرض منها، مثلها مثل الأغراض الأصلية.

ويمد المتوفى أيضا بمستحضرات التجميل، والعطور، والزيوت، والجرار، والخزائن، والأوانى، والكتان، والأثاث، والحيوانات الآليفة، والخدم فى صورة «أوشاپتى»، أو «شاواپتى». وكانت «أوسب» هى الكلمة المصرية التى تعنى «يجيب»، أما «أوشاپتى» أو المجيبون، فهم تماثيل صغيرة أو نماذج لخدم، ذكورا وإناثا، منحوتة من الحجر، أو الخشب، أو المعدن، أو الخزف، ظهرت للمرة الأولى خلال عصر الدولة الحديثة. والغرض من هؤلاء «الأوشاپتى» هو أداء الأعمال، والمهمات التى يكلف الآلهة بها المتوفى؛ ومن ثم يتعين أن يدفن الميت مع جميع «الأوشاپتى» التى يتوقع أن يحتاجها لأداء المهمات الكونية التى قد تطلبها الآلهة مقابل توفير الحماية والخلود للمتوفى. وفى المعتاد، يحتاج الشخص الثرى ٣٦٥ «أوشاپتى»، بمعدل واحد لكل يوم من أيام السنة، بالإضافة إلى ٣٦ مشرفا (واحد لكل مجموعة مكونة من عشرة

أشخاص). ودفن الملك «توت عنخ آمون» مع ٤١٣ «أوشاپتى» مصنوعة من الخشب، والحجر الجيرى، والمرمر. وعثر في مقبرة «سيتي الأول» على ما لا يقل عن ٧٠٠ «أوشاپتى» منقوش عليها الفصل السادس من «كتاب الموتى». وغالبا ما كانت تنقش تعويذة على ظهر كل تمثال من تماثيل «الأوشاپتى»، ويفترض أن تتلى هذه التعويذة لتنشيط الخادم. وغالبا ما ينقش على التماثيل اسم المتوفى.

#### بلاأى احترام على الإطلاق إ

فى العصر الحديث، انتشرت عمليات «انتهاك المومياوات». وبحلول القرن الحادى عشر الميلادى، كانت المومياوات المصرية تطحن لتتحول إلى مسحوق، وتباع باسم «خلاصة المومياء» على أنها منشط جنسى ودواء. ووصف الطبيب الفارسى العظيم «ابن سينا» «المومياء» تقريبا لعلاج جميع الأمراض. وبحلول القرن السادس عشر الميلادى، اشتد الطلب على «خلاصة المومياء»، وبيعت في صيدليات بمختلف أنحاء أوروپا خلال القرن السابع عشر.

ومن الطب إلى الترفيه؛ ففى أوائل القرن التاسع عشر، أصبح من الشائع إقامة حفلات العشاء فى أوروپا، حيث يسرى عن الضيوف بفك الأربطة عن مومياوات مصرية أصلية. وفى وقت لاحق من القرن التاسع عشر، كان العرب يبيعون مسحوق المومياء مخلوطا بالزبد كمرهم لعلاج الإصابات.

ولعل أشد أنواع الانتهاكات على الإطلاق، ما حدث خلال الحرب الأهلية الأمريكية، حيث تبنى صانع ورق اسمه «إيزاك أوجستس ستانوود» فكرة مروعة تتمثل في استيراد مومياوات مصرية لمواجهة النقص الحاد في الأسمال المطلوبة لصناعة الورق. فاستورد كميات ضخمة من المومياوات من أجل أربطتها من الكتان؛ التي تنزع عنها ثم تحول إلى لباب. وسرعان ما أصبح الأمريكيون يتوقعون لف ما يشترونه من لحم في أوراق بنية اللون مثلما هو الأمر حاليا في العديد من محلات الجزارة. وكلفت هذه العملية «ستانوود» أقل من نصف ثمن شراء الأسمال في أمريكا.

غير أنه اضطر للتوقف عن هذا الأمر عندما تفشت الكوليرا، لتحصد أرواح العديد من العاملين في مصانع الورق التي يملكها ـ فهل هي لعنة إقلاق المعبودات المصرية؟

#### \_14\_

# الموت والخلود

ذكرت كتابات كثيرة أنه ما من حضارة تعلقت بالحياة مثلما فعل المصريون، ولم يحدث أن كرس غيرهم خلال أى فترة من فترات التاريخ مثلما كرسوه من وقت استعدادا للموت، وما بعده. وكانت الحياة عزيزة على المصريين حتى أنهم أولوا اهتماما كبيرا لتمديدها عبر الأبدية. واعتبر جميع المصريون القدماء الحياة الأخرى استمرارا، وصورة مثالية لوجودهم المؤقت على الأرض.

ومنذ وفاة «أوزير» (أوزيريس) في موت فان، وعودته للحياة كإله، ساد الإيمان بأن عبادة الشمس، من شأنها أن توفر مدخلا لحياة أبدية. وكان شروق وغروب الشمس والنجوم رمزا للبعث والحياة الأخرى. ومن ثم، كان المتوفى ينقل إلى الضفة الغربية للنيل، موقع الجبانات في مملكة الموتى، حيث تغرب الشمس، أو تموت. ويسكن الأحياء الضفة الشرقية، حيث تشرق الشمس. واعتبر الأفق الغربي الحدبين العالم السفلي للموتى، وأرض الأحياء. وأطلق المصريون القدماء على الجبانات «خيرت نتر» التي تترجم إلى «ما تحت الإله»، وكان يشار إلى الموت باعتباره «الذهاب غربا».

وبحلول عصر الدولة الحديثة، كان الانتماء للأسرة الملكية شرطا للاستقرار في مقابر ملكية نحتت بعمق في الصخور الصلبة لمدينة الموتى الملكية على الضفة الغربية من النيل عند أواست، في وادى الملوك. واستخدم وادى الملوك، كمكان لدفن أفراد الأسر الملكية لما يزيد عن ٥٠٠ عام. وبالقرب منه ، اكتشفت أكثر من ٨٠ مقبرة في وادى الملكات، بما في ذلك المقبرة الفخمة للملكة «نفرتيتى» من الأسرة التاسعة عشرة.

وعندما يموت أحد النبلاء، تستأجر ندابات محترفات، وهن نسوة من طبقة اجتماعية متدنية يطلق عليهن «النائحات»، للقيام بطقوس الجنازة، فيندبن ويصرخن في أنحاء القرى، ووجوههن ملطخة بالتراب، وتضرب الواحدة منهن صدرها بيد بينما تشد شعرها وملابسها باليد الأخرى. وينتقل موكب جنائزى مكون من أقارب المتوفى، وأصدقائه، وخدمه، ويتصدرهم الكهنة؛ إلى موقع المقبرة على الضفة الغربية من النيل. وتحمل بعض الندابات زهورا، وأطعمة، وزيوتا، بينما تحمل أخريات ملابس وأمتعة لتركها داخل المقبرة.

وفى مقبرة «حور محب» صورة تمثل موكبا جنائزيا، ولوحة أخرى تظهر نائحات رسمن باللون الأحمر اللامع، وبخطوط رشيقة ولينة ومرنة ـ وربحا كان ذلك ما دعا بعض علماء المصريات إلى الربط بين هذا اللون والحداد. وتظهر في مقبرة «راموس»، الوزير وحاكم «أواست» الذي عاش خلال عصر الأسرة الثامنة عشرة، مجموعة أخرى من النساء والفتيات النائحات يرفعن أذرعهن في ضراعة «دعاء» فضلا عن الوضع التقليدي للنواح (أطلقوا عليه «لاكبيت»). وفي مقبرة «أيبوكي» و «نيب آمون» لوحة تصور إحدى النائحات، كما صورت عدة نائحات في مقبرة «أوزير حت». وتجتمع النائحات مرتين يوميا لإنشاد أناشيد جنائزية تكريما للمتوفى على رؤوس الأشهاد.

أما راقصو «موو»، فهم مجموعات من الرجال المحترفين، الذين ينتظرون في موقع المقبرة لتحية الموكب الجنائزي عند وصوله. ويؤدي الرجال ـ أزواجا ـ رقصات شعائرية إيقاعية. ويهدف الرقص إلى استحضار «پي» وهي أرواح «پو» كل من «حورس» و «حعبي» و «إمست» و غالبا ما يرتدي راقصو «موو» أغطية للرأس من سيقان نبات البردي أو قلنسوات مرتفعة مخروطية الشكل. ويرافق الراقصين موسيقيون، كما تنشد أنا شيد جنائزية.

وعند وفاة فرعون، تقام فترة حداد مدتها ٧٠ يوما، بينما يجرى لجثمانه المعالجات والطقوس اللازمة. وترتل الترانيم التي تهدى لذكراه، بينما تغلق أبواب المعابد، وتحظر القرابين، والولائم، والاحتفالات تماما خلال فترة الحداد.

ويحتفل برحيل الشخص المحبوب إلى العالم الآخر، مثلما يحتفل بالزواج أو أى مناسبة أخرى من مناسبات الحياة الفانية. فبعد الجنازة، تقام الولائم على شرف الراحل العزيز عادة عند موقع المقبرة وبعد انتهاء الموكب والاحتفالات وإغلاق المقبرة للأبد؛ يدعى الضيوف لاحتساء النبيذ حتى يصلون إلى السكر الذى يبلغهم حالة من النشوة تجعلهم على اتصال بالفقيد. ويؤدى ذلك بأقصى قدر من الاحترام للمتوفى، وعلى نحو بالغ الجدية. وتترك الأدعية وقرابين الطعام عند موقع المقبرة. وغالبا ما يقص أفراد الأسرة خصلات من شعرهم رمزا للحداد.

وأشد ما كان يخشاه المصرى، هو أن يموت خارج وطنه الحبيب أو «تا ميرى». فإذا لم يتسن إعادة الجثة إلى مصر، ولم يتح حفظ الجسد، لن يضمن لنفسه الخلود.

### أمران أحلاهما مرا

من بين أشنهر القصص في مصر القديمة ، واحدة بعنوان «مغامرات سنوهي» . والقصة حدثت خلال عصر الأسرة الثانية عشرة ، في عهد «أمنمحات الأول» وتعكس خوف المصرى من الموت في أرض غريبة .

حيث كان الفرعون مهددا دائما من أولئك الذين يأملون في إزاحته حتى يستولون على العرش لأنفسهم. وسمع «أمنمحات الأول» شائعات عن مؤامرة بين حريمه تتهدد حياته. وخشية على مستقبل مصر، بدأ الإعداد لتسمية ابنه «سنوسرت» باعتباره الوريث الحقيقي و الشرعي.

ونما إلى علم «سنوهى»، وهو أحد المسئولين ومن أخلص رفاق «سنوسرت»، نبأ الإعداد لمؤامرة لقتل الفرعون. وخوفا على حياته، من كل من الطرفين ـ سواء حاول تحذير الفرعون، أو أصبح متورطا في هذه المؤامرة البشعة ـ ولعدم رغبته أن يشهد افتضاح المؤامرة، هرب «سنوهى» إلى بلاد «رتنو» (فلسطين). وهناك لقى ترحيبا من الملك الذي عينه قائدا للجيش. وتزوج ابنة الملك الكبرى وعاش في رغد.

ودافع «سنوهي» عن «رتنو» ضد أعدائها من البلاد والقبائل المجاورة. وخدم الملك على أتم وجه سنوات عديدة، مما أكسبه ثقته وعطفه. ولما كان الملك لم ينجب ذكورا، انتقلت الخلافة بالطبع إلى «سنوهي». وعندما توفى الملك، أصبح «سنوهي» حاكم «رتنو». ولكن مع مرور الوقت، اشتاق «سنوهي» إلى وطنه. فأرسل رسائل إلى «سنوسرت»، متوسلا إليه أن يغفر له تركه مصر منذ سنوات، وملتمسا عفوا ملكيا يتيح له العودة إلى مصر. وسرعان ما استجاب «سنوسرت» ورحب بعودته إلى مصر.

ومكافأة على إخلاصه مدة طويلة في خدمة «أمنمحات الأول» والد سنوسرت، حصل «سنوهي» على وعد بجنازة فخمة ولائقة غرب «أواست» عندما يحين أجله.

وترك «سنوهي» بلاد «رتنو» في رعاية ابنه الكبير وخليفته، وعاد إلى مصر. وصار مشرفا على بلاط الفرعون خلال السنوات القليلة الباقية من عمره. وقبل وفاته، دون جميع المغامرات التي خاضها قبل عودته إلى مصر؛ ويعتقد أن هذه المغامرات هي أساس مجموعة قصص «سندباد» الشهيرة.

## أريد أن أحيا إلى الأبد

تركز الهدف النهائى للمصريين، من أفقر الفلاحين حتى أغنى الملوك، فى الخلود. وكان هذا الامتياز فى الأصل قاصرا على الملك فى بداية الدولة القديمة، غير أنه مع حلول الدول الحديثة، أصبح لجميع الطبقات الاجتماعية فرصة الحصول على حياة أبدية. وينبغى على الراحل أن يمر بالعديد من الاختبارات، والتجارب لاستكمال رحلة محفوفة بالمخاطر عبر العالم السفلى، المعروف باسم مملكة «دوات» التى يحكمها «أوزيريس». وبحلول العصر البطلمى، أعتبرت «دوات» موضع عقاب أولئك الملوثين بالخطيئة.

على من سيقيم مع الآلهة بعد الموت أن يواجه العديد من الأرواح الحارسة ، والعراقيل ، والاختبارات ، والمفاجآت غير السارة وأن يتغلب عليها . وهناك نصوص مقدسة تهدف لإرشاد المتوفى عبر «دوات» ؛ حيث يحوى «كتاب الموتى» جميع التعاويذ اللازمة ، والأدعية ، والشعائر ، والمعرفة المطلوبة لمواجهة هذه المخاطر بنجاح . وكان لجميع المصريين فرصة الحصول على الخلود ، مع توفر الأموال الكافية للجنازة والدفن ، ونسخة من نصوص الموتى . رغم أن مسلكهم خلال الحياة الحالية هو الذى يحدد ظروف الحياة التالية .

وكان يعتقد أن «دوات» تقع تحت الأرض، حيث تقيم العديد من الأرواح، وتتلاقى، ومن المفترض أن تمر الشمس عبر «دوات» في رحلتها اليومية من الغرب إلى الشرق. ومثلما عاش الملك والشخص العادى في عالمين منعزلين أحدهما عن الآخر على الأرض، كانا كذلك في الحياة الأخرى. فالفرعون المتوفى، باعتباره كائنا مقدسا،

يصل إلى العالم الآخر عبر رحلة سماوية على مركب الشمس «ويا» تمثله الجوزاء «ساه»، فيما يرمز لأوزير «أوزيريس» في هيئته الفلكية والدورة العظمى للبعث ويسافر الفرعون الراحل عبر «دوات» لينضم إلى نظيره الإلهى في «آمنيتى» (أرض الموتى) التي يحكمها أيضا «أوزير». (وكان المتصور أن أمنيتى تقع على الشاطئ الغربى للنيل). أما جميع الموتى من غير الملوك، فيبقون مرتبطين بالأرض، ويخضعون لمحاكمات شاقة ورحلة محفوفة بالمخاطر عبر «دوات».

وفى العالم السفلى، يسأل المتوفى أسئلة، ينبغى أن يكون تعلم الإجابة الصحيحة عليها من النصوص المقدسة أثناء حياته؛ حيث كان من المكن شراء النصوص مقدما من الكهنة الكتبة. ومن المفترض أن لدى معظم ملتمسى الخلود فكرة جيدة عما يجب أن يقولونه أمام قاعة المحكمة، حتى أنه ليس من المحتمل أن يكونوا قصروا فى استذكار هذه التعاويذ بالغة الأهمية، عندما كانت لديهم الفرصة.

ومع ذلك، هناك الكثير مما يتعين بحثه، فخلال عصر الدولة القديمة، كان يمكن العثور على الأجوبة في متون الأهرامات، المنقوشة على الجدران الداخلية لحجرات الدفن الملكية. وتتكون النصوص مما يزيد عن ١٥٠ من الترانيم، والخرائط، والتعويذات السحرية، وأدعية الحماية والإرشاد إلى (وعبر) مناطق الخطر في مملكة «دوات». وتعتبر الحجرة الداخلية من هرم الفرعون «أوناس» من الأسرة الخامسة بسقارة، أول جدران عرضت عليها متون الأهرامات. وبحلول عصر الدولة الوسطى، كانت النصوص تعرف باسم النصوص التابوتية، حيث تسجل داخل التابوت الحجرى. وفي عصر الدولة الحديثة، صارت هذه الإرشادات الجنائزية تكتب على الفائف من البردى، وتوضع داخل التابوت الحجرى مع الجسد. وأطلق المصريون على هذه النصوص «پرت إم حرو» (التي ترجمت إلى «كتاب اليوم الوشيك القدوم»)، ونحن نعرفها بالعنوان الذي أطلقه العرب عليها «كتاب اليوم الوشيك القدوم»)،

وبعبور البوابات الاثنتى عشرة الخاصة بساعات الليل الاثنتى عشرة ، تصل روح المتوفى إلى محكمة «أوزيريس». وما أن يدخل قاعة «ماعت» ، حتى يقوم «أنهو» (أنوبيس) ـ حارس الموتى ـ بوزن قلبه (أو «آب» في هيئته الروحية) . والقلب يرمز للتفكير والشعور ، حيث تتسارع دقات القلب مع اشتداد قوة العواطف . كما اعتبر القلب مصدر الحياة وجميع الأفكار النقية والشريرة . ويوضع القلب على ميزان

العدالة، مقابل ريشة «ماعت»، التي تجسد مفهوم الحقيقة والاستقامة. ويعتبر ميزان «ماعت» أصل الميزان الذي يستخدم حاليا كرمز للعدالة، وللعلامة الفلكية لبرج الميزان.

ويسجل «تحوت»، إله الحكمة وكاتب الآلهة، النتائج. فإذا كان القلب نقيا من الخطايا، وبريئا من الآثام، يتوازن مع الريشة. ومن ثم، يلتحق المتوفى بأوزير فى «أمنيت». أما إذا كان القلب ثقيلا بالذنب، وأمال كفة الميزان، فإن «مفترس الأرواح»، المسمى «أمنيت» (أو «ببي» في روايات أخرى) يقف على أهبة الاستعداد متلهفا، ومنتظرا الفرصة لالتهام القلب. وما أن يلتهم القلب، حتى يفقد المتوفى كل فرص الخلود. فالتهام «أمنيت» قلب الميت يعادل الموت للمرة الثاني والأخيرة. وهذا الوحش الأسطورى ذو الشهية النهمة، له فك تمساح، ويشبه الجزء الأمامي من جسده مقدمة جسد أسد، والجزء الخلفي يشبه خلفية جسد فرس النهر، والثلاثة من أكثر الحيوانات إثارة للخوف.

أما إذا اجتاز المتوفى الاختبار، فإن «تحوت» يعلن المتوفى «ماعت حيرو» بمعنى «صادق الصوت». ويؤدى «أنيو» (أو الكاهن الجنائزى المرتدى قناعه، والذى يعمل نائبا عنه) عند مدخل المقبرة، وبعد انتهاء الموكب الجنائزى، «احتفال فتح الفم» الأخير والأكثر أهمية. وكان ذلك يجرى باستخدام أداة معدنية تدعى «آدز»، فلمسة خفيفة من «آدز» على جفنى وشفتى المتوفى، تعيد الشعور والحياة إليه، . ويتبع هذا الطقس، طقسا آخر، على نفس النحو، باستخدام أداة تسمى «پش-إن-كف»، ويهدف إلى تمكين المتوفى من تناول الغذاء بعدما استعاد حواسه. فقد أصبح الآن قادرا-روحياعلى أن يقيم فى «أمنيتى» بين أرواح الراحلين والآلهة فى السماء.

وآمن المصريون القدماء أن المتوفى (الذى أطلق عليه «خات» فى صورته المحنطة) عند موته المادى، يتخذ عدة صور للحياة، وهى الهويات الروحية أو الفلكية السبع التى تتشكل إثر الوفاة المادية. وتعتبر «كا» أو القرين هى الأولى، وقد ولدت فى نفس وقت ميلاد الجسد، وعادت لتتوحد معه مباشرة ، إثر الوفاة، وتواصل الحياة بعد ذلك. وكان يشار للموت أيضا بأنه ذهاب الشخص إلى «كا» الخاصة به. ويأخذ الشكل الهيروغليفى للفظ «كا» ذراعين مرفوعين لأعلى يحتضنان السماء. وأثناء الحياة، تعمل «كا» كناصح وضمير. وعند الموت تقيم فى مقبرة المتوفى، أو فى تمثاله، وتعيش تعمل «كا» كناصح وضمير.

على الجوهر الروحى لقرابين الغذاء اليومية أو «أوت» التى يقدمها الكهنة والأقارب. وتترك القرابين بالتحديد لتغذية ال «كا»، حتى يمكنها مغادرة المقبرة والعودة إليها كلما أرادت. وعندما يتوقف تقديم القرابين فى نهاية الأمر، تتغذى «كا» ـ روحيا ـ على اللوحات المرسومة لأنواع الطعام، داخل المقبرة. و «كا» هى قوة الحياة، ، والقرين الفلكى، أو التوأم الروحى، وتقيم فى تمثال المتوفى. ومن دون الجسد المادى، لا تستطيع «كا» أن توجد، وهذا هو السبب الرئيس فى ضرورة الحفاظ على الجسد. ومن دون «احتفال فتح الفم»، لا يستطيع المتوفى تذوق أو تناول القرابين. وقد عثر على «كا» الملك «توت عنخ آمون» ضمن كنوزه الملكية، ببشرة سوداء بلون الموت، ترتدى تنورة، وقلادة وغطاء رأس، كلها مذهبة.

اما «با»، فهى قوة الحياة الموضوعية للنفس، وهى جوهر السمات الفردية والمتميزة للمرء. وعندما يموت الجسد، تولد «با»، وهى قادرة على مغادرة المقبرة خلال ساعات النهار، لتعود ليلا. ويعتقد أن «با» هى الشخصية، والروح، أو النفس الثانوية. وفى العالم السفلى تأخذ شكل نسر برأس إنسان وذراعين أو جناحين، وغالبا ما تظهر محلقة بخفة فوق المومياء فى النقوش الجنائزية.

و «آخ» هي تصور «كا» و «با» مجتمعتين. وهي روح من الضوء والشكل القادر على الاتصال والتفاعل مع الأحياء، في حين تتنقل بين المنازل السماوية. وإلى "آخ" يرسل الأقارب رسائلهم، عندما يطلبون نصيحة، أو مساعدة، أو إرشاد، أو المغفرة من أحبائهم الراحلين. وغالبا ما تكتب الرسائل إلى الأقارب الراحلين في صورة نقوش على أوان، ويبدأ نص الرسالة من الحافة العليا، ثم يتخذ طريقه دائريا وهابطا حتى قاع الإناء الذي يوضع في مقبرة المتوفى. و «آخ» هي الحالة النهائية من حالات تحول روح المومياء. وهي الشكل والظل المتألقان والساطعان، اللذان تتخذهما الروح بعد الموت، حيث تنقل «آخ» عبر الأبدية في «أمنيتي» «بلاد الموتي».

ويبرز الرقم سبعة دائما عبر الأساطير وتاريخ مصر، كما سنوضح في فصل لاحق. ومن ثم أضيفت أربع أنفس روحية، بالإضافة إلى «كا» (الروح)، و «با» (الشخصية)، و «آخ» (الخلود) ليصبح المجموع سبعا: «خو» وهي جانب آخر من جوانب النفس الخالدة؛ روح عقل المتوفى، و «ساهو» وهي نفس الفلك وهي على درجة متقدمة من المعرفة والتأثير، أما «خايبيتى» فهي جسد الظل، و «أورا» التي توفر الحماية من الأذى.

#### ماذا يكمن في الاسم؟

يمنح الطفل اسمين؛ واحد للاستخدام اليومى، والآخر يبقى تحت حراسة وثيقة، خشية أن يستخدم ضد الطفل. وكان يظن أن معرفة الاسم الحقيقى لشخص يضمن التأثير والسيطرة عليه، و يعتقد أن جوهر الشخص، أو الحيوان، أو الإله، يتجسد فى اسمه الحقيقى. وينقش الاسم الحقيقى للمتوفى (أو «رين» مثلما كان يطلق عليه) على حجر، ويعتقد أنه يحتوى روحه الدينية. ويؤدى محو الاسم إلى تبديد أى فرصة لخلوده، حيث تزول الروح الدينية مع زوال الاسم. ومن دون هذا الاسم، لا يمكن للمرء أن يوجد، ولا أن يدخل مملكة الآلهة. ويعتقد أيضا أن الحديث عن الميت يعيده للحياة ثانية، بالإبقاء على ذكراه وروحه حية. وكان «رين» يذكر في النصوص الجنائزية للمتوفى، وينقش على جدران المقبرة وأغراض الدفن.

وكان للآلهة خمسة أسماء. فمثلا كان لدى «رع» عدة أسماء، لكن «رين» الخاص به هو مفتاح قوته الحقيقية وجوهره. وإذا عرف أحد الاسم الحقيقي للإله الذي لم يكن يتلفظ به فإنه يستطيع أن يسلبه السلطة. وتوضح القصة التالية أهمية الاسم السرى للمرء:

## قصة رع وإيزيس

مع تقدم سن «رع» خالق الجميع، في حياته الفانية، كان سائرا على الأرض التى خلقها، واللعاب يسيل من فمه كرجل مسن. فدبرت «إيزيس» التي يملؤها الطموح واللهفة على النفوذ خطة لتجريد «رع» من قوته حتى تكسبها لنفسها. وقامت «إيزيس» بجمع بضع قطرات من لعاب «رع» وخلطتها بالتراب. ومن هذا الخليط صنعت «أبوفيس» الشعبان السام والعدو الأبدى لرع، ونفخت فيه الروح. وفي حرص، وضعت «إيزيس» «أبوفيس» في الطريق الذي يسير فيه «رع» يوميا، ثم توارت عن الأنظار. ومع اقتراب «رع» ارتفع «أبوفيس» من الأرض ولدغ كاحله أثناء سيره. وبعدها اختفى وعاد إلى داخل الأرض.

وصرخ «رع» من الألم وتعجب، من أين جاء هذا المخلوق الشرير. لأنه يعلم أنه لم ينفخ الروح في هذا المخلوق السام، ومن ثم ليس له سلطان عليه. ووسط يأسه،

استدعى رع الآلهة لطلب العون. فجاءوا من الرياح، ومن الأرض، والصحراء، والماء. وجاءت «إيزيس» من ضمنهم، وكانت أول من خطى إلى الأمام وتحدث.

وباعتبارها «ربة السحر» وعدت «رع» بتخليصه من عذابه، إذا صارحها باسمه الحقيقى. وحاولت إقناعه أنها ستضع هذه المعرفة والقوة الجديدة ضمن تعويذة تشفيه من الألم، غير أن «رع» رفض. واستمر الألم يشتد، مع سريان السم في جسده، وفي نهاية الأمر كشف عن جميع أسمائه. . . ما عدا الـ «رين» . ولم يكن من السهل خداع «إيزيس» الماهرة، فبدأ صبرها ينفد. وتزايد كرب «رع»، وأصبح عظيما إلى الحد الذي دفعه لأن يسر باسمه الحقيقي الـ «رين» في أذنها .

وفورا، انتقلت قوة «رع» إلى «إيزيس»، وتوقف سريان السم في جسد «رع». وتعهدت «إيزيس» باستخدام قوتها الجديدة في أغراض الخير ولخدمة البشر.

كان يتعين أن يكون لها مستقبلا واعدا كشخصية سياسية!

\* \* \*



### المعبودات

عبد المصريون القدماء آلهة وربات، أو «نترو» عديدة، ولدت من المعتقدات الجمعية للشعب. فكل ما يحدث في الطبيعة مجاعة، فيضانات، زلازل، عواصف، وجميع الأحداث المؤثرة على الحياة البشرية بوجه عام اعتبر أنه نتيجة لأعمال إله معين. وكل شيء خاضع لحماية (أو تهديد) هذه المجموعة العظيمة من الآلهة، التي كثيرا ما يندمج بعضها في إله واحد؛ مثل «آمون وع»، و «پتاح سوكر»، و «أوزير حاب».

وصورت القوى الإلهية في هيئة بشرية، أو حيوانية، وعلى نحو حاص في صورة تجمع بين الهيئتين. ولم يكن ذلك نوعا من الشرك، بمعنى تعدد آلهة متساوية المكانة، وإنما كانوا يعبدون إلها مركزيا واحدا باعتباره الخالق الحي الذي لا يموت، والمصدر الأول والكائن الأعلى الذي جاءت منه جميع الآلهة.

وتتنوع سمات وملامح الآلهة المتعددة. كما نشأت آلهة محلية في الأقاليم، كل منها له شخصيته وتقاليده. وقد بدأت عبادة «رع» العظيم في «لونو» (\*\*\*)، و «آمون» في «أواست» و «پتاح» في «منف»، باعتبارها آلهة محلية، ارتقت في آخر الأمر وأصبحت تعبد باعتبارها آلهة للدولة. وعبدت آلهة كونية أيضا، باعتبارها الكائنات التي شاركت في خلق البشر. واستمرت عبادة الآلهة الكلية، مثل «ماعت» و «نون» (الكتلة المعتمة الرطبة التي نشأ عنها جميع الآلهة) خلال تاريخ مصر القديمة. كما عبدت آلهة ثانوية، مثل «توريت» و «بس» على مستوى شخصى، داخل البيوت، كآلهة منزلية.

<sup>(\*)</sup> توضح المؤلفة في موضع لاحق من الكتاب أنها هليوبوليس بالإغريقية أو «عين شمس» \_ المترجمة.

ورتبت بعض الآلهة ضمن ثالوث؛ مجموعات من ثلاثة آلهة مرتبطة معا؛ عادة في هيئة أسرة من أب وأم وطفل. وبين هذه المجموعات، الثالوث المقدس في «آبو» و في «أواست»، و«منف».

## القوى ذات الأهمية

فيما يلى قائمة أبجدية (\*) لبعض الآلهة «نترو» التي استمرت عبادتها لما يزيد عن ثلاثة آلاف عام. ويشار إلى الآلهة بأسمائها المصرية الأصلية، مع التغييرات المناسبة

- (Akeru أكر (أكرو في صيغة الجمع)، الأسدان اللذان يحرسان الشمس في شروقها وغروبها. ويترجم الاسم إلى «المنحنى». وهو في الأصل إله قديم للأرض، ويحرس بوابات الفجر، التي تشرق منها الشمس يوميا. ويصور على هيئة أسد ذو رأسين، أو أسدين يضع كل منهما ظهره في ظهر الآخر، وبينهما رمز للأفق. واسم أولهما «دو» أو «تو»، والآخر «سف» وترجمتهما على التوالى «اليوم» و«أمس». وكان آكر يعبد في «ناي تا حوت» (ليونتوبوليس) وهناك لوحة تصوره في مقبرة نفرتاري (من الأسرة التاسعة عشرة).
- (Amun,Amon,Ammon.Ammoun) آمون: ملك آلهة طيبة، ويعرف أيضا بسيد الخلق وحامى الفقراء والضعفاء. ويعنى اسمه «المختفى». وصور «آمون» على هيئة رجل وسيم يرتدى تاجا له ريشتان. واعتبر الكبش والماعز حيوانيه المقدسين اللذين يربيان ويتغذيان في معابده. وآمون الذي خلق نفسه بنفسه، زوج «موت» «الأم العظيمة». وأنجب الاثنان «خنسو» إله القمر. وعندما أصبحت «أواست» عاصمة البلاد خلال عصر الدولة الوسطى، ارتقى آمون ليصبح إله المملكة. ولما كان «رع» يعبد باعتباره خالقا آخر، فقد ارتبط آمون به، وأصبح يعبد كمعبود مركب باسم «آمون ـ رع» ملك الآلهة.

• (Anubis,Inpu,Yinepu «أنوبيس»، الإله ذو رأس ابن آوى، إله خبراء التحنيط، والمومياوات، وحارس الجبانة. وهو معبود قديم، ترجع عبادته إلى الدولة

<sup>(\*)</sup> الترتيب في الكتاب الأصلى وفق الأبجدية الانجليزية، وقد فضلت الاحتفاظ بالترتيب وفق ما كان عليه في الكتاب الأصلى، ووضعت الأسماء كما هي باللغة الإنجليزية لتسهيل النطق بمعرفة شكل الحروف\_ المترجمة.

القديمة. وكان أول من أجرى عملية تحنيط، عندما حنط جثة «أوزوريس». وتصور بشرة أنوبيس باللون الأسود رمزا للموت، والبعث، ويترجم اسمه إلى « الطفل الملكى». وقد ولد من علاقة غير شرعية بين «أوزيريس» و «نبت ـ حت». بينما يعتقد البعض أنه ابن «ست» و «نبت ـ حت».

- (Anukis, Anuket) معنقت»، إلهة المياه، التي عبدت في «آبو» حيث يقع الشلال الأول. ويعتبر الغزال حيوان «عنقت» المقدس، وهي ترتدي تاجا من الريش أو الحطب فوق رأسها. ويترجم اسمها إلى «الحاضنة» حيث تحتضن النيل. وهي زوجة «خنمو»، وقد شكلا مع ابنتهما «ساتيت» ثالوث «آبو». ويعتقد البعض أن «ساتيت» شقيقة «عنقت» وزوجة «خنمو».
- (Apophis) معدو «رع» Apep (Apophis) أبوفيس»، الثعبان المخيف إله العالم السفلى، عدو «رع» وابنته «باست». وهو التشخيص لظلمة الليل. ويقدم «كتاب هزيمة أبوفيس» تعاويذ سحرية، تهدف لمساعدة الناس على النجاح في محاربته؛ وإحداها تمكن طالب التعويذة من معرفة الاسم الحقيقي لأبوفيس. ويعتقد أن هذا النص يرجع إلى عصر الرعامسة.

وعزا المصريون القدماء، غروب الشمس يوميا إلى أن «ابوفيس» كان يبتلعها. ويعتقد أنه كان يسكن في أعماق مياه «نون». وعندما ينتقل «رع» كل يوم بمركب الشمس عبر السماوات؛ يواصل «أبوفيس» معركته التي لاتنتهى لتدميره. وخلال العواصف التي تحجب أشعة الشمس، وفي أوقات الكسوف الشمسي، كان المصريون يعتقدون أن «أبوفيس» حقق انتصارا على «رع». وللمرء أن يتخيل فقط مدى رعب المصريين المتعلقين بالروحانيات والغيبيات أثناء حدوث كسوف كلى للشمس.

• (Atum, Tem, Temu) التوم»، إله الشمس الذي خلق نفسه بنفسه، ووالد «شو» و «تفنوت». ويترجم اسمه إلى «الكامل»، ويؤمن التابعين لمذهب آتوم بأنه خالق الكون. ويرمز خفرع إلى الشمس المشرقة، ، بينما يمثل رع الشمس عند الظهر، عندما تكون في ذروة قوتها. ويرمز «آتوم» للشمس الغاربة. ويصور «آتوم» عادة، مثلما «آتون»، في صورة رجل، ويندمج أيضا في رع، ليعبد تحت اسم «آتوم رع»، أو «رع آتوم».

- (Aton) Aten (Aton) منذ عصر الدولة الوسطى . ونبع جوهر هذا المعبود من دفء وضوء الشمس . وفي عهد «أخناتون» ( الدولة الحديثة) حل «أتون» محل مجموعة الآلهة المصرية كلها، وأصبح الإله الوحيد . ويصور «اتون» غالبا بأشعة ممتدة تنتهى ب «عنخ» ، أو الأيدى التي تطوق البشرية . ويقع مركز عبادته في المدينة التي أنشأها «أخناتون» ، المعروفة باسم «أخيتاتون» (أفق أتون)، وتعرف الآن باسم «العمارنة» .
- Ausar (Osiris, Asar, Wisir) النباتية، وعاد للحياة مرة أخرى كإله الموتى والبعث. وعند موته، صار «أوزيريس»، النباتية، وعاد للحياة مرة أخرى كإله الموتى والبعث. وعند موته، صار «أوزيريس» حبساعدة ابنه «أنوبيس» وزوجته «إيزيس» المومياء الأصلية. فقد علم «أنوبيس» «أوزير» فن التحنيط، وبهذه المهارة والمعرفة، بعث «أوزيريس» للحياة مرة أخرى. و«أوزيريس» هو تجسيد دائرة البعث. وهو قاضى وحكم العالم السفلى وسيد «أمنيتى»، بلاد الموتى. ويصور «أوزيريس» أيضا في هيئة بشرية، بألوان مختلفة: الأسود يرمز لظروف موته، والأبيض لهيئته المحنطة، والأخضر يصور قدرته المتجددة، البعث، بينما يذكرنا بمكانته الأصلية كإله الفيضان والحياة النباتية. ويترجم اسمه إلى «ذلك الذي يرى العرش» ويقع مركز عبادته عند «أبدچو» (أبيدوس). و«دجدو» أو «بير اوزير» (أبوصير).
- Auset (Isis, Aset, Ast) «إيزيس»، زوجة وشقيقة «أوزيريس»، وأخت «نبت حت» و «ست». وهي «سيدة السحر» و «حامية الأطفال». وتعرف بتاجها الذي يشبه العرش، أو المقعد، الذي هو معنى اسمها. كما أنها من ساعدت «أنوبيس» الذي منح «أوزيريس» حياة خالدة. و «إيزيس» أهم ربات مصر القديمة. وهي أيضا واحدة من أربع ربات لحماية الموتى.
- (Bastet) المحمد والبهجة، والبهجة، والنشوة المقدسة من الخمر، والموسيقى، والسحر. وهى ابنة «رع» و «أوزيريس»، والنشوة المقدسة من الخمر، والموسيقى، والسحر. وهى ابنة «رع» و «أوزيريس»، وحاليا وترجع عبادتها إلى نحو ٣٢٠٠ قبل الميلاد فى مدينة «بير باست» (بوباستيس، وحاليا تل بسطة)، حيث بنيت جبانة واسعة للقطط. ويمكن تفكيك اسمها إلى «با ـ آست» الذى ترجمته «روح أوزيريس». وتحمى «باست» القطط، فضلا عن أولئك الذين يعبدون هذا الحيوان بالغ القداسة.

- Bes «بس»، إله الولادة المرح، ذى رأس فظ المنظر، حامى الأطفال والحارس من الكوابيس. وهو أيضا إله الموسيقى، والرقص، والمرح، وفراش الزوجية، وكان يعتقد أنه يمنح حسن الحظ للمتزوجين حديثا. وبخلاف الآلهة الأخرى، غالبا ما يصور «بس» فى هيئة كاملة من الأمام. وغالبا ما تعلق تميمة بصورته كتعويذة حظ سحرية. ويمكن وصف «بس» بأنه قزم ذى لحية، وغطاء رأس من الريش، وقناع لوحش من فصيلة الأسود. ونظرا لكونه لطيفا وطيبا، كان «بس» يحكم البهجة والنشوة. ولم يكن لهذا المعبود مركزا لعبادته أو معبدا مخصصا له، غير أنه كان محبوبا للغاية وغالبا ما يعبد بصورة خاصة فى البيوت.
- Duamutif (Tuamutef) «دواموتف»، حامى معدة المتوفى، وحاكم الشرق. وهو واحد من أبناء حورس الأربعة، الذى تحميه، «نيت»، بدورها. ويترجم اسمه إلى «ذلك الذى يمجد أمه». ويصور «دواموتف» على هيئة رجل محنط برأس ابن آوى.
- (seb) (seb) (جب»، إله الأرض وخالق الجبال. وهو زوج وشقيق «نوت» إلهة السماء، وابن «شو» و «تفنوت». وغالبا ما يصور على هيئة أوزة بيضاء، أو رجل برأس أوزة؛ ويمكن أن يظهر ببشرة خضراء، ممثلا الحياة، أو سوداء رمزا للأرض الخصبة. وفي بعض الروايات يعرف «جب» بأنه «الطائر العظيم» الذي قطع صمت العالم بوضع أول بيضة كونية للخلق (\*\*).
- (Apis) حاب «أبيس»، أحد آلهة الخصوبة، الثور المقدس معبود «منف». وفي العصصر البطلمي، اتحد مع «أوزيريس» وعسرف باسم «أوزير أبيس» (سيرابيس) (\*\*\*). ويصور «أبيس» على هيئة ثور يعلو رأسه قرص الشمس، والكوبرا الملكية «أوراكوس». وهو المعبود الوحيد الذي يصور على هيئة حيوان كامل.

<sup>(\*)</sup> حفل التاريخ الفرعوني بأساطير مختلفة حول نشأة الخلق ومن بينها أسطورة ترجع الخلق إلى ظهور بيضة غريبة غامضة من العدم، انكسرت قشرتها ذات يوم فخرج منها إله الشمس الذي صعد للسماء، وغيرها من الأساطير التي تتبدل فيها أدوار الآلهة وأسماؤهم أحيانًا من إقليم لآخر ومن فترة زمنية لأخرى، ففي روايات أخرى يرجع خلق هذه البيضة إلى تحوت، كما ورد في معجم الحضارة المصرية القديمة ترجمة أمين سلامة، والصادر عن الهيئة المصرية للكتاب المترجمة.

<sup>(\*\*)</sup> يشير المرجع السابق إلى أن سيرابيس كان معبودا يشترك في عبادته الإغريق والمصريون، وانتشرت عبادته في الإسكندرية \_ المترجمة .

- Hapi «حعيى»، معبود مخنث، يجسد النيل. وهو زوج «نخبت» و «واجت»، سيدتى الأرضين. ويترجم اسمه إلى «الجارى». ويعرف بتاج زهور اللوتس أو نباتات البردى التي يرتديها فوق رأسه. كما يصور على هيئة رجل بدين، منبعج البطن، يرمز للفيضان وخصوبة النيل.
- Hapy «حابي» من أبناء حورس، حامى رئتى المتوفى، ويصور على هيئة رجل
   محنط برأس قرد. وهو حاكم الشمال، وتحميه «نبت ـ حت».
- Heka «حكا»، إله السحر، والطاقة المقدسة، ومثله الإلهة «ويريت حكاور».
   ويجسدان معا أساليب السحر، ويصوران كثعباني كوبرا، أو بشريين برأسي كوبرا.
- (heket) Heqet (heket) برأس الضفدع، إلهة الولادة، والخصوبة، والبعث. وهي زوجة «خنمو» وغالبا ما كانت تستحضر لتسهيل عملية الولادة وحماية الأم. ولما كانت الضفادع تظهر خلال موسم الفيضان علامة على الوفرة، كانت «حقت» تعبد في هذه الهيئة.
- (Horus) الصقر، أو الشمس برأس صقر، إله السماء والأفق. ويترجم اسمه إلى «ذلك الذى في الأعالى». وترمزعينا «حورس» إلى الشمس والقمر. وحورس هو إله الحياة وسيد السموات. وكان يعبد في عديد من الصور المتميزة، ومنها ابن «أوزيريس» و «إيزيس»، المولود بعد وفاة والده، والمعروف باسم «حيرو سا أوست» الذي يترجم إلى «حورس ابن أوزيريس». ويعرف أيضا باسم «حور بو كرات» (حاربوقراطيس) (\*\*)، وباسم «حيرو أور» الذي يعنى «حورس العظيم». وهو الابن المحارب ل «نوت» و «جب» وشقيق «أوزيرس» و «إيزيس» و «نبت حت» و «ست». ويعرف أيضا باسم «هيرو بهادتي» المنتقم لقتل والده «أوزيريس».
- (Het-Hrew, Hathor, Hathoor, Athyr) المحتحور» الإلهة برأس بقرة، رفيقة «حورس»، وتعرف أيضا باسم «البقرة المقدسة». وهي ربة السماء، والحب، والفرح، والموسيقي، والرقص، والسرور، والخصوبة، والولادة. وهي أيضا ربة النشوة من الخمر، ووفقا لإحدى الرويات، فقد أصبحت كذلك، عندما

<sup>(\*)</sup> حاربوقراطيس باللغة المصرية يعنى الإله الطفل، الذي صنعت له في عصر متأخر تماثيل من البرونز كطفل يرضع إصبعه. المرجع السابق المترجمة.

هدأت «سخمت» بعدما ثملت من شرب الجعة المصبوغة بالطفل الأحمر. ويترجم اسمها إلى «بيت حورس». وهي ابنة أخرى للإله «رع»، وتعرف بأنها أحد مظاهر «إيزيس». وكان مركز عبادتها ومعبدها في «لونت» (دندره).

- Imseti (Amset, Mestha, Mesti) «إمستى» أحد أبناء «حورس» الأربعة، ويحرس كبد المتوفى وهو يحكم الجنوب. ويصور على هيئة رجل محنط وتحميه الإلهة «إيزيس»، ويعتقد أن «إمستى» ساعد «أنوبيس» في تحنيط «أوزيريس».
- (Kheper, Khaphre, Khepri, Kheper «خبر»، الإله برأس جعران، خالق نفسه، رب البعث والوجود. وهو التشخيص للشمس المشرقة يوميا. ويترجم اسمه إلى «يصبح»، أو «يوجد»، أو «يخلق». و«خبر» الذي يعبد في صورة تميمة «الجعران» التي تجسد أوضاعه المادية والكونية.
- (Knemo (khnum «خنوم»، ذو رأس الكبش، إله الخصوبة، وفيضان النيل، وخلق العالم. وشكل مع زوجته «عنخت»، إلهة الماء، و «ساتيت» إلهة الخصوبة وفيضان النيل، ثالوث «آبو».

وتحكى قصة نقشت على صخرة عن قوة وأهمية «خنوم». وتبدأ الأسطورة خلال السنة الثامنة عشرة من عهد زوسر، وكانت مصر لم تشهد ارتفاعا كافيا لمياه النيل لمدة سبع سنوات، وانتشرت المجاعة في البلاد، وحار الفرعون بشأن الأحوال. فاستدعى مستشاره الخاص وسأله عن منبع النيل والإله الذي يتحكم فيه. فأوضح المستشار أن النيل ينبع من كهف يدعى «كيرتى» في «آبو»، حيث يوجد معبد مكرس لعبادة «خنمو»، وينبغي أن تقدم له القرابين لأنه الوحيد الذي يفتح بوابات تدفق مياه النيل.

وعمد زوسر إلى تقديم العديد من القرابين للإله «خنمو» ساعيا لإرضائه. فظهر «خنمو»، ووعد بأن يرفع مستوى مياه النيل كل عام فى نفس الوقت الذى كان يرتفع فيه قبل ذلك. غير أنه اشترط شرطا واحدا؛ فمعبده فى «آبو» أصبح مهملا ويبدو أن الناس تخلوا عنه عمليا، لذلك طلب من «زوسر» أن يعيد تجديد المعبد مقابل عودة الفيضان. وعمد الفرعون إلى ترميم المعبد بأقصى ما يستطيع، واصدر مرسوما بتخصيص أرض على ضفتى النيل قرب «آبو» لمعبد «خنمو». كما عين كهنة لرعاية

المحراب بعد تجديده. وتعين نقش هذا المرسوم الملكي على لوح حجري، ليعرض كتعبير عن الامتنان لخنمو عن إنهاء الجفاف بإعادة فيضان النيل السنوي.

ونقشت القصة كلها على صخرة عرفت باسم «نصب المجاعة» وضعت عند الشلال الأول للنيل، حيث ما يعتقد أنه مقر إقامة «خنمو». ورغم أن القصة وقعت خلال عصر الأسرة الثالثة، إلا أنه يعتقد أن نقشها حدث خلال العصر البطلمي.

• (Khonso (Khenso) «خنسو»، إله قمرى لطيف، يصور على هيئة طفل محنط يضع خصلة الشعر الجانبية الخاصة بالشباب، ويرتدى تاجا على هيئة الهلال. وهو الابن المتبنى الثانى للإله «آمون» و الإلهة «موت»، ويشكل معهما ثالوث «أواست». ويترجم اسمه إلى «المسافر» أو «الجوال»، باعتباره إله القمر المتحول. ويمتلك أيضا قدرات علاجية كما يظهر من القصة التالية:

خلال عهد "رعمسيس العظيم"، عاشت فتاة باهرة الجمال في بلاد "بختن"، وهي الابنة الكبرى لأمير البلاد. وكان جمالها بالغ حتى أنها قورنت بالربات. فرغب الفرعون في الزواج منها، وهو المنتصر العظيم الذي تعود أن ينال ما يريد. وبالطبع نفذت مشيئته، وأسماها "رع ـ نفرو" (محاسن رع)، وسرعان ما تولت مهماتها كزوجة للفرعون. وعاشا معا حياة سعيدة. وفي أحد أيام السنة الخامسة عشرة من عهد الفرعون المديد، أحضر رسول رسالة من ملك "بختن"، يقول فيها أن "بنت ـ ريشيت" الشقيقة الصغرى للملكة مرضت. وتوسل للفرعون أن يرسل طبيبا بارعا لعلاج ابنته الصغرى. واستدعى "رعمسيس الثاني" أفضل معالج في البلاد، وأرسله فورا إلى أرض "بختن". وبعد فترة قصيرة، أدرك الطبيب أنه لا يجد علاجًا لما ابتليت به شقيقة الملكة، سواء كان مرضا، أو لعنة، أو مسا من روح خبيثة. ومرة أخرى، أرسل ملك "بختن" رسالة إلى الفرعون ؛ لكنه التمس هذه المرة الحصول على القوى العلاجية لأحد الآلهة. وعندها، ذهب "رعمسيس الثاني" إلى معبد "خنسو" وتضرع من أجل بختن" بعد الفتاة. وتقول الأسطورة أن تمثالا للإله "خنسو" وصل إلى "بختن" بعد واستردت الأميرة وعندما واجه "خنسو" الروح الشريرة التي مست الأميرة، عقدا صلحا معا، واستردت الأميرة وصحتها.

وأذعنت الروح الشريرة لـ «خنسو»، لكنها اشترطت أمرا واحدا قبل رحيلها: أن يعد ملك «بختن» مهرجانا كبيرا لتكريم «خنسو» وتكريمها معه. وعندما انتهى الحفل، التزمت الروح بتعهدها، وعادت من حيث أتت. بيد أن القلق ظل يتناوش ذهن الملك، وخشى أن تعود هذه الروح إذا عاد تمثال «خنسو» إلى مكانه الأصلى في مصر. واحتفظ الملك بالتمثال في «بختن «ثلاثة أعوام وخمسة شهور وأربعة أيام ؟ ثم عاد إلى مصر نتيجة حلم مشئوم، سنبحثه لاحقا. ونقشت هذه القصة على لوح يعود إلى عام ٢٠٠ قبل الميلاد.

- Ma'at «ماعت»، تجسيد وإلهة الحقيقة والعدالة والتآلف. كما أنها تجسيد للقانون والنظام الكونى. وهي ابنة «رع»، ويمكن تمييزها بريشة النعامة البيضاء التي تضعها فوق رأسها رمزا للحقيقة.
- (Mafdet, Mefdet, Maldet «مافتيت»، الإلهة النمرة، التي عاونت «رع» في التغلب على «أبوفيس». ووفقا للأسطورة، تناصر «مافتيت» المتوفى، وتوفر له الحماية ضد لدغات الثعبان. ويظهر اسمها في «متون الأهرامات» حيث تقضى على الثعابين بواسطة مخالبها الحادة.
- (min) Menu (min) «مين»، إله المطر والحياة النباتية، والقوى الجنسية، والفحولة. وهو من أقدم الآلهة. المصرية. وكانت تقدم له القرابين من نبات الحس لما يعتقد في احتوائه على خواص منشطة جنسيا. وعبد أولئك الذين يرغبون في تحفيز الفحولة والخصوبة لديهم هذا الإله في «قبطو» (كوبتوس).
- Mertserger «مرتسرجر»، الإلهة الكوبرا، وسيدة الغرب، وهي إلهة الصحراء، وحامية من الأفاعي المخيفة في تلك المنطقة. وتصور أيضا برأس صقر. وهي تحرس جبانة «أواست» ويترجم اسمها إلى «محبوبة الصمت».
- (Monthu, Mentu «مونتو»، إله الحرب، برأس الصقر أو رأس الثور. وهو أول ابن متبنى لآمون و «موت». وكان يعبد في «پير ـ مونتو» (هرموتيس). ويترجم اسمه إلى «البدوى».

- «آمون» وأم «خنسو». ويترجم اسمها إلى «أم»، وهي تعبد باعتبارها «أم الجميع المقدسة» و «أم طيبة العظيمة».
- (Nebet-Het (Nephthys) ابنة «جب» و «نوت»، شقيقة «أوزيريس» و «إيزيس» و وزوجة «ست». ويترجم اسمها إلى «سيدة البيت». ويعتقد أنها هي التي صنعت أربطة الكتان لمومياء «أوزيريس». وهي إحدى ربات الحماية الأربع للميت. وكانت تعبد في الوجه القبلي مع الإله «ست». وتصميم تاجها يصور اسمها بالهيروغليفية.
- (Nefertum) الفرتوم»، زهرة اللوتس إله العبير، ابن "بتاح» و"سخمت» (يشكل معهما ثالوث منف). ويدمج "نفرتوم» مع إله الشمس "رع»، حيث تتفتح تويجات زهرة اللوتس مع شروق الشمس. ويعتقد أنه نشأ عن مياه "نون» البدائية. ويصور على هيئة رجل وسيم، ويعرف بتاج زهور اللوتس فوق رأسه. وهو يصور أحيانا برأس أسد، إشارة إلى أمه "سخمت» الإلهة اللبؤة. ويترجم اسمه إلى "جمال آتوم».
- Nekhbet «نخبت» الإلهة الرخمة زوجة «حابى» التي حمت فراعنة الوجه القبلى. وهي أيضا إلهة الولادة. وعرفت «نخبت» و «واجت» اللتان ترعيان صعيد مصر باسم «نبتى» (السيدتان).
- (Nit (Neith) «نيت» إلهة الخير والصيد. وباعتبارها إحدى الإلهات الحارسات الأربع، فهى أيضا راعية النساجين. وكان مركز عبادتها في ساو (صالحجر). وتصور غالبا على هيئة امرأة ترتدى تاج الوجه القبلى، الأحمر. وهى أم «سوبك» الإله ذى رأس التمساح.
- Nun «نون» إله المياه البدائية التي يعتقد أنها أصل الحياة كلها. ويترجم اسمه إلى «اللج».
- (Nut (Nuit) إلهة السماء، وزوجة «جب». وهي أيضا ابنة الإله الأسد «شو» و «تفنوت». واعتبر جسدها خالق السماء وهو الذي شكلها. ومن ثم فهي تصور غالبا على هيئة لون أزرق يمتد فوق الأرض. وتجسدها امرأة ترتدي ثوب أزرق ضيق تتناثر

- فيه النجوم، تمثل سماء الليل. و «نوت» أم «إوزيريس» و «إيزيس» و «نبت ـ حت» و «ست».
- (Pakht,Pekhet) Pakhet (بخت» ، الإلهة القطة والأسد التي ترعى جميع المصريين ، موتى وأحياء . وعرف الإغريق «بخت» باسم «أرتميس» . ويترجم اسمها إلى «هي التي تخدش» ، وتربط غالبا بالإلهة «سخمت» ، واعتبرت أحد مظاهرها . وقد بنت الملكة «حتشبسوت» من الأسرة الثامنة عشرة معبدا لعبادة «بخت» .
- Ptah «پتاح» إله الصناع، والبنائين، والفنانين. و «پتاح» الذي يعنى «الفتاح»، واحد من أقدم وأحب الآلهة في مصر القديمة؛ والإله الخالق لمنف، وزوج «سخمت». وهو يصور، مثله مثل «خنسو» في صورة إنسان محنط. واعتبر المؤمنون به في «منف» أنه خالق البشر وجميع المخلوقات. حيث أنه بمجرد أن نطق باسم كل مخلوق، خرج ذلك المخلوق إلى الوجود. وتقول أسطورة أخرى أنه خلق «پت» (السماء) و «تا» (الأرض)، بأمر من «تحوتي». وربما كان اسمه ناتج جمع «پت» و «تا».
- Qebensenuef (Kebensenuef) «قبنسو نف»، أحد أبناء حورس، الذي يحرس أمعاء الميت. وتحميه ، بدورها، الإلهة العقرب «سلكت». ويصور على هيئة رجل محنط برأس صقر. وهو يحكم الغرب.
- (Re) (Re) (Re) (رع»، إله الخلق؛ الشمس برأس الصقر، أبو الملوك، ومن أهم المعبودات؛ خصوصا في مركز عبادته «لونو» (هليوبوليس التي تعنى بالإغريقية «عين شمس»). وهو يتوحد مع الشمس. ويعتقد المؤمنون به أن البشرية والحياة كلها نبعت من دموع «رع» عندما انتحب على الخلق وجمال الإنسانية. فبدون «رع» أو الشمس التي يجسدها، كانت مصر ستعيش في ظلام تام. وساد الاعتقاد أن رع يولد من جديد عند كل فجر، ويموت عند الغروب. . واعتبر طفلا عند شروق الشمس، ورجلا قويا في ذروة الظهيرة، ورجلا عجوزا عند اقتراب الغروب. ثم توحد مع «حورس» وأصبح يعبد باسم «رع ـ حو آختى» الذي يترجم إلى «رع الذي هو حورس الآفاق».
- (Renenutet (Rennet «رع نينت»، إلهة حسن الحظ، والخصوبة والحصاد، برأس الكوبرا. وعقدت مهرجانات الحصاد على شرفها. وكانت أيضا حارسة أثناء الولادة.

- (Satis) «ساتيس»، إلهة الخصوبة، وفيضان النيل السنوى. وهي إما ابنة أو زوجة «خنمو»، وشكلت معه ومع شقيقتها أو أمها «عنقت» ـ ثالوث «آبو».
- (soker, socharis) هسوكر» إله الضياء، ذو رأس الصقر، وحامى الأرواح التى تنتقل عبر العالم السفلى والحياة الأخرى. وهو راع رئيس للصناعات الجنائزية، والبنائين فى جبانة «أواست». وفيما بعد اتحد «سوكر» مع «پتاح» و «أوزيريس»، وصار يعبد باسم «پتاح سوكر أوزير»، وباعتباره يجسد الخالق «پتاح»، والاستقرار «سوكر» والموت «أوزيريس».
- Sekhmet «سخمت»، إلهة الحرب والدمار، اللبؤة، ابنة «رع»؛ ولدت من نار عينه الشمسية عندما عاقبت البشر بسبب عدم ولائهم، وقلة احترامهم «رع» المسن. وهي الجانب المظلم من «حتحور»، غير أنها متفردة في ذاتها؛ فسخمت تدمر لتمهد الطريق للتقدم. وهي ربة للعلاج أيضا، حيث تطرد الشر الذي تجلبه الأمراض. ويترجم اسمها إلى «القوية». وهي زوجة «پتاح» وأم «نفرتوم» وتشكل معهما ثالوث «منف».
- Serqet (Selket) المحتاء المومياوات. الحارسات المحشاء المومياوات. ساعدت سلكت في ولادة الآلهة والفراعنة. وهي أيضا ربة السحر. وتعرف بالعقرب الذي يعلو رأسها. ويترجم اسمها إلى «التي تحرر القصبة الهوائية» أو «من تسبب التنفس»، كما أنها توفر الحماية من لدغة العقرب المميتة، فتلدغ «سلكت» الأشرار، وتنقذ أولئك الأبرياء من الآثام الذين هاجمهم عقرب.
- Seshat «سيشات»، إلهة الكتابة، والحساب، والعمارة، وحفظ السجلات، والمقاييس. وتعرف بالثوب الضيق الذي ترتديه من جلد النمر، بالإضافة إلى النجمة السباعية أو الزهرة ذات السبع بتلات فوق رأسها. وهي زوجة «تحوت» ويترجم اسمها إلى «السيدة الكاتبة». وتقول الأسطورة أنها سجلت أسماء وأفعال الفراعنة على شجرة الحياة بغرض منحهم الخلود. وتحسب «سيشات» أيضا أيام الوجود الفاني للفرعون على الأرض، بتسجيل علامة مقابل كل عام من حياته على فرع النخل الذي تحمله.
- (Sutckh, Seth) هست» الذي يصور في هيئة رجل برأس كلب، أو خنزير، أو حمار، من أكثر الآلهة الذين أسىء فه مهم في مصر القديمة. وهو شقيق «أو حمار، من أكثر الآلهة الذين أسىء فه مهم في الأصل مصدرا للخوف باعتباره «أوزيريس» و (إيزيس» و زوج «نبت ـ حت»، وكان في الأصل مصدرا للخوف باعتباره

قاتل «أوزيريس». وصار إله الفوضى، والعواصف، والصحراء، والأجانب، فى الوجه البحرى. وكان محبوبا فى «جانيت» (تانيس) و «نوبت» (أومبوس)، كما صارالمعبود الأعلى للهكسوس. ويعرف أيضا باسما الإله الأحمر، حيث يصور غالبا بشعر أحمر (اللون الذى يمثل الشر، والحداد ومنطقة الصحراء فى الأرض الحمراء).

- Shu «شو»، إله الهواء والرياح، برأس الأسد، وله شقيقة توأم، هي «تفنوت». ويعتقد أن الاثنين أول المخلوقات البشرية التي خلقها «رع» وشبها بنجمي برج «الجوزء». وغالبا ما يصور «شو» مرتديا ريشة فوق رأسه، وهو يسند «نوت» إلهة السماء. ويترجم اسمه إلى «جاف» أو «مجفف».
- (Sebek) Sobek (Sebek) ، إله الخصوبة والمياه ، برأس التمساح . وتشير النصوص الجنائزية إلى أن سوبك المسئول عن إعادة حاسة البصر إلى الميت . وهو ابن «نيت» ، ومركز عبادته في «بير سوبك» (بيت سوبك) أو «كروكوديل بوليس» بالنسبة للإغريق أي مدينة التمساح .
- (Taueret (taweret, Thoucris) «تاوريت» إلهة الولادة والحياة العائلية ، على هيئة فرس النهر . ويعتقد أن اسمها يترجم إلى «العظيمة» غير أن تحليل اسمها إلى «تا» (الأرض) و «أور» (عظيم) و «إت» (أداة تأنيث في آخر الكلمة) ربما يشير إلى أن الاسم يعنى «هي من الأرض العظيمة» .
- Tefnut «تفنوت» إلهة الرطوبة والمطر، برأس الأسد، توأم «شو» (الريح) وأم «نوت» (السماء) و «جب» (الجبال/ الأرض). وهي ابنة أخرى للإله «رع».
- (Tehuti (Thoth, Djhuty) «تحوت»، الإله القدر برأس أبى قردان أو رأس القرد؛ إله الكتابة والحكمة والأدب. ويعرف أيضا باعتباره رسول الآلهة وكاتبهم. وكان مركز عبادته فى «پير ـ تحوت» (هرموبوليس، مدينة هرمس) (\*\*). وفى الأساطير اليونانية، شبه بهرميس إله اليونان، وهو فى الأساطير الرومانية «عطارد» (\*\*\*). وغالبا ما يشاهد «تحوت» حاملا قلما ولفافة من ورق البردى. وهو وزير «أوزيريس» ومبدع

<sup>(\*)</sup> الأشمونين حاليا، وتبعد ٣٠٠ كم جنوب القاهرة ـ المترجمة.

<sup>(\*\*)</sup> هيرميس هو رسول الآلهة عند اليونان القدماء وإله التجارة والصحافة والمكر، وكان كذلك «ميركيوري» أو عطار د عند الرومان القدماء ـ المترجمة .

الكتابة الهيروغليفية والتقويم. وباعتباره إله القمر، خلق أول تقويم يعتمد على أطوار القمر، وكانت مهمته تسجيل الوقت.

• (Wadjet, Edjo, Buto) Wadjet (Uadjet, Edjo, Buto) واجت الإلهة الكوبرا وزوجة «حابى»، حامية ملوك الوجه البحرى. وهى نظيرة «نخبت» وكل منهما تعرف بأنها «نبتى» (إحدى السيدتين). ويعنى اسم «واجت» «السيدة الخضراء»، وهى تسيطر على أراضى المستنقعات فى الوجه البحرى. وأطلق الإغريق على المنطقة والإلهة «بوتو».

\* \* \*

## أساطيرالخلق

لدى المصريين عدة قصص لتفسير كيف بدأ العالم، كل منها تحدد مكانهم في الكون. وتبدأ جميع هذه القصص بالكتلة المائية لبحر الظلام الساكن «نون». وآلهة الخلق الرئيسة هي «آمون-رع»، و «آتوم-رع»، و (رع-آتوم) «خنمو»، و «پتاح».

ووفقا لإحدى الأساطير، خلق "پتاح" إله الصناع البشر بكلماته وأفكاره. وتقول أسطورة بديلة أن "خنمو" صنع الإنسان من الطين، مستخدما دو لابه الإلهى لتشكيل الفخار. وخلق أول إنسان مخلوق أول بيضة، ومنها خرجت الشمس، وتبعتها جميع أشكال الحياة. ووضع "خنمو" مثل هذا الدو لاب (أو البيضة) داخل كل امرأة، حتى لأ يصبح مسئولا بعد ذلك عن إعمار الأرض بالسكان. بينما يشير تفسير آخر إلى أن «خنمو» خلق «كا» أو قرناء كل إنسان على دو لابه الفخارى.

وتنسب قصة أخرى، في متون الأهرامات: إلى «الثامون» أو «مجموعة الثمانية» خلق البشر. وتكونت هذه المجموعة من أربعة أزواج من الآلهة الذكور والإناث، مجسدين القوى الأساس للطبيعة. «نو» و «نوت» خلقا السموات والمطر، بينما «حيحو» و «حنوت» خلقا النار. وينسب الظلام إلى «كيكوى» و «كيكويت». أما الليل والفوضى فشكلهما «كيرح» و «كيرحت». وتذكر مصادر أخرى أن الثامون تكون من أزواج الآلهة «أمون» و «أمنيت»، و «نون» و «نونت»، مع «حيحو» و «حيحت»، و «كيكوي».

ووفقا لإحدى الأساطير، افترق «شو» إله الهواء و «تفنوت» إلهة الرطوبة، عن «أتوم-رع»، الذى نزع عينه وأرسلها للعثور على طفليه. وعندما وجد التوأمان

طريقهما وعادا مع عينه، بكى «أتوم-رع»من الفرح، ومن تلك الدموع أو «ريميت»؛ ولد البشر أو «رمت» (بعنى الإنسان). وتحكى رواية أخرى أن «جب»، «الصاخب العظيم» خلق العالم عندما وضع البيضة الكونية التي نبعت منها الحياة.

وفى «لونو» خلال أوائل عصر الأسرات، نشأ ما يعرف باسم «التاسوع» من تسعة آلهة. ووفقا للأسطورة، خلق «التاسوع» العالم، ولكن تحديد الآلهة الذين شكلوا هذا التاسوع مثار جدل. وأيا ما كانت القائمة الصحيحة، فهذه الآلهة جزء من أكثر أساطير الخليقة شعبية وقبو لا:

- "رع أتوم» (أو حورس طبقا للقائمة التي تبحثها).
  - ـ «شو» و «تفنوت».
  - ـ «جب» و «نوت».
  - ـ «أوزيريس» و «إيزيس».
  - ـ (ست) و (نبت ـ حت).

ولعل أكثر أساطير الخلق قبولا وانتشارا، التى تتصور الحياة باعتبارها انبعثت من زهرة لوتس عملاقة. وكانت اللوتس ترمز إلى البعث، حيث تجسد دورة الانبعاث المستمرة، عندما تفتح أوراقها وتغلقها كل يوم. وغت هذه الزهرة المقدسة من تل صغير، يرتفع من بحر «نون» البدائى، المظلم، الساكن، الذى شمل جوهر الخلق بأكمله. وهذه الفكرة تتوازى مع فكرة ولادة مصر من الماء، مياه النيل. ومثلما تظهر أثار للأرض بعد أن تبدأ مياه النيل فى الانحسار، فالعالم نفسه بزغ من تل بدائى ظهر من المياه أو اللا تكون. واعتبر التل المقدس، المعروف باسم «بن-بن» هو البقعة الأولى، حيث لامست أشعة الشمس، للمرة الأولى، الأرض فى اللحظة المعروفة باسم «تيب-زيبى» - أولى لحظات الخلق. ومن هذا التل، ولد «أتوم». وكان «بن-بن» التل أصل الخلق، ومصدر الحياة كلها، الملهم لتصميم الأهرامات.

وتقول رواية أخرى، أن «رع» إله الشمس، بزغ من زهرة لوتس، أو بيضة كونية، ظهرت من التل الأولى. وبحلول عصر الأسرة الخامسة، توحد «أتوم» مع «رع» وعبد

فى هيئة مركبة «أتوم-رع». وخلق «رع» أو «أتوم-رع»، «شو» إله الهواء والرياح الذى بدأ ينتشر فى الدنيا. ثم خلق "تفنوت»، إلهة الرطوبة، والمطر، التى تساقطت على البشر. ونجم عن زواجهما «نوت» و «جب»، الذين شكلا السماء، والجبال، والأرض. وكان «نوت» و «جب» على علاقة حب قوية لدرجة دفعت «رع» لوضع «شو» (الهواء) بينهما حتى يتيح للبشر النمو والتكاثر. ويذكر تفسير آخر أن «شو» يرفع جسد «نوت» للحيلولة دون سقوط السماء. وكان يعتقد أن «نوت» تبتلع الشمس كل يوم عند الغسق، ثم تطلقها عند الفجر. وخلال ساعات الظلام، تنتقل الشمس عبر مركب «رع» الشمسى.

وكان رع بالغ الدهاء، فهو خالق الكون على أى حال. وحذرته بصيرته الذكية من أنه من الخطر أن ينجب أطفالا من «نوت»؛ فربما يخونه أحدهم وينهى حكمه لمصر. ومن ثم تلفظ «رع» بتعويذة لم تعد «نوت» بسببها قادرة على إنجاب أطفال في أى يوم من أيام السنة المصرية. وذكرت مصادر أخرى، أن «رع» كان يغار للغاية من العلاقات بين «نوت» و «جب»، وفي لحظة غضب، ألقى لعنته على الإلهة التي كان مفتونا بها.

ودفع الحزن واليأس «نوت» إلى طلب العون من «تحوت». فاقترح «تحوت» الحكيم لعب النرد أو «سينيت» مع «خنسو». وراهن إله القمر «خنسو» بحصة من ضوئه ، خسرها في نهاية الأمر. وأخذ «تحوت» هذا الضوء لنفسه ، وقام بتجميعه مشكلا خمسة أيام زائدة عن أيام السنة ، ألحقت بنهاية التقويم. وعرفت هذه الأيام الخمسة المقدسة باسم «أيام النسيء». وفي أول هذه الأيام الخمسة ، ولدت «نوت» «أوزيريس» ، ثم أنجبت «حيرو - أور» في اليوم الثاني ، و "ست» في الثالث ، و «إيزيس» في رابع أيام النسيء ، ثم «نبت ـ حت» في خامس هذه الأيام وآخرها. وأكملت هذه الآلهة الخمسة ، مع «شو » ، و "تفنوت» ، و «جب» ، و «نوت» ، تاسوع الآلهة العظيمة في «لونو» (عين شمس) . ولما خسر «خنسو» جزءا من ضوئه ، لم يعد قادرا على السطوع طوال الشهر ، وبات على ضوئه أن يتناقص حتى يصل للعتمة الكاملة قبل أن يزيد مرة أخرى ليصل إلى كامل تألقه ؟ وهذا هو السبب الذي يجعلنا نرى أطوار القم .

ولم تكن العلاقات داخل أسرة الآلهة بعيدة عن المتاعب. فأحبت «نبت حت» «أوزيريس»، حتى أنها تنكرت في هيئة «إيزيس» في إحدى الليالي وذهبت للقائه؛ وتقول بعض المصادر أنها أسكرته بالنبيذ، حتى لم يعد قادرا على التفرقة بينها وبين زوجت «إيزيس». ومن هذه العلاقة ولد «أنوبيس»، «الطفل الملكي». وعلم «أوزيريس» شعب مصر قيمة القمح والشعير، وبين لهم كيفية صناعة واستخدام المعدات الزراعية. وأوضح للناس طريقة زراعة البذور، وإنماء المحاصيل، باستغلال فيضان النيل السنوى الذي يخلف وراءه طميا غنيا وخصبا ونموذجيا لإنماء الغذاء. وعلم «أوزيريس» و «إيزيس» الناس طريقة زراعة الكروم وإنتاج العنب، وتحويله إلى نبيذ. ومنحهم «أوزيريس» سبل بناء أمة متحضرة، بوضع دستور من القوانين، في ظل «ماعت» يعيشون بمقتضاه. و بين لهم كيفية التعبير عن العرفان بعبادة الآلهة. فأحس الناس بالاطمئنان، وازدهرت مصر.

وكلما زاد تعلق الناس بأوزيريس وتبجيلهم إياه، استشاط أخوه «ست» غيرة منه وحنقا عليه. وربما انكشفت العلاقة التي وقعت بين «نبت ـ حت» و «أوزيريس» فأثارت تحوله المبكر ضده. وفي أثناء العام الثامن والعشرين من عهد «أوزيريس» سقط ضحية مؤامرة قتل أعدها «ست» و ٧٢ متآمرا. فبينما كان «أوزيريس» يجول في البلاد الأخرى لتعليم أهلها سبل الحياة الرغدة والمرضية، حلت «إيزيس» محله، الأمر الذي استطاعت القيام به بفعالية ونجاح. غير أن عجلة الخيانة في خطة «ست» كانت تحركت بالفعل، وتوقعا منه لعودة «أوزيريس» إلى مصر، أعد «ست» وليمة ضخمة على شرف أخيه. وحصل «ست» سرا على مقاسات دقيقة لجسد «أوزيريس». ثم كلف أبرع الفنانين بإبداع أروع تابوت حجرى على الإطلاق ـ بنفس شكل وحجم جسد «أوزيريس» تماما. وصنع غطاء التابوت من أفخر أخشاب الأرز المستوردة من «بابيلوس» ورصع بالعاج النفيس والأبنوس من بلاد «بونت» وعندما عاد «أوزيريس» وأقيمت الوليمة، عرض التابوت الفخم كهدية للضيف الذي يناسب التابوت مقاسه. وإذا أخذنا في الاعتبار تركيز الثقافة المصرية على أفخر مكملات الزينة الجنائزية، كانت هذه هدية قيمة بالفعل.

ولم يكن «أوزيريس» مدركا على الإطلاق للمؤامرة الشريرة، حيث لم يكن يسرى في عروقه سوى الخير. وخلال الوليمة، رقد عدد قليل من الرجال الذين اختيروا بعناية داخل التابوت. أحدهم كان أطول كثيرا، والآخر كان أقصر كثيرا، والثالث كان أعرض كثيرا ومن ثم اقترح أحدهم (كما هو مخطط) أن يأخذ الفرعون نفسه دوره داخل التابوت الرائع. ووافق «أوزيريس» بجرح، وسر تماما عندما أدرك أن الصندوق البديع يناسبه تماما. وهنا، أغلق التابوت بقوة، وسمر بإحكام، وختم بالرصاص المنصهر بواسطة الاثنين وسبعين متآمرا، الذين طرحوه بعد ذلك في مياه النيل.

وعندما سمعت «إيزيس» بمصير زوجها، قصت خصلة من شعرها وارتدت ملابس الحداد. واشتد بها الحزن، فشرعت في البحث عن صندوق الغدر الذي يحوى جسد زوجها؛ حيث تعلم أنه من دون الجسد لن يتسنى إجراء طقوس دفن سليمة تضمن له الخلود. وبالنسبة للمصريين القدماء، صارت دموع «إيزيس» التي سالت لأجل زوجها رمزا لفيضان النيل السنوى. وأخذت الزوجة تبحث بصورة محمومة عن زوجها، وتسأل كل من تلقاه في طريقها. وكشف لها أطفال يلعبون على ضفة النيل أنهم شاهدوا خزانة فخمة طافية على مياه «وادچ - ور» (الأخضر العظيم) أو البحر المتوسط. وشعرت «إيزيس» بالامتنان الشديد لهم، ومن ثم منحت من فورها أطفال مصر موهبة التنبؤ.

وطرحت الأمواج القوية التابوت على فروع شجرة «الطرفاء» الواقعة على سواحل «بابيلوس». وكانت الشجرة تطرح أوراقا ضخمة، كثيفة لدرجة أخفت الصندوق عن الأعين. غير أن هذه الشجرة غير العادية لفتت نظر «مالكاندر» ملك «بابيلوس» الذى أمر بقطعها وعمل عامود منها لتزيين قصره العظيم - جاهلا لحسن الحظ بما يرقد داخلها. وفي نفس الوقت، واصلت «إيزيس» بإلحاح سؤالها في أنحاء البلاد. وفي نهاية الأمر، عرفت أن جسد زوجها محبوس داخل عامود شاهق في قصر «مالكاندر». وأعدت «إيزيس»، التي لا تخشي شيئا، خطة لكسب ثقة بنات الملك، ومن ثم تجد طريقة لدخول القصر الملكي. فمشت إلى شاطئ البحر، وجلست لترتاح حيث يذهب بنات القصر للاستحمام يوميا. وعندما خرجت الفتيات الصغيرات من طهرت لهن «إيزيس»، وعلمتهن كيف يجدلن شعرهن ونفخت أنفاسها عليهن المياه، ظهرت لهن «إيزيس»، وعلمتهن كيف يجدلن شعرهن ونفخت أنفاسها عليهن

بأروع عطر ينبعث من زفيرها. وأمضت ملكة مصر المتنكرة والسيدات الصغيرات فترة بعد الظهر معا في سرور. وعندما عادت الفتيات إلى القصر، شمت الملكة «عشتار» أريجهن، وأعجبت بأسلوب تصفيف شعرهن الجديد. وطلبت الملكة معرفة من أين جاءت هذه التحسينات، ثم أصرت على مقابلة السيدة الغامضة التي تحدثت عنها الفتيات بهذا القدر من الإعجاب. فأحضرت «إيزيس» إلى القصر، وسرعان ما اكتسبت ثقة الملكة «عشتار»، التي كلفتها بإرضاع ابنها، الأمير الصغير. وكان الطفل متوعك الصحة، فردت إليه «إيزيس «صحته بإرضاعه إصبعها.

وفي إحدى الليالي، اتخذت «إيزيس» هيئة طائر السنونو، وقررت أن تهب الطفل (الذي أصبحت مغرمة به) نعمة الحياة الخالدة. وبينما هي تستعد لإلقاء الطفل في النار (حتى تتخلص من أجزائه الفانية)، أوقفتها الملكة "عشتار» التي كانت تقف على مقربة منها سرا. حيث قفزت الملكة، وأمسكت بابنها، في الوقت المناسب لإبطال سحر التعويذة. وكشفت «إيزيس» عن هيئتها الحقيقية، وأبدت غضبها العنيف على الملكة التي حرمت الطفل من الخلود. فسقطت الملكة راكعة على ركبتيها، عندما أدركت أن المرضعة كانت في الحقيقة ملكة مصر العظيمة. وكعرض للصلح، عرض ملك وملكة «بابيلوس»، على «إيزيس»، أغلى كنوز بلادهما، بيد أنها أجابتهما أن رغبتها الوحيدة هي العثور على جسد «أوزيريس»، وأنها علمت أنه مخبوء في أحد الأعمدة الخشبية التي يقدرها الملك. ولبيت رغبتها فورا، وبعد أن حددت «إيزيس» العامود المرجح، شقته لتجد الصندوق النفيس. فألقت بنفسها عليه وأطلقت صرخة أسى مدوية، حتى أن أميرا صغيرا آخر، يقف إلى جوارها مات فزعا من هول الصوت. وأعادت إيزيس الصندوق إلى مصر.

وعندما بلغ «ست» أمر نجاحها، طار صوابه من الغيظ. وحدد موقع الصندوق، ثم قطع جسد «أوزيريس» إلى أربعة عشر جزءا، وألقاها إلى التماسيح في النيل. بيد أن التماسيح لم تهاجم جسد «أوزيريس» ولا قارب البردي الذي حمل «إيزيس» وهي تعيد البحث عن زوجها؛ الأمر الذي تسبب في تقديس التماسيح، رغم الخوف منها كما في السابق، في مصر القديمة. (وتشير رواية أخرى إلى أن التمساح حمل جسد «أوزيريس» على ظهره وأعاده سالما إلى الشاطئ).

وهكذا، عاودت "إيزيس" سؤالها المفعم بالأسى عن بقايا زوجها. ورغم أن "نبتحت" كانت زوجة "ست"، إلا أنها بقيت مخلصة لكل من "أوزيريس" و "إيزيس" - ربما
بدافع من الحب، أو الإحساس بالذنب بشأن ليلتها مع "أوزيريس" التى نتج عنها ولادة
"أنوبيس". وبمعاونة "نبت - حت" و "أنوبيس" جمعت "إيزيس" باعتبارها سيدة السحر
وإلهة الشفاء، قطع جسد زوجها، وغسلتها بطول ضفتى النيل، وأعادت تجميع
الجسد. وحيثما عثرت على قطعة من جسد "أوزيريس"، كان يقام محراب لتقديسه،
وهو السبب في وجود العديد من مقابر "أوزيريس" في أنحاء مصر. وتقول الأسطورة
إن رأسه وجدت في "أبيدچو" (أبيدوس) التي صارت مدينة الموتى المقدسة، وكرست
لعبادة "أوزيريس". وقد عثر على جميع أجزاء جسده ما عدا العضو التناسلي، الذي
اعتقد أن سمكة من أسماك النيل ابتلعته. ولهذا السبب اعتبر النيل بوجه خاص خصبا،

وأدى «أنوبيس» إله التحنيط، وحارس الجبانة، عملية التحنيط، والطقوس المطلوبة لإعادة «أوزيريس» للحياة. وأصبح «أوزيريس» أول مومياء، وصار الآن قادرا على التنقل عبر «دوات» إلى «أمنتى»، حيث أصبح ملك العالم السفلى. وصنعت «إيزيس» بمعاونة اختها «نبت ـ حت» بواسطة السحر بديلا للعضو المفقود، وبذلك حملت طفلا من «أوزيريس». وأطلق على الطفل اسم «حيرو ـ سا ـ أوست» وتولت والدته تربيته سرا من دون علم «ست».

وتزايدت قوة الطفل حتى أصبح قادرا على الانتقام لموت والده؛ وعند هذه اللحظة أصبح «حورس». ونشبت سلسلة من المعارك بين «حورس» و «ست» الذي اتخذ هيئة خنزير ضخم اسود اللون، ومنذ ذلك الحين، اعتبر الخنزير أيضا حيوانا «غير نظيف» واعتبر الكثيرون لحمه غير صالح للاستهلاك الآدمى. وخلال إحدى هذه المعارك ثار غضب «حورس» على والدته التي أصابته خطأ برمح بدلا من «ست». وتشير روايات أخرى إلى أن «إيزيس» أحست للحظة بالأسف لأخيها الذي كاد أن يهزم على يد ابنها، وفي لحظة غضب قطع «حورس» رأس «إيزيس» لذلك فقد سعت لأول رأس يمكنها العثور عليها، فكانت راس بقرة. وهكذا ولدت «حت ـ حيرو» الإلهة برأس البقرة، كأحد مظاهر «إيزيس». وأحيانا تقول القصة أن الشارة الملكية على تاج «إيزيس» -

وليس رأسها ـ هى التى أطاح بها «حورس» فى غضبه. ثم وضع «تحوت» مكان الشارة خوذة مصنوعة من رأس ، ثور ، فأصبحت «حت ـ حيرو» اللطيفة زوجة «حورس» . وسواء ولدت «حت ـ حيرو» من غضب «حورس» أو من سكينة «سخمت» ، فهذا أمر متروك للقارئ للنظر فيه واتخاذ قراره بشأنه .

وفى المعركة النهائية، تنكر «ست» فى هيئة فرس نهر ضخم أحمر اللون. واتخذ «حورس» هيئة رجل عملاق مسلح برمح طوله ثلاثون قدما. وضرب «حورس» «ست» بالرمح منهيا حياته أخيرا. ويقال أن هذه كانت آخر معركة بين الخير والشر وقعت فى «بهديتى» (إدفو)؛ حيث بنى معبدا ضخما لعبادة «حورس». وأصبح «حورس» المنتقم العظيم، وحامى الآلهة، وسيد السماء، والنهار، والنظام. أما «ست» المهزوم، فصار إله العواصف، والصحراء، والأجانب، والارتباك، والفوضى، والليل. وتولى «أوزيريس» دور إله البعث، وقاضى الموتى، بينما ظل «أنوبيس» إله الحفظ والتحنيط، وسيد الجبانة.

\* \* \*

#### -17-

# عبادة الحيوان

لعل من أكثر الجوانب سحرا في الثقافة المصرية القديمة ، تعدد الحيوانات التي تعبر وتجسد ضمن حجموعة الآلهة . فكل حيوان معروف تقريبا نال قداسة ، ورؤى أنه يحمل روح أحد الأسلاف ، وخصائص الإله الذي يجسده . وكان كل إله تقريبا يمثله ويجسده حيوان معين .

ومثلها مثل الفراعنة ، اعتبرت حيوانات معينة وسيطة بين الإنسان والآلهة . وقدمت الهدايا للحيوانات باعتبارها تجسيدا للآلهة ، في مقابل الحصول على خدمة من الإله المطلوب . وأقيمت مدافن خاصة قاصرة على أنواع معينة منها ، مثل جبانة الحيوانات في سقارة . ومثلما حدث مع البشر ، أجريت عمليات تحنيط أحيانا لحيوانات «ذهبت إلى الغرب» عندما اكتملت حياتها على الأرض . بيد أن حيوانات أخرى كانت حياتها تختصر ، عندما تختار كقرابين أضاحي في الاحتفالات الجنائزية .

وتمتعت الحيوانات المقدسة الحية بحياة الترف في المعابد، حيث يعتني بها الكهنة . وعلى سبيل المثال «حاب» (عجل أبيس) ، كان يعرف بلونه . وعندما يموت واحد من هذه الحيوانات ، يختار واحدًا من نفس الفصيلة بدلا منه . فالعجل ينبغي أن يكون لونه أسود تماما ، مع بقعة بيضاء على جبهته بشكل ثمرة اللوز . وتشمل العلامات الأخرى شكل صقر على ظهر الحيوان ، وشكل خنفساء على لسانه ، وذيل به شعرتان . وعندما يختار العجل الجديد ، يعبد باعتباره «حاب» الجديد ، عجل «منف» المعبود ، وتجرى له طقوس إعداد مدتها ٤٠ يوما ، لا يحضرها سوى النساء .

وتقول الأسطورة إن «حاب» حملت به بقرة عذراء أثناء عاصفة برق. ويجرى احتفال ضخم بميلاده، ويقام مهرجان في اليوم السابع من ولادته. وعندما يتخطى «أبيس» سن الشباب (حوالي ٢٥ عاما)، يتم التضحية به، ويغمره الكهنة في مياه النيل المقدسة. ويتبع ذلك إجراءات دفن فاخرة، ويقام الحداد لمدة ٧٠ يوما. وتجرى له نفس عملية التحنيط والطقوس التي تجرى لفرعون، كما يدفن وفقا لجميع الشروط المطلوبة للحياة الأخرى. وعندما يموت «أبيس» يصبح متوحدا مع «أوزيريس»، وخلال العصر البطلمي أدمج في إله البعث وعبد باسم «أوزير-حاب» (او سيرابيس كما أسماه الإغريق). وهناك مقبرة واسعة تحت الأرض، مخصصة للعجول المحنطة. ويعرف هذا السرداب باسم «سيرابيوم سقارة».

واستخرج من السيرابيوم أربعة وعشرون تابوتا حجريا، تحوى عجولا من عصر الأسرة الثامنة عشرة. وصنع كل تابوت بإتقان من كتلة جرانيت واحدة، ويزن أكثر من  $\Lambda$  طنا(\*). وكانت أم عجل أبيس تقدس أيضا، وتدفن في حجرات خاصة تقع شمال السيرابيوم. ومنذ الأسرة السادسة والعشرين على الأقل، كانت أم العجل تعتبر مقدسة، وتستحق حياة وموتا كريمين للغاية. وغالبا ما تقدم الثيران التي لا يحتوى جسدها على أى شعرة أو بقعة سوداء، كقرابين للعجل «حاب»، ومن بين العجول المقدسة الأخرى «مر-أور» (منفيس) الذي عبد في «لونو»، و «باخا» (باخيس) الذي عبد في «بير مونتو» (هرمونتيس).

وحظيت الأبقار، بسبب ارتباطها بالإلهة «حتحور» بإجلال بالغ، واعتبرت مقدسة. وعند موتها الطبيعي، تطرح هذه الحيوانات المقدسة في مياه النيل المقدسة. أما لحوم الخنازير، والخنازير البرية فهي محرمة، ويثير هذا الحيوان الخوف في أقاليم معينة من مصر. وتعرض الخنزير للكراهية بسبب ارتباطه بالإله «ست» غير المحبوب. وتشير الأسطورة إلى أن «ست» اتخذ هيئة خنزير أسود ضخم، وظهر هكذا لكل من «رع» و«حورس». وأطلق الخنزير سهما من النار إلى عين «حورس» اليسرى (القمر)، وأصابه بالعمى. واستدعى «تحوت» لعلاجه، وخلد هذا العمل رمزيا كل شهر بتألق وأصابه بالعمى. والعين وعودة البصر إليها) وشحوبه (فقدان البصر). وألقى «رع» لعنة القمر (علاج العين وعودة البصر إليها) وشحوبه (فقدان البصر). وألقى «رع» لعنة

<sup>(\*)</sup> ورد في معجم الحضارة المصرية القديمة (مرجع سابق) أن أثقل هذه التوابيت هو وحده الذي يزن ٨٠ طنا\_ المترحمة .

على الخنزير، وهكذا صار هناك حيوان واحد على الأقل غير مقدس. ويذكر مؤرخون أن أى مصرى يلامس ثوبه خنزيرا، كان يسارع بالنزول إلى النيل لتطهير نفسه. وهناك أيضا دلائل على أنهم كانوا يضحون بخنزير، باسم «حورس» عندما يكتمل البدر كل شهر.

وصور «أنوبيس» حامى الموتى وحارس الجبانة على هيئة ابن آوى. وكان هذا الحيوان بالتحديد يجول فى أفنية المقابر؛ ولهذا أصبح مرتبطا بالموت. وكانت الكلاب قريبة الصلة بابن آوى، وشاع اصطحابها للصيد، خصوصا النوع السلاقى. وكان المصريون يحتفظون بالكلاب باعتبارها حيوانات أليفة وفية وحراسا مخلصين. وعندما يموت أحدها، يحلق أفراد الأسرة شعر رؤوسهم وأجسادهم بالكامل. وغالبا ما تدفن الكلاب بجوار أصحابها. واعبرت الكلاب مقدسة فى «كاسا» (سينوبوليس باليونانية أو مدينة الكلاب). وكان للكلاب أيضا علاقة خاصة مع «إيزيس»، التى توحدت مع «سوبديت» (سيريوس أو سوثيس، نجم الشعرى اليمانية) الذى جسد كونيا روحها. وصور «دواموتف» أحد أبناء حورس الأربعة برأس كلب أو ابن آوى.

ولدى المصريون القدماء سبب إضافى ـ عن بقية المجتمعات ـ للخوف من الذئب؟ وهو العدو اللدود للكبش، الحيوان المقدس رمز «آمون»، ملك الآلهة، و «خنمو» أحد آلهة الخلق . غير أن الذئاب عبدت في «زواتي» (ليكوبوديس باليونانية ـ مدينة الذئاب)، ودفن العديد من مومياواتها في مقابر بالجبال الواقعة فوق هذه المدينة .

وخاف المصريون الثعابين أيضا كما عبدوها ورمزت للخلود. حيث يشكل الثعبان دائرة ويعض ذيله، كما يجسد مفهوم البقاء، والتجدد والبعث عندما يطرح عنه جلده. وصورت عدة آلهة في هيئة أفاع. كانت «مرستجر» و «واچت» إلهتين برأسي كوبرا (وأحيانا عملان على هيئة حية) وكذلك «حكا» و «ورت حكاو» ومثل «ابوفيس» الثعبان الضخم، إله العالم السفلي، الذي جسد الظلام، والقوى البدائية للهيول. واعتبر «أبوفيس» عدوا بالغ الخطورة لكل من «باست» و «رع». أما «محن» فهو إله ثعبان يحمى «رع" من «أبوفيس» أثناء تنقله في مركب الشمس عبر السماء كل ليلة.

أما الأرنب البرى فرمز إلى حدة الحساسية والوعى، ومن ثم صورت «ون نفر» أحد مظاهر «إيزيس» في صورة أرنب برى.

وجسدت الزرافة ـ بسبب ارتفاعها وقدرتها على الرؤية من أعلى ـ المعرفة والقدرة على الاستبصار، ولم يكن الزراف من حيوانات البيئة المصرية وإنما استورد من النوبة .

واعتبر التمساح مقدسا لأنه يرمز للإله "سوبك"، بيد أن آخرين اصطادوا هذا الحيوان، من قبيل الرياضة. وكانت بلدة "بير سوبك" (بيت سوبك) التي تعرف أيضا باسم "شيت" (أو كوروكودايل بوليس) مركز عبادة هذا الزاحف المائي وعثر على العديد من التماسيح المحنطة هناك. وورد في الوثائق أن التماسيح لقيت رعاية وحظيت بتقديس بالغ في بحيرة "مويريس" وفي "أواست"، فقد أبي التمساح مهاجمة "إيزيس" عندما كانت تستقل قاربها البردي أثناء بحثها عن جسد "أوزيريس"، ولم ينس شعب مصر للتماسيح هذا الموقف. بينما اعتبر آخرون التمساح تجسيدا للشر باعتباره حليفا للإله "ست".

ورمز فرس النهر لخصوبة المرأة. وصورت الإلهتين «آبت» و «تاورت» التي عرفت بعد ذلك باسم «ريريت» في هيئة أنثيى فرس النهر. أما «أمنتى» مفترس الأرواح في مشهد المحاكمة، فهو ثلث فرس نهر. غير أن بعض المصريين اعتقدوا أن هذا الحيوان أيضا توحد مع ست، وامتلك بعض صفاته الشريرة. واصطاد البعض هذا الحيوان أيضا من باب الرياضة.

واعتبرت الضفادع مقدسة باعتبارها رمزا للإلهة «حقت» إلهة الخصوبة والولادة . كما عبدت الخنفساء باعتبارها تجسيدا للإلهة «سلكت» حامية المتوفى الملكي .

#### اللدغة

فى ليلة من الليالى، كانت "إيزيس" تسافر متنكرة مع ابنها "حيرو ـ سا ـ أوست" ورفاقه، العقارب السبعة . ولحاجتهم إلى مأوى لقضاء الليل، ذهبوا إلى بيت رجل نبيل . فخافت الزوجة من العقارب السبعة، وأغلقت الباب ما أن اقتربوا من منزلها . وشعرت إيزيس وابنها والعقارب بالغيظ، وقررت العقارب بوجه خاص الانتقام .

وفى نفس الوقت، فتحت فتاة فلاحة صغيرة باب بيتها المتواضع، ورحبت بإيزيس وصحبتها. وخلال الليل، انسل أحد العقارب خارج بيت الفتاة، واتجه إلى أرض المرأة الثرية، وتسلل داخل البيت حيث لدغ ابنها، ثم شرع فى إشعال النار بالبيت. وطافت أم الطفل الشوارع تتوسل من أجل المساعدة و العلاج لابنها. وسمعت «إيزيس» صرخاتها التي تصم الآذان وشعرت بالأسي لحالها وحال ابنها البرىء؛ الذي لا ينبغي أن يدفع ثمن سلوك والدته الفظ. ولما كانت معرفة اسم شخص تتيح للمرء السيطرة عليه، فقد عرفت إيزيس أسماء العقارب السبعة. وأخذت الطفل بين ذراعيها ونطقت هذه الأسماء الواحد إثر الأخر، فذهب السم الذي عذب جسد الصغير. وصارت السيدة الثرية ممتنة، ومحرجة من عدم تقديم واجب الضيافة لإيزيس والعقارب. أما الفتاة الفلاحة فكو فئت بهدايا رائعة.

#### الطيوروالنحل

تمتع النحل بقيمة رمزية في الوجه القبلي، حيث رمز إلى دموع «رع». ولهذا السبب، اعتبر العسل طاهرا، كما اعتبر عنصرا ناجعا وفعالا في السحر الطبي.

وحظيت الطيور بإجلال، واعتبرت أرواحا للآلهة. واعتبر أولئك الأكثر تصديقا للغيبيات؛ العصفور، ورؤية طائر ميت، نذير شؤم. بينما لقى الصقر (الذى عرف باسم «هيك») بتقديس بالغ بفضل علاقته بحورس. وكان الصقر عندما ينشر جناحيه، يعتبر عملا مقدسا من أعمال الصلاة، والهداية، والحماية. وصورت الروح «با» فى هيئة صقر برأس بشرى تحلق فوق جسد المومياء. وكان مركز عبادة الصقر فى «نخن» (هيراكونوبوليس باليونانية، ومعناها «مدينة الصقر»).

أما طائر الرخمة ، وبسبب ارتباطه بالإلهة «نخت» ، فقد حظى بتبجيل بالغ ، خصوصا في الوجه القبلى . وكانت الإلهتين «موت» و«نيت» تجسيدين للرخمة المقدس . كما عبد طائر «العنقاء» (\*\*) كأحد مظاهر الشمس . وجسد «العنقاء» ، الذي يخلق نفسه ، البعث عند المصريين القدماء .

ورمز «أبو منجل» المقدس إلى الحكمة والتركيز الذهنى، ومن الأرجح أنه اختير لتمثيل الإله «تحوت» إله الكتابة، لأن منقاره يمثل ريشة كتابة تتجه إلى أسفل كما لو أنها بصدد الكتابة. واعتبر «أبو منجل» تجسيدا للإله «تحوت». وكانت الآلاف من هذا

<sup>(\*)</sup> اعتقد قدماء المصريين أنه طائر يعمر خمسة أو ستة قرون، ثم يحرق نفسه، ومن رماده ينبعث ثانية في قمة صياه وبهائه \_ المترجمة .

الطائر تربى حتى تحنط وتقدم كقرابين لهذا الإله، وقد عثر على أعداد محنطة منها في «پير خنمو» (هرموبوليس أي مدينة هيرمس المقابل اليوناني لتحوت).

ونتيجة لطبيعة حب الاستطلاع عند القردة، ارتبط السعدان والقرد بتحوت أيضا، ورمزا للكفاءة العقلية. كما أن «أستن» أحد أشكال تحوت الذى اتخذ شكل سعدان. أما «حابى»، وهو أحد أبناء «حورس»، فقد صور برأس سعدان بينما يحرس رئتى المتوفى في الجرار الكانوبية. وكانت هذه الحيوانات تربى، وتحظى برعاية في المعابد، على شرف «تحوت». وربيت القردة غالبا باعتبارها حيوانات أليفة، ودربت على جمع الفاكهة من قمم الأشجار العالية، كما توضح اللوحات. ودربت القردة أيضا على حمل المشاعل في الولائم، وكانت تصطف خارج البيت لتنير الطريق للضيوف المغادرين الحفل.

### الرفاق من فصيلة القطط

حظى الأسد بالإعجاب لقوته وشجاعته. ويبدو أن الأسود صورت كحراس، مثلما يحرس «ابو الهول» العظيم، في هيئة الأسد، أهرامات الجيزة. وغالبا ما وضع المصريون تماثيل أسود عند أبواب بيوتهم، وقصورهم، ومعابدهم لحراستهم من الشر. ولم تكن الأسود تصاد، ما لم تكن من بلاد أجنبية. وتفاخر «أمنمحتب الثالث» بأنه قتل ٢٠١ من الأسود في سوريا بقوسه وسهامه في غضون عشر سنوات. وغالبا ما صحب كل من «رعمسيس الثاني» و «رعمسيس الثالث» معه أسدا، سواء كان ذاهبا إلى معركة أو رحلة صيد. ويظهر مشهد لمعركة حربية، على الجدران الخارجية للمعبد الجنائزي لرعمسيس الثالث في مدينة «هابو»، الفرعون يخوض هجوما في عربته الحربية ويرافقه أسد شجاع. وتحرس الأسود أيضا الشمس مانحة الضياء، وفي الفلك تحكم الشمس برج الأسد.

وكان «سخمت»، و «شو»، و «تفنوت»، و «أكر»، و «نفرتوم»، و «منحيت» معبودات على هيئة الأسد. وتعتبر الأسود مقدسة في «لونو» (هليوبوليس باليونانية بعني عين الشمس) لارتباطها بالشمس. ولقيت الأسود أيضا تقديسا بالغا في «ناي ـ تا ـ حوت» (ليونو توبوليس)، الواقعة على بعد عدة أميال جنوب «بير باست» (بوباستيس

بمعنى «بيت باستيت» بالمصرية و «مدينة باست» باليونانية) وهو مركز آخر لعبادة فصيلة القطط، التي ازدهرت جوالي ٣٢٠٠ قبل الميلاد.

وأغرم المصريون القدماء بالقطط (أو «ميو» كما أطلقوا عليها) التى اعتبروها أحب الحيوانات إليهم على الإطلاق، وقد استأنسوها منذ أكثر من أربعة آلاف عام. واعتبرت القطط مخلوقات روحية أكثر منها مجرد حيوانات أليفة أو صحبة مستأنسة. وعندما يموت قط الأسرة، يحلق كل فرد من أفراد هذه الأسرة حاجبيه (أو حاجبيها) علامة على الحداد. ويحنط جسد القط ثم ينقل إلى الجبانة في «بير باست». ويمكن أن توقع عقوبة الإعدام على من يقتل قطا، حتى ولو على سبيل الخطأ. وغالبا ما تصحب القطط سادتها في رحلات صيد الطيور (كما يظهر في اللوحات الجنائزية). وحظيت القطط باحترام بالغ، ليس فقط لخفة حركتها وبراعتها في مطاردة الفئران التى تدمر مخزون الحبوب، ولكن لكونها أعداء شجعان وبارعون لأبوفيس. فكانت «ريشت» الهة على هيئة هرة، وتقول الأسطورة إن «مفديت»، الوشق (\*\*)، تسلقت شجرة الأفوكادو في «لونو»، وذبحت «أبوفيس»، وقد صور ذلك في لوحات جنائزية. وفي بردية «هونيفر» تظهر «مفديت» وهي تشرع في ذبح «أبوفيس» بسكين ضخمة. وكوفئت القطط بالغذاء، والمأوى، والحب في مقابل صحبتها وخدماتها القيمة.



<sup>(\*)</sup> حيوان من فصيلة القطط أصغر من النمر - المترجمة.



#### \_ 17\_

## الرمزية

شهدت مصر طوال تاريخها استخدام مجسمات رمزية ثرية. وظهرت الصور الرمزية على البرديات، والنقوش الجنائزية، والتوابيت الحجرية، والحلى، والتمائم، والمسلات، وجدران المعابد والقصور. واستخدمت هذه الصور الرمزية لأغراض الزينة أيضا، غير أن مهمتها روحية بالأساس، ودينية وسحرية من حيث طبيعتها.

ويعتبر «عنخ» أكثر الرموز المصرية شعبية، وأقدمها، وأشهرها، وهو يمثل الحياة الأبدية ، هدف المصريين من وجودهم كله. وتمثل الدائرة في الرمز الشمس، بينما يمثل الصليب الأرض؛ وبارتباطهما يرمز «عنخ» إلى الاتحاد بين الإله والإنسان، والسماء والأرض. وغالبا ما يصور الإله «آتون» على هيئة شمس متوهجة ذات أشعة متدة تنتهى برموز الحياة «عنخ». وهذا التصوير بالتحديد رمزا لأن البشر تحوطهم أشعة آتون مانحة الحياة. وكان الملوك يرتدون «عنخ» التي تمد الفرعون بالحماية والحياة الأبدية. وصنعت المرايا، وهي تسمى أيضا «عنخ» على هيئة الرمز الذي حملت اسمه، غالبا. واعتبر المسيحيون الأوائل في مصر «عنخ» صليبهم المقدس، الذي حل محله الأشكال المختلفة للصليب المسيحي المعروف حاليا.



وغالبا ما زين رمز العين اليسرى، علامة «حورس»، أو «واچت» مداخل المقابر، والتوابيت الحجرية، حتى تمكن المتوفى من النظر عبرها إلى الخارج. وأصبحت «واچت» رمزا قويا للعلاج، والكمال الأعلى، عندما المتوفون والأحياء كتميمة.



#### صورة عين حورس

أما العين اليمنى، فتعرف بأنها عين «رع» الشمسية. وتقول الأسطورة أن «رع» أرسل عينه اليمنى في ظلام الأرض للبحث عن «شو» و «تفنوت». ولما أضاءت الظلمة، أصبحت العين الشمسية القوية لرع. وغالبا ما تظهر عينا «حورس» و «رع» معا، تحملان رسالة العلاج (عبر عين «حورس») والحماية (من الإلهة «سخمت» التي نجمت عن عين «رع» الشمسية).

ومثلت زهرة اللوتس (أو "سيشن" كما كانت تعرف) التجدد والبعث. وهى الزهرة الوحيدة التى اعتبرت مقدسة؛ فهى تخرج من تحت الماء وتتفتح تويجاتها مع شروق الشمس. وساد الاعتقاد أن "رع" لم يكن ليوجد من دون استنشاقه العبير اللطيف لزهرة اللوتس. ويبدو أن فراعنة معينين دفنوا مع تويجات اللوتس الزرقاء حتى يمكنهم التمتع بالعبير إلى الأبد. وتقول روايات أخرى إن "نفرتوم"، إلهة العبير بهيئة زهرة اللوتس، قدمت هذه الزهرة إلى "رع" لتسمكين آلامسه وتخفيف متاعبه. واستخدمت رسومات زهرة اللوتس لزخرفة الكئوس، والقرميد، وأوانى الزهور، والحلى، والخزائن، والمعدات والمرايا الجنائزية؛ وتبدو بصورة واضحة فى العمارة المصرية، حيث زين هذا الرمز المعابد والقصور والأعمدة.



زهرة اللوتس

وكان نبات البردى ، شعار الوجه القبلى ، يرمز للعالم وهو ينشأ من المستنقعات البدائية . وتقول الأسطورة ، إن أعمدة شاهقة من البردى تحمل السماء . وفى «الكرنك» ، أقام «تحتمس» الثانى عامودا فخما مزخرفا بشعار اللوتس ، وآخر مزخرفا برمز البردى ، نحو ١٤٧٥ قبل الميلاد . وكثيرا ما تظهر فى الجداريات الأعمدة الفخمة يعلوها شكل نبات البردى كرموز للقدرة الكلية والقوة . واعتقد المصريون أن زهرة اللوتس عند ارتدائها كتميمة ، تضفى على مرتديها الشباب الخالد والبهجة الدائمة . ومثل شعار اللوتس والبردى متداخلان ، رمزا لتبوحد أو لتعانق الأرضين ، الوجه القبلى والوجه البحرى . وكثيرا ما يظهر هذا الشعار ، المعروف باسم «سما توى» أو القبلى والوجه البحرى . وكثيرا ما يظهر هذا الشعار ، المعروف باسم «سما توى» أو «تاوى» ، على المعابد ، والقصور ، والقوارب ، وكرسى العرش .



صورة اللوتس والبردى متداخلان

أما ثالث النباتات الرمزية في مصر القديمة، فهو نبات السعد، «سوت» أو «نسوت». فمنذ عصر الأسرة الأولى، كان نبات السعد رمزا للوجه القبلي والملك. وأحيانا ما كان يظهر مع رمز نحلة أو «بيتي» ممثلا للوجه البحري، واندمج الاثنان في واحد من ألقاب الفرعون، يطلق عليه «حاكم الوجه القبلي والوجه البحري».



صورة نبات السعد

بينما مثل الرمز «شن» اللانهائية والأبدية، لأنه ليس له بداية ولا نهاية. وجاءت كلمة «شن» من «شنو» (التي تحيط). و«شن» هو أصل الخرطوش، الإطار الحامي

البيضاوى الذى يحوط اسم الفرعون. (وكلمة «خرطوش» فرنسية أطلقها جنود نابليون على أظرف البارود التى يستخدمونها). وقد مدت الدائرة الكاملة لتناسب الاسم، وتمكن الروح من الحياة طالما لم ينقطع رسم الدائرة. وخلال عصر الدولة الحديثة، صممت التوابيت الحجرية الملكية على هيئة خرطوش حتى تحمى الجسد وتضمن له الخلود. وغالبا ما تظهر «الرخمة» المقدسة ممسكة «شن» بين مخالبها.



ومثل الرمز «سا» الحماية أثناء الولادة. وغالبا ما تصور الإلهة «تاورت» وهي تضع براثنها فوق هذا الرمز، حيث أنها إحدى الإلهات الحارسات أثناء الولادة.



و «أخت» رمز الأفق، حيث تظهر الشمس، وهي تشرق أو تغيب بين قمتي الجبلين. ومثل هذا الرمز أهمية كونية للمصريين القدماء. فقد صورت الشمس باعتبارها «الحارسة» التي تشرف على الجبال التي تحمل السموات. بينما كان الرمز أو الصورة الهيروغليفية التي تدل على الجبل أو «چو» عبارة عن نقش «أخت» من دون الدائرة التي تمثل الشمس.





ويمثل «نوب» الكلمة والرمز الدال على «الذهب»، المعدن المقدس، لحم الآلهة. وهو يمثل الخلود، والملكية، كما يمثل الطاقة الشمسية.



ولما كان مفهوم البعث جوهر الديانة والمعتقدات المصرية، فقد جسدت عدة رموز فكرة النشور. ومن بين أشهر رموز البعث، التي تعود للدولة القديمة، خنفساء الجعران، التي عبدت باعتبارها «خيبيرا» وهو إله خالق لذاته، ويصور غالبا على هيئة إنسان برأس جعران. ولما لم يكتشف خبراء الحشرات المصريين القدماء بيض الجعران الذي يخرج من الأرض، فقد بدا أنه يوجد نفسه بنفسه في هذا العالم، وهكذا جسد مفهوم التجدد الذاتي الدائم. وكان ميلاده أيضا رمزا لرحلة الشمس اليومية عبر السماء؛ حيث يدحرج الجعران كرات من الروث والطين ويتغذى عليها، وأصبح هذا السلوك رمزا «لتقلب الشمس اليومي في السماء». وحتى اليوم، تعمد بعض النساء المصريات الراغبات في إنجاب عدد كبير من الأبناء، إلى سحق الجعران وخلطه بالماء، واحتسائه كوصفة لزيادة الخصوبة.



# رسم لجعران أسود

وصنع العديد من التمائم على هيئة أشكال مختلفة من الجعارين. وبحلول عصر الاضمحلال الأول، بدأت زخرفة السطح السفلى من الجعران أيضا. وكانت الجعارين متاحة للأغنياء والفقراء على حدسواء، حيث صارت تنتج بحجم كبير. وصنعت الجعارين، مثلها مثل معظم التمائم، من الأحجار شبه الكريمة، والأحجار الصلدة، والزجاج، والفخار المصقول، والحجر الجيرى. وخلال عصر الدولة الحديثة اشتد

الطلب على الجعارين المصنوعة من الخزف، وأدخلت في تصميم الأساور، والقلائد، والخواتم، والعقود.

وصنعت جعارين ذات أجنحة بغرض تأمين سلامة المرور إلى العالم السفلى . وتهدف جعارين القلب إلى الحيلولة دون ظهور أى شر على السطح بينما يقف المتوفى أمام محكمة «أوزير». وغالبا ما تنقش تعاويذ للمساعدة في جعل القلب صادقا عندما يوضع على الميزان مقابل ريشة «ماعت». واعتقدوا أن وضع تميمة على هيئة جعران فوق قلب المومياء ، يضمن البعث والوجود الأبدى للمتوفى .

ونقش «أمنحوتب» الثالث الأخبار، والأحداث المهمة، ونقلها على السطح السفلى للجعران، مثل ذبح أكثر من مائة أسد خلال العشر سنوات الأولى من حكمه. ولم ينقش على تمائم الجعران انتصارات الفراعنة فحسب، وإنما أيضا إعلانات الزواج والاحتفالات. وبالإضافة إلى ذلك، نقشت على الأسطح السفلية من الجعارين السحرية الأمنيات أو التعاويذ. فعلى السطح السفلى لأحد الجعارين، مشهد لتحتمس الأول وهو يهزم «إيبيبي» حاكم الهكسوس خلال عصر الأسرة الثامنة عشرة.



#### رسم لقرص الشمس المجنح

وغالبا ما ينقش قرص الشمس المجنح على مداخل المعابد. وعندما يوضع فوق اسم الفرعون فهو علامة على أنه منتصر. وتقول الأسطورة، إن «تحوت» حول «حورس» إلى قرص شمس بجناحين منبسطين، عندما أخضع النوبيين، وأشار «تحوت» على «حورس» بوضع أقراص شمس مجنحة فوق مدخل كل معبد في مصر، لإحياء ذكرى هذا الحدث، ولتأمين الحماية من الأعداء.



وتمثل "تيت" أو "ربطة إيزيس" شكل "عنخ"، غير أن ذراعيها متدليتان لأسفل. وتسمى "تيت" أيضا "دم إيزيس" أو "زنار إيزيس". وتقول الأسطورة أن "إيزيس" أخفت "حورس" من "ست" بربط زنارها حوله، فغطى الطفل وحماه. وهكذا جسدت "تيت" الحماية، وارتديت كتميمة مصنوعة من الزجاج الأحمر، أو الأحجار مثل العقيق الأحمر أو الخلقدوني.



ويمثل «چد» العمود الفقرى لأوزيريس، ويرمز إلى الاستقرار والقوة. وترمز أذرع الصليب الأربعة إلى الاتجاهات الأصلية. وكتميمة، استخدمه الأحياء، كما وضع أيضا حول عنق المتوفى. وغالبا ما يصور «تيت» مع عامود «چد» رمزا للزوجين المقدسين، وقوتهما المجتمعة. وكان يعتقد أن «چد» يحتوى على خصائص حامية ومقوية. واعتبر أيضا رمزا لشجرة الطرفاء المقدسة التي احتوت وحمت الصندوق الذي ضم جسد «أوزيريس».

واعتبرت شجرة الطرفاء مقدسة تكريما لأوزيريس، واتسمت أشجار أخرى بأهمية رمزية، ومن ثم اكتسبت قداسة في مصر القديمة. ورمزت شجرة الأفوكادو، بأوراقها السحرية للحماية والحياة الأخرى. ولقيت تقديسا بسبب ارتباطها بالإلهة «باست». وطبقا للأسطورة، أقامت «باست» في شجرة الأفوكادو واسمها «إيشد» بالمصرية القديمة، عندما ذبحت الإله الثعبان العملاق «أبوفيس». وقد اعتقدوا أن الخلود يمنح للفرعون الذي ينقش «تحوت» أو «شيشات» اسمه على ورقة من أوراق هذه الشجرة المقدسة.



رسم الشجرة

ولقيت شجرة الجميز أيضاً تبجيلا بالغا، باعتبار أن أرواح الراحلين تقيم في هذه الشجرة وتسكنها. وكان الجميز الذي سمى «نحت» بالمصرية القديمة، يرمز إلى بيت «حتحور» التي عرفت أيضا باسم «سيدة الجميز». وتحكى أسطورة أخرى، كيف تختبئ «حتحور» داخل شجرة الجميز، وتقدم التغذية للراحلين، وتصب المياه من آنية للراحلين حديثا الذين يكونون مرتبكين، بينما تساعدهم على تسلق الدرج إلى السماء. وفي بردية «آنى» تظهر «حتحور» وهي تقدم الغذاء والشراب للمتوفى «آنى» من شجرة جميز. وقدست شجرة الجميز أيضا بسبب «نوت» إلهة السماء التي سكنت روحها «كا» هذه الشجرة.

ورمزت النخلة إلى الخصوبة، وارتبطت بمعبودات مثل «رع» و «نوت» و «حتحور».

وأحيطت الأسرة الملكية بالعديد من رموز الحماية، وكان المدراس اليدوى أو السوط، أداة لدرس القمح، ولكن عندما يقبض عليه الفرعون بيده اليسرى، يمثل خصوبة الأرض وازدهارها. أما عصا أو صولجان الراعى، فرمز القيادة والتوجيه والحماية لشعب الفرعون. وسمى الصولجان «حكا»، وعندما يمسكه الفرعون في يده اليمنى، فهو تجسيد لفكرة الحكم. ولم يكن «حكا» قاصرا على الفراعنة والآلهة، وإنما انتقل إلى كبار المسئولين، والسحرة، والكهنة. واستخدمت في السحر، لاستحضار طاقة وقوة الآلهة خلال الاحتفالات، والطقوس، والمهرجانات. بينما مثل وضع الصولجان والسوط متقاطعين على صدر الفرعون، استعراضا للملكية، والسلطة والتوجيه. ويشاهد «أوزيريس» غالبا في هذا الوضع.





ويرمز الصولجان «واس» إلى سلطة الفرعون وهيمنته على الشعب. واعتقدوا أن عصا الصولجان «واس» ستمثل «ست» الذي تشبهه.



وكان تاج الفرعون أكثر رمز مرئى للملكية والسلطة. فقدتم تحديد ٢٠ تاجا ملكيا على الأقل ارتداها رجال ونساء وآلهة. وترتدى تيجان مختلفة في مناسبات خاصة. وطليت التيجان بالذهب وزينت بالعقيق كما رصعت بالأحجار شبه الكريمة. ومثل التاج الطويل مخروطي الشكل (الذي عرف باسم هدچت الذي يعني الأبيض) الهيمنة على الوجه القبلي. بينما مثل التاج الأحمر (وعرف باسم دشرت، بمعني أحمر وصحراء) الوجه البحري. وبالجمع بين هذين التاجين في تاج واحد نتج "پشنت" أو «التاج المزدوج»، وارتداؤه يرمز إلى وحدة الوجهين القبلي والبحري، والهيمنة عليهما. وكان «نعرمر» أول فرعون صور مرتديا «پشنت» حيث كان أول فرعون يوحد الأرضين عام ٢٠٠٠ قبل الميلاد.

ويتكون التاج «آتف» من تاج الوجه القبلى «هدچت» ينتهى بقرص الشمس وريشة حمراء على كل من جانبى التاج. وصور «اوزيريس» كثيرا وهو يرتديه. وتمثل الريشتان مدينة «بير أوزير» المعروفة أيضا باسم «چدو» (أبوصير) حيث يقع مركز عبادته فى الدلتا.





سم لتاجين

وعرف التاج «خبرش» بأنه «التاج الأزرق» و «تاج الحرب». وكان الفرعون يرتدى هذا التاج أثناء البعثات والحملات الحربية، والمناسبات الرسمية، ومواكب النصر. وصنع «خبرش» الأزرق من الإلكتروم (\*\*)، وكثيرا ما يشاهد وهو يحمى رأس «رعمسيس» العظيم.



## رسم لوجه فرعون يرتدي غطاء الرأس

أما «نيمس» فهو غطاء الرأس أو وشاح، مصنوع من الكتان المزخرف بشرائط باللونين الأزرق والذهبي. ويمكن التعرف عليه بشكل واضح عند مشاهدته على رأس «أبي الهول» وعلى التمثال النصفي الشهير للملك «توت عنخ آمون». وكان «نيمس» يحكم رباطه بشريط من الذهب يشبت خلف الأذنين، وغالبا ما يزخرف برمز «أوراكوس» فوق الجبين.

وعندما تظهر الكوبرا المقدسة أو «أوراكوس» الملكية في وضع الانتصاب وترتدى فوق الجبين، فإنها تدل على الحماية من كل شر. وتقول الأسطورة أن «أوراكوس» توفر الحماية من الأعداء وتدمرهم بالنار التي تنفثها. ورمزت الكوبرا للحكمة، والسلطة، والملكية، والقداسة.

ومثلت «أوراكوس» أيضا رأس الثعبان للإلهة الأفعى «وادچت» في الوجه القبلى . وكثيرا ما استخدمت «أوراكوس» مع «الرخمة» رمزا لإلهة الوجه البحرى «نخبت» ؛ وجسدتا معا «السيدتين» ومنحتا الحماية لمرتديهما . وكان الثعبان رمزا واضحا للملكية والتجدد، لأنه يسقط جلده ويجدده ذاتيا .

وفى الأساطير اليونانية الرومانية، ألقى الإله «هرمس» أو عطارد (تحوت) صولجانه الملكى في وجه ثعبانين متقاتلين؛ فتوقفا فورا عن القتال ولفا نفسيهما حول

<sup>(\*)</sup> مزيج طبيعي من الذهب والفضة معا\_المترجمة.

الصولجان، رمزا للتصالح. وصار صولجان «هرمس» أو «عطارد» شعار مهنة الطب، الذي يتكون من ثعبانين يلتفان حول صولجان ويعلوهما جناحان.

وتدل اللحية المزيفة، التي يرتديها الفراعنة والآلهة فقط، على الحيوية، والملكية، والقوة، والخواص الكونية. وتشير لحية الفرعون إلى أنه ليس من هذا العالم، ويختلف طول اللحية طبقا لمستوى قوة الفرعون. ووضع على القناع الجنائزي الملكي الفخم للملك "توت عنخ آمون"، كل من: غطاء الرأس "نيمس" المقلم بالأزرق والذهبي، واللحية الملكية الزائفة، و"أوراكوس" المنتصبة، و"الرخمة" الحارسة فوق الجبين.

وتنقل الألوان معانى رمزية أيضا، فتتيح المزيد من المفاتيح التى تساعدنا على تفسير اللوحات: فالأخضر يمثل الحياة النباتية، والبعث، والنماء، والصحة والفرح وغالبا ما يصور «أوزيريس» باللون الأخضر، حيث كان فى الأصل إلها للنبات فى الأرض، قبل أن يموت ويعود للحياة كإله للموتى. والأسود لون الموت والعالم السفلى. وكثيرا ما يصور «أوزيريس» و «أنوبيس» باللون الأسود بسبب ارتباطاتهما بالأحداث الجنائزية. ويرمز اللون الأحمر للنصر، والحيوية، والحياة، والغضب، والنار، والحداد. وكان يعتقد أن «ست» كان له شعر أحمر، وعينان حمراوان؛ ومن ثم أصبح الأحمر لونا يرتبط بالشر والصحراء المخيفة. وعبر اللون الأبيض عن الطهارة، كما هو الحال اليوم، والقدرة الكلية والنقاء. بينما رمز الأزرق إلى الروحانية الكونية، والإله الذي يصور باللون الأزرق إنما يستعرض خواصه الإلهية؛ وغالبا ما ترسم صور الكهنة باللون الأزرق. وحظى الذهب بتقدير خاص باعتباره لون الشمس المانحة للحياة الأبدية، ورمز جسدرع.

#### \_ 11 \_

## الكهنة

قامت الحضارة المصرية القديمة بالكامل على الدين، الذى نجمت عنه القوانين والمعتقدات. وخاض المرشحون لوظيفة الكهنة تدريبا شاقا ونظاما صارما حتى يصبحوا «خدم الآلهة». ويختار الفرعون الكهنة في سن مبكرة من أفضل الأسر حصريا. وفي الواقع، ورث معظم الكهنة وظائفهم عن آبائهم. وكانت مهمة الكاهن أن يكون عليما بكل أمور الدين، وان يحافظ على حسن سير الأمور في المعبد. وكانت هذه الأماكن المقدسة لعبادة الآلهة تسمى «پير عنخ» (بيت الحياة).

وعرفت مصر ثلاثة مراكز دينية ، في منف ، وطيبة ، ولونو . وهذه المراكز بيوت الآلهة الخالقة الثلاث "پتاح" و «آمون" و «رع" . وكل مدينة تحوى معبدا للإله المعين الذي يعبد في هذا الإقليم . وأحيطت هذه المعابد بجدران عالية ، حيث كانت بيوت الآلهة . ولم يكن مسموحا إلا بدخول قلة من الرجال إلى هذه المعابد ، لذلك أعدت فتحات في الجدران للسماح بالاتصال بين الرجال المقدسين والمتعبدين من العامة . وعند الجدران الخارجية للمعابد ، خصصت أماكن معينة تتيح للمتعبد العادى أن يهمس بصلاته ، أو أمنيته ، أو طلبه في تصوير على هيئة أذن . وكانت هذه الأذن ترمز للقدرة البالغة للإله الذي يستمع . وهناك وسيلة أخرى ، وهي أن يكتب المرء دعاءه على ورقة بردى ، ويتركها للآلهة . ويتلقى الكهنة الدعاء ، ويرفعون الأمر إلى عناية المعبود .

ولم يكن يسمح للعامة ـ فيما عدا المكفوفين ـ بالدخول إلى المعابد، فلا يجوز للبشر العاديين رؤية الآلهة . غير أنه كانت هناك «معابد النوم» ، حيث يسمح للعابدين بقضاء

الليل والتضرع من أجل الشفاء من علة، أو حل مشكلة. وفيما عدا ذلك، لا يتاح للناس العاديين الاقتراب من الآلهة إلا عبر مقاصير مقدسة تقام في بيوتهم، وخلال المواكب في المهرجانات الدينية، من على تخوم الساحة المقدسة. وخلال هذه المهرجانات، تحمل التماثيل المقدسة في مقاصيرها، خارج أرض المعبد حتى يتمكن الآلهة عبر تماثيلهم من الاتصال بالناس.

وتوضع المقصورة وتسمى «ناوس» ـ فى أبعد حجرة داخلية فى المعبد، وهى بيت التمثال الحجرى أو الخشبى أو الذهبى للإله، الذى يحوى «كا» المعبود . وكانت المقصورة أقدس مكان فى المعبد، حيث لا يسمح بدخولها إلا للكهنة الذين يحملون أعلى المراتب الكهنوتية . وتسمى الحجرة المحكمة الغلق التى تحوى التمثال الحجرى أو الخشبى للفرعون أو المعبود «السرداب» . وغالبا ما توضع نافذة تتكون من ثقبين صغيرين عند مستوى العين ، لتمكن ـ رمزيا ـ المتوفى من مشاهدة الشعائر التى تؤدى والقرابين التى تتلقى .

ويقيم الكهنة سلسلة من الاحتفالات التي تركز على إضفاء جوهر القدسية على المعبد. وكانت هناك ثلاثة طقوس يومية، الأول يؤدى عند الفجر، ويعرف باسم «احتفال الإيقاظ»، عندما يجذب الكاهن الأكبر المزاليج، ويحطم ختم الطمى الملكى الموضوع على الأبواب المزدوجة للحرم المقدس. ويرفع الكاهن الأكبر التمثال من المقصورة، ويتولى تنظيف «كا» المعبود، وإلباسها ثيابها، ومسحها بالزيت، والعناية بطهارتها، وتغذيتها، وتزيينها وهو نفس الطقس الذي يؤديه الفرعون كل صباح وججرد الانتهاء من هذه العمل، يرحل الكاهن الأعلى ماشيا للخلف، حتى لا يدير ظهره للآلهة، بينما يمسح الأرضية من أى أثر للتراب تخلف عن خطوات أقدامه عند دخوله. والطقس التالي يؤدي عند الظهر، أما الأخير فيؤدي أثناء الغروب. ويبقى التمثال داخل «الناوس» الخاص به خلال الاحتفالين الأخيرين، مع حرق البخور وتلاوة الصلوات. وفي المساء، يحكم إغلاق المقصورة مرة أخرى. وطوال النهار والليل، تتلى الصلوات وتنشد التراتيل، ويحرق البخور على شرف الآلهة.

ولم تكن الرائحة الذكية الناجمة عن حرق البخور، التي عرفت باسم «عطر الآلهة» تهدف لإرضاء المعبودات فحسب، وإنما اعتبر أيضا أنها تساعد المتعبد للوصول إلى حالة الانسجام مع القوى العليا، وتحدث نشاطا روحيا قويا. وكان البخور أو «سنتجر»

جزءا أساسيا من الشعائر الدينية، حتى أن أشجار الراتنج كانت تزرع داخل أراضى المعبد، مما ييسر الحصول على المادة الأساسية المطلوبة لعمل البخور، فضلا عن تطهير الجو. وكانت أفضل الخلاصات العطرية (مثل المر واللبان) تستخلص من صمغ الراتنج المأخوذ من الأشجار المستوردة من «أرض البخور» بونت. وكان «كابت» (كيفى) من أكثر عطور المعابد شيوعا. وعلى جدران «المعبد الكبير» لعبادة آمون، الذي يعود تاريخه إلى الأسرة التاسعة عشرة، صور «رعمسيس الثاني» وهو يحرق البخور، كقربان لمركب «آمون» بينما يحملها موكب الكهنة.

وشملت القرابين الفواكه التى توضع فى سلال أو صوان، والمشروبات مثل الماء، والحليب، والجعة، والنبيذ. وأقيمت صوامع الغلال فى حرم المعابد، لإمداد معامل الجعة والمخابز التابعة لهذه المعابد بما تحتاجه. ويتولى الكاهن الأعلى الإشراف على ثروات وصوامع المعابد. وبعد أن يتناول الآلهة الجوهر الروحى للغذاء، يستهلك الكهنة وموظفو المعبد ما يتبقى. وعرف هذا العمل باسم «رد القرابين».

وتتضمن المواد التى تقدم للمعبودات المعادن النفيسة، والمشغولات الفنية، والزيوت، والنباتات، وباقات الزهور. وكثيرا ما توضع الزهور فوق الهيكل المقدس كقرابين، أو تستخدم لتتويج رؤوس التماثيل. أما الحلى، التى يبدو أنها فى العديد من الحالات غنائم سلبت من أراض أخرى، فتودع لدى الكهنة لتقديم القرابين للآلهة.

واستخدمت المعابد أيضا كورش عمل، ومكان لحفظ السجلات، ومراكز إدارية، ومكتبات، ومراكز تأهيل للمسئولين الحكوميين، والأطباء، والكتبة. وتولت الدولة إدارة المعابد الأكثر أهمية والأضخم، ويتلقى الكهنة السلع والإمدادات من الحكومة. ويتولى كهنة المعبد تسجيل كل ما يحدث في المعبد أو ما يتصل به. ويتولى صيانة وإدارة المعبد، العديد من الأفراد ذوى المهن المختلفة. تتضمن العمالة داخل مراكز العبادة مزارعين، وبستانية، وعمال محاجر، ورسامين، ونجارين، وطهاة، وجزارين، ونساجين، وصناعا، وحرفين.

وأقام الفراعنة مقاصير في مقابرهم الملكية، حيث توضع تماثيلهم في مقصورة حجرة الدفن. وتحتوى المعابد الدينية تمثال الإله الذي يعبده أهل المدينة. وفي مقابر الأثرياء «تخلد» صورة المصرى المتوفى في تمثال.

وتنقسم طبقة الكهنة إلى عدة مستويات. وعرف الكهنة باسم «حم نيترو» (خدم الآلهة). ولم تكن مهمة الكاهن في مصر القديمة هداية الناس باسم الآلهة، ولا تقديم المشورة، أو العناية بالخير المعنوي للمواطنين؛ ولكن تمثلت مهمته في العناية بالمعبود، باعتبار الكاهن «خادما للآلهة». وكان الـ "شمو» تابعين لخدم الآلهة «حم نيترو»، وتكونت هذه الجماعة من عباد مكرسين لخدمة المعبد وأعضاء جدد في الكهنوت. ويترك الـ «شمو» القرابين ليدخلها الكهنة إلى المعبد، حيث لم يكن مسموحا لهم بالدخول لما بعد الفناء الخارجي للمعبد؛ الأمر الذي كان قاصرا على الكهنة الذين خضعوا لسنوات من التدريب. وعرف النظام الأكثر شيوعا بين الكهنة باسم «أواب» أو «واب» (بمعنى «المطهرون»). وعمل هؤلاء الرجال المقدسون في المعابد الصغيرة، مقابل المعابد الكبيرة مثل معابد «الكرنك» و«أبي سمبل» و«دندرة». وتحتوى المعابد على أفنية خارجية حيث يمكن ترك القرابين المطلوبة، وحيث توجد بركة صغيرة متاحة لطقس الطهارة، الذي كان ضروريا لأداء المهمات المقدسة للكاهن من «أواب». وتولى هؤلاء الرجال مسئولية طهارة وتنظيف التماثيل، وممتلكات المعبد، والقرابين. ويتعين تطهير كل ما يقف أمام صورة المعبود، الممثلة في التمثال، بالنطرون والماء والبخور. وأطلق على الكاهن الضليع في فنون السحر لقب «هيري سيشتا»، بمعني «العارف بالأمور».

وهناك مستوى آخر ضمن مستويات الكهنة، هو كهنة "سيم"، المكرسون لأداء مراسم الدفن. وهؤ لاء يحملون اللقب المبجل "الرسول الأول للإله"، ويقدمون الأضاحى والشراب في المعابد. والكاهن من فئة "سيم" يكون رجلا حكيما كبيرا في السن، يعينه الفرعون عادة. وفي حالات أخرى، ربما يمر عبر صفوف الكهنة بمجهوده الخاص حتى يصل إلى هذا المنصب المحترم. ويعرف الكاهن "سيم" من جلد النمر أو الأسد الذي يلفه حول ثوبه الأبيض المصنوع من الكتان.

أما «خر-حب» فهو لقب يمنح للكاهن القارئ، الذي يتلو نصوص الشعائر، واللفائف المقدسة في الاحتفالات الدينية، وعلى رأس المواكب الكهنوتية. بينما «سونو» هم الكهنة الذين يمارسون سحر الحماية من الأذى. وتضم طبقة الكهنة موسيقيين، ومعلمين، ونحاتين، ومختصين بالتحنيط، وأطباء ومفسري أحلام.

واعتبر كهنة «أواست» (\*) بوجه خاص حكماء، وكانت مشورتهم تطلب في الأمور المتعلقة بالغيب. وتخصص بعض الكهنة في علم الفلك، الذي استخدم لقياس الوقت، وتحركات الكواكب، والأبراج. وكانت هذه المهمة ضرورية في أمور مثل الزراعة، والعمارة، والطب، وإعداد التقويم، وتنظيم المهرجانات، وحساب فيضان النيل السنوى.

وعملت نساء من أسر النبلاء ككاهنات، (عرفن باسم حمت ـ نتر، ومعناها «زوجة الإله») وهناك دلائل على أن النساء شكلن جزءا من طبقة الكهنة المصرية منذ عصر الأسرة الدولة القديمة . ويرى بعض علماء المصريات أنهن مارسن هذه المهنة منذ عصر الأسرة الثالثة والعشرين . وكانت الكاهنات مساويات تقريبا لزملائهن الرجال من حيث العدد والمكانة . غير أن هذا الرأى مستبعد، حيث يبدو أن دورهن اقتصر خلال عصر الدولة الوسطى على دور الراقصة ، والمغنية ، والموسيقية في المعبد، مثلما صورت هؤلاء النساء في اللوحات الجنائزية البارزة . وعرفت الكاهنة التي تمتلك قوى الوسيط الروحي باسم «رع خت» . وعملت بعض الكاهنات راقصات أيضا ، ومغنيات ، وموسيقيات ، بما في ذلك العازفات على الصلاصل ، اللاتي يؤدين فنونهن من أجل الآلهة . وفي المناسبات ذلك العازفات على الصلاصل ، اللاتي يؤدين فنونهن من أجل الآلهة . وفي المناسبات الخاصة تعزف الطبول ، والصنج ، والجنك ، والناي ، حيث كان يعتقد أن هذه الآلات الموسيقية تسر الآلهة .



## رسم للمصلصلة

و «المصلصلة» أو «سيشت» تعزف عليها نساء من الفئة العليا خلال الاحتفالات الدينية وطقوس المعابد، وكانت مخصصة للإلهات: «إيزبس» و «حتحيرو» و «باست»، وهي المعبودات المرتبطة بالرقص والموسيقي والفرح والاحتفال. واعتبر العزف على المصلصلات امتيازا. وصنعت المصلصلة من إطار خشبي أو معدني، مزود بقضبان معدنية متحركة وأقراص. وعند هزها باليد اليمني تحدث صوتا مجلجلا ومقعقعا. واعتبر الصوت الذي تحدثه المصلصلة يهدف لاسترضاء للآلهة، وطرد القوى الشريرة.

<sup>(\*) «</sup>طيبة» كما ذكرت المؤلفة سابقا ـ المترجمة.

وكانت آلهة المصريين آلهة راقصة ، واعتبر الرقص من أجل الآلهة في المعابد أثناء المهرجانات والشعائر المقدسة ، شرفا عظيما وامتيازا . وغالبا ما يعبر الكهنة عن تناغم الكون عبر رقصة مقدسة تمجد مجموعات النجوم . ويتدرب الراقصون الدينيون في مدارس المعابد ، على أيدى الكهنة الذين يدرسون أيضا الغناء والموسيقي . وكان للموسيقيين إلههم الخاص ، المعروف باسم «إيحى» «عازف المصلصلة» .

وغالبا ما ينشد الكهنة ترانيم للآلهة، تتكون إحداها، بوجه خاص، من أصوات الحروف السبع المتحركة. حيث اعتقد أن أصوات هذه الحروف تحوز أسرار الكون، ومن ثم حذفت من النقوش الفرعونية.

وبوجه عام ارتدى الكهنة ثوبا طويلا بسيطا يلف عبر الذراع اليسرى. ومن الضرورى أن يكون لباس الكاهن من أنقى وأنصع أنواع الكتان فضلا عن كونه أنيقا نظيفا بلا أى شائبة. ولا يعقل أن يقترب كاهن من إلهه قبل أن يخلص جسده من الشعر والنجاسات. ولهذا السبب يستحم الكهنة عدة مرات فى ماء النيل البارد المطهر، أو فى البحيرات والبرك المقدسة المحيطة بحرم المعبد. ويحلق الكهنة أجسادهم بالكامل كل ثلاثة أيام، ويحظر تماما على الكهنة ارتداء الملابس المصنوعة من الصوف والجلد، حيث لا يجب أن يلمس أى جلد لحيوان بشرة الكاهن الطاهرة والمقدسة. بيد أنه يمكن ارتداؤه كطبقة عليا أو خارجية مثلما يلف جلد النمر على كتف الكاهن من فئة «سيم». وفى «أواست» مركز عبادة آمون - التي كان الكبش حيوانها المقدس، حظر ارتداء الصوف كليا. وعلى تابوت حجرى مزخرف بدقة يعود إلى الكاهن الأكبر لعبادة «آمون - رع» في عصر الأسرة الثانية والعشرين، واسمه «باخن موت» (خادم موت)، صور الكاهن مرتديا مخروطا معطرا فوق رأسه، ومعطفا من جلد النمر مطروحا دون إحكام على ثوبه الكتاني الأبيض، بينما يقدم القرابين من الخبز، والجعة، والثيران والطيور للإله «آمون - رع».

ويصوم الكهنة لمدة تتراوح بين سبعة إلى ٤٢ يوما، وكثيرا ما يصومون مدة أطول. وعندما يأكلون، يتكون غذاؤهم من طعام بسيط بكميات قليلة. ولم يكن مسموحا بالإفراط من أى نوع بين الكهنة، خصوصا في الطعام أو الشراب. واعتبر لحم السمك والضأن والخنزير غير نظيف، ومن ثم حذف من غذاء الكهنة.

وباستثناء الكاهن الأكبر، كان الكهنة والكاهنات يخدمون المعبد ثلاثة شهور فقط في العام، وفقا لنظام التناوب، ويعيشون داخل المعبد خلال فترة أداء خدمتهم الكهنوتية. وفي بقية العام يعيشون حياة عادية، يعملون في مهنهم بينما يرعون أسرهم ويعتنون بها. ويعمل بعض خدم الإله وفقا لجدول دوري، حيث يكرسون أسبوعا من كل شهر للمعبد. وحتى من يتولون منصب الكاهن الأكبر لهم أسر خارج المعبد.

وينبغى على العاملين في الخدمة الدينية الامتناع عن النشاط الجنسي وأطعمة معينة قبل أن يعودوا إلى الرحاب المقدسة. ويتمتع الكهنة بجزايا معينة، مثل استثنائهم من دفع الضرائب، وتغطية نفقاتهم الضرورية؛ مثل الغذاء، والمأوى، والملابس. ويحصل الكهنة أيضا على مخصصات حكومية من القمح والذرة وغيرها من المؤن.

واعتمد سكان مصر القديمة على الكهنة للدفاع عن قوانين «ماعت» والحفاظ على عليها، ومن ثم أسبغوا عليهم درجة عالية من الهيبة والامتياز. وبحلول عصر الأسرة الثامنة عشرة، بلغ الكهنة مكانة تساوى تقريبا مكانة الفرعون، حيث أصبحوا يشكلون أقوى وأغنى طبقة في المجتمع.

#### إصلاحمبكر

أدى هذا الإصلاح إلى الإطاحة بكهنة آمون وغيره من الآلهة بواسطة «أمنحتب الرابع» (أخن آتون). وفرض «أخن آتون» ما اعتقد أنه ديانة جديدة أفضل، تحت عبادة إله الشمس «آتون». وحتى ذلك الحين، كان «آتون» معبودا ثانويا، يعبد قرب منطقة «لونو» خلال عصر الدولة الوسطى. وكان «أمنحتب الثالث» والد «أخن آتون» بنى فى عهده، معابد لآلهة من بينها «آتون» فى «منف» و «أواست». ويبدو أن فكرة عبادة «آتون» انتقلت إلى ابنه وخليفته.

وفى أول الأمر، عبد «أمنحتب الرابع» الإله «آمون» من باب الواجب، بينما عبد «آتون» سرا، ولكن مع مرور الوقت، أزيل اسم «آمون» من النقوش، وأغلقت جميع المعابد الأخرى، وأصبح «آتون» الإله القومى لمصر. وكان نزوع «أخن آتون» نحو ديانة توحيدية أكثر روحانية ومثالية من النظام السابق، الذي يسيطر فيه العديد من الآلهة والكهنة على أرض مصر وشعبها. ولم يكن من المكن أن يندمج «آتون» مع أي إله

آخر، مثلما اتحد «آمون» مع «رع». فكان «آتون» الإله الوحيد في عقل «أخن آتون» المثالي والمحب للغير.

وكسب «أخن آتون» تابعين أقوياء، كما خلق العديد من الأعداء؛ فإلهه كونى، لا يغطى فقط وادى النيل، وإنما البشرية جمعاء. بيد أن التغيير كان عنيفا للغاية بالنسبة للناس، وبعد موته ذهبت ديانته معه. وأعيدت الآلهة القديمة باسم الفرعون الصغير «توت عنخ آمون». واعتبر «أخن آتون» مهرطقا وداعية للاعنف معا، كما اعتبر أول ثورى عرف في التاريخ.

#### \_19\_

# الأعلياد

قام الكهنة الذين وضعوا التقويم للمصريين بعمل طيب، حيث وزعوا الأعياد أو «حب» على مدار السنة. وتشير تقديرات إلى أن الاحتفالات كانت تستغرق نحو الثلث من العام. وليس هناك شعبا آخر استمتع أكثر من المصريين بالاحتفالات والمهرجانات الدينية.

فكانت هناك احتفالات بحياة وموت الأقارب، ومهرجانات على شرف المعبودات القومية. وخلال عصر الدولة الحديثة، كانت الاحتفالات والمهرجانات تعد غالبا لتخليد عودة الجيش المنتصر المظفرة من الخارج. واحتفل بأعياد ميلاد الفراعنة واعتبرت عطلات مقدسة، لا يمارس فيها أى عمل. حيث تغلق جميع الدوائر الحكومية مؤقتا باسم الفرعون ؟ وعند نهاية العام، كانت أيام النسىء الخمسة فترة ولائم واحتفالات عظيمة، احتفالا بتواريخ ميلاد الآلهة «أوزيريس» و «حيرو - أور» و «ست» و «غيزيس» و «نبت - حت».

واحتفل سنويا بعيد بعث «أوزيريس» باعتباره الإله القديم «سيكر» في أنحاء البلاد باسم مهرجان «حنو». وعند شروق الشمس، كانت مركب «سيكر» المسماة «مركب حنو» توضح على منصة، وتحمل حول المعبد في موكب مقدس، يمثل رمزيا دوران الشمس. وصنعت مركب «حنو» على هيئة رأس الغزال.

وكان يوم تتويج الفرعون وعيده السنوى، يشهد أيضا احتفالا ضخما. وعندما يبلغ الفرعون ٣٠ عاما من الحكم، كان يتعين عليه أن يشارك في «حب سد»، وهو مهرجان هائل، يرقص فيه الفرعون، ويقفز، ويجرى ليظهر طاقته المتجددة، وقدرته

الجسدية، واستعادته لشبابه، وقدرته على التحمل، بينما يمثل خصوبة الأرض. ومن بين الطقوس الني تؤدى خلال مهرجان «حب سد»، طقسا يدعى «رفع عامود چد» الذى ينجز بالاستعانة اللازمة بالحبال والكهنة الشباب الأقوياء. وفى الأصل كان الفرعون ملزما بأداء هذا الطقس كل ثلاث سنوات بعد أول «حب سد» على حكمه ويؤدى الطقس أيضا عند تكريم الفرعون الراحل. وكان المفترض أن يرفع الفرعون الذى يمثل دور حورس العامود حتى يتمكن والده «أوزيريس» من العودة للحياة ويصير إله العالم السفلى. وصار هذا الطقس تقليديا فى العديد من المهرجانات. وفى أول الأمر، كان يؤدى فى «چدو» حيث يمثل عامود «چد» عنصر الاستقرار. ويؤكد ها الاحتفال على استمرار استقرار العهد فضلا عن قوة الفرعون والأرض وقدرتهما على التحمل.

ويشاهد تمثيل لمهرجان «حب-سد» على لوحة نحتية بارزة في مقبرة «زوسر» بسقارة، ويحتوى جزء منفصل من فناء هرمه على محراب نموذجي لغرض تمكين الفرعون من مواصلة المشاركة في مهرجان «حب-سد» خلال الحياة الأخرى.

وتمتد مهر جانات تكريم الآلهة نهارا وليلا. وتقدم كميات وفيرة من الأطعمة الغريبة بينما يستمتع الجميع بالغناء والرقص والشرب إلى أقصى حد. وتشير وثائق إلى أنه خلال أحد المهر جانات في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، وزعت المعابد ١١ ألفا و ٣٤١ رغيفا من الخبز، وثلاثة آلاف و ٨٧٥ جرة من الجعة على حشود الحاضرين. وفي أحد احتفالات «بير ـ باست» تكريما لإلهة الاحتفال، والشرب، والرقص، والفرح، والموسيقي والسكر، حضر ٧٠ ألف شخص من البالغين، من دون احتساب الأطفال. وعقدت الاحتفالات بالإلهة «نيت» في مركز عبادتها في «ساو»، بينما الاحتفالات بالشمس مانحة الحياة كانت تجرى في «لونو».

وحظيت الملاحظات الفلكية بأهمية ضخمة في تحديد التواريخ المناسبة للمهرجانات الاحتفالية ، التي اعتمدت على صعود الأبراج الفلكية والنجوم . ففي المعبد ، يحتفظ مراقب للنجوم بتقويم شمسي يمكن من خلاله تحديد دورة النجوم ، فضلا عن مراحل الزراعة .

وينظم الكهنة الأعياد الخاصة بالمعبودات الرئيسة مثل «آمون» و «أوزيريس» و «إيزيس» ، بينما يعد المواطنون أنفسهم الاحتفالات للآلهة الثانوية مثل «بس». وفي

يوم الاحتفال بالإله «بس» يتوقف العمل حيث تسير الحشود في صفوف في الشوارع، ويرتدى الناس أقنعة «بس». ويسير الأطفال وراء صفوف الكبار، يصفقون ويصاحبون الراقصات والمغنيات، وعازفي الرق والمصفقات.

وحدد الكهنة الشهور في التقويم الشمسي، وأطلقوا على كل منها اسما معينًا يرتبط بالمهرجان أو المعبود الذي يحتفى به في هذا الشهر. وتعقد هذه الاحتفالات في أيام القمر الجديد، والبدر، فضلا عن فترات الكسوف الشمسي. وحددت أيام عطلات خاصة خلال كل شهر، وحظى اليوم الأول واليوم الخامس عشر من كل شهر شمسي بالتوقير أيضا.

ولوحظ العديد من المهرجانات المتعلقة بتجدد الفصول. فأقيمت مهرجانات احتفالية باذخة ببداية فصل الربيع وموسم الحصاد وفيضان النيل. وعلى شرف «حعبى»، تجسيد النيل وإلهه، يقام مهرجان كبير بمناسبة الفيضان السنوى للنيل. وخلال هذا الاحتفال، يطوف تمثال «حعبى» عبر بلدات وقرى مصر القديمة. وعندما يبدأ النهر في الارتفاع، يؤدى التفاؤل إلى احتفال بالموسيقى والرقص. ويأتى الرجال والنساء من جميع أنحاء البلاد للمشاركة. ولاحظ المصريون أن الفيضان السنوى للنيل يظهر عقب فترة قصيرة من ارتفاع «سوبدت» (الشعرى اليمانية). ورمز هذا الحدث المعروف باسم صعود «سوبدت» إلى صعود روح «إيزيس». وحدد ارتفاع النيل وصعود «سوبدت» بداية السنة المصرية الجديدة التي سميت «وبت رنبت». وكان هذا موعد واحد من أضخم وأهم مهرجاناتهم. وعندما يصل النيل إلى أعلى مستوياته، موعد واحد من أضخم وأهم مهرجاناتهم. وعندما يصل النيل إلى أعلى مستوياته، تشهد البلاد مهرجانا آخر. حيث يحتفي بالإلهة «إيزيس» في يونيو (\*\*) عند الاحتفال بالفيضان السنوى، حيث اعتبرت الدموع التي ذرفتها على «أوزيريس» سببا في فيضان النهر. كما احتفوا بإيزيس أيضا في الشتاء، تخليدا لعودتها من «بيبلوس» وانتصارها على ست. وخلال فترة الحصاد، يقام احتفال آخر على شرفها، عندما قدمت إليها أول ثمار الأرض موضوعة على مائدة.

ولوحظ أن الاحتفال بموت وبعث «أوزيريس» يقام في الاعتدال الخريفي. ويمثل كهنة المعبد قتله وبعثه في صورة درامية، وتزحف حشود ضخمة إلى «ابدچو» لمتابعة

<sup>(\*)</sup> تقصد المؤلفة ـ بالطبع ـ الشهر من السنة المصرية القديمة المقابل لشهر يونيو ـ المترجمة.

المشهد العظيم. وعند بداية الربيع، ومع القمر الجديد، يقام مهرجان آخر على شرف «أوزيريس»، يدعى «دخول أوزيريس إلى القمر».

وكانوا يحتفلون بذكرى «حورس» في الانقلاب الشتوى. بينما كان الاحتفال بالإلهة «حتحور» موسما للهو، والشرب، حيث تستهلك الجعة المخضبة باللون الأحمر بكميات كبيرة تخليدا لذكرى ميلادها. ففي الأسطورة، ولدت «حتحور» عندما خلدت الإلهة المدمرة «سخمت» للنوم بعدما شربت كمية كبيرة من الجعة الحمراء التي ظنتها دماء البشر. وعندما استيقظت، كانت «سخمت» قد هدأت، وأصبحت «حتحور» اللطيفة إلهة الحب، والجمال، والاحتفالات.

ويقام مهرجان آخر خلال نهاية موسم العمل الزراعى ؛ احتفالا بإعداد الأرض لمحاصيلها القادمة . ونظرا لأن العامة لا يسمح لهم بالاقتراب من الرحاب المقدسة للمعبودات ، كانت الحشود تصطف فى الشوارع لمشاهدة مواكب الكهنة والتمتع بها خلال هذه المهرجانات المقدسة . فتطوف تماثيل الآلهة خلال الشوارع ، بينما يروح عليها الكهنة بالمراوح ، ويحمونها من حرارة الشمس . وكانت مهمة الكاهن إقامة هذه الاحتفالات (التي سميت «الانطلاق المتواصل») على شرف المعبودات المهمة .

وتقع أحداث أخرى في أوقات مختلفة من العام؛ حيث تنتقل صورة معبود إلى معبد إله آخر. على سبيل المثال «حتحور» و «حورس» تخليدا لزواجهما المقدس. ففي كل عام يبدأ الموكب الذي يحمل تمثال «حتحور» من المركز الرئيسي لعبادتها في «لونيت» (دندرة) ويسافر لمسافة مائة ميل جنوبا حتى «بهيديتي» (إدفو) حيث يقع معبد حورس. وصورت مشاهد من هذا المهرجان على جدران ساحة المعبد في «بهيديتي». ويوضع التمثالان جنبا إلى جنب لمدة أسبوعين قبل أن يعاد تمثال «حتحور» إلى «لونيت».

وترتل ترانيم الحمد بينما يتلو «خر ـ حب» أو الكاهن القارئ اللفائف المقدسة بصوت مرتفع؛ فتخر الحشود ساجدة في توقير، وتقبل الأرض. وتختار عدة محطات للتوقف في مواقع محددة على الطريق، يؤدى فيها طقس شعبى، وتقدم القرابين للمعبود بينما يحرق البخور. وفي هذه المحطات غالبا ما يقدم الكهنة والكاهنات خدمات العرافة للجمهور. وعندما يصل التمثال إلى محطته النهائية، يقام احتفال آخر.

وكانت الرقصات المصرية القديمة مستوحاة من السحر والدين، ولم يكن أى مهرجان يكتمل بدونها. حيث تنشد الحشود ويؤدى الراقصون ألعابا بهلوانية مبهرة. ويصفق الكهنة، وتهز الكاهنات «الصلاصل» على إيقاع الأوركسترا التي تعزف على شرف الآلهة. وكان الرقص عنصرا جوهريا في المهرجانات التي تقام تكريما للآلهة «أوزوريس» و «إيزيس» و «حاب» عجل أبيس.

وفى عطلات الآلهة، كانت تماثيلهم تخرج من معابدهم المقدسة، وتحمل غالبا على مقصورة محمولة توضع على قارب أو مركب كبير مطلى بالذهب وينقله الكهنة الحليقون، الذين يقودهم كاهن من فئة «سيم». وربحا يقوم المركب برحلة قصيرة فى النيل قبل أن يعود إلى «الناوس» الخاص به. ويسافر الناس مسافات بعيدة ليحضروا هذه الاحتفالات العامة المقصود بها تكريم وتسلية الآلهة.

وخلال موسم الحصاد، يقام مهرجان «مينو» (مين) أحد آلهة الخصوبة والخضرة. ويوقر تمثاله في هذا الوقت حتى يبارك المحاصيل ويمنحها الوفرة. وفي كل عام، خلال موسم الفيضان، يقام عيد «مينو» تكريما للنيل واهب الحياة. ويعتقد أن الفرعون الحاكم والملكة يتممان زواجهما المقدس خلال عيد «مينو» تكريما لإله التجدد والبعث والعلاقة الجنسية.

وفى «أواست» عرف أول مهرجانات العام باسم «عيد أوبت»، ويترقب هذا العيد خلال الشهر الثانى من موسم الفيضان، الذى يتواكب مع صعود «سوبديت». ويخرج عثال «آمون» من معبده فى الكرنك ويوضع فى مركب مقدس مطلى بالذهب، منحوت من خشب الأرز المستورد من «بيبلوس»، ومزخرف برؤوس الكباش، حيوان آمون المقدس. ويربط المركب بسفن بحرية يقودها طاقم من الرجال. ويسافر المعبد العائم جنوبا حوالى مسافة ميل واحد إلى معبد آخر لآمون فى الأقصر، حيث يبقى هناك لمدة ، ٣ يوما. وعندما يعاد التمثال إلى الكرنك، يقام موكب ومهرجان مماثلان. وفى فترات لاحقة، أضيف مركب آخر لنقل تمثالى زوجة آمون «موت» وطفلهما «خنسو». وخلال عصر الرعامسة، كان مهرجان «أوبت» يستمر ٢٧ يوما.

وكرس مهرجان أخر لعبادة «حاب»، يستمر سبعة أيام. وترجع عبادة «حاب» إلى عصور الأسرات الأولى. وكان يعتقد أن الأطفال الذين يشمون زفير هذا العجل المقدس، أثناء حمله بواسطة موكب الكهنة، سيرزقون نعمة القدرة على التنبؤ.

وأثناء المهرجانات تمارس أنواعا مختلفة من أعمال قراءة الطالع، وتوجه للآلهة الأسئلة التي تكون إجابتها إما «نعم» أو «لا»؛ فإذا مال المركب (في أيدى الكهنة) نحو السائل، تكون الإجابة «نعم»، أما إذا مال بعيدا تفسر على إنها إجابة من الإله بالنفى. وبعد المهرجان، يعاد التمثال المقدس إلى المعبد، حيث يتولى الكهنة تنظيفه رسميا لإزالة جميع الأتربة والشوائب. وكان الماء المقدس بفضل استخدامه في هذه العملية يوزع على الفقراء كعلاج يعتقد أنه يحتوى على قدرات الآلهة العلاجية.

## السحروالتعاويذ

كان المصريون القدماء بارعون للغاية في أساليب السحر، التي أرجعوها إلى «حكا». وصور «حكا» باعتباره نشاطا روحانيا، أو خيطا يربط الإنسان بالآلهة، ووسيلة للتعامل مع المجهول، وغير المفهوم، وما يتجاوز قدرة البشر. ولجأ الناس للسحر كلما كان هناك مرض يرجى الشفاء منه، أو خطر يؤمل إزاحته، أو حب يطلب إثارته.

وساعد «حكا» باعتباره الإله الذي يجسد السحر. في قيادة مركب «رع» الشمسية أثناء عبورها مناطق «دوات» الخطرة. وقد صور على جدران مقبرة «سيتي الأول» في وادى الملوك. ولم يكتشف أي معبد مخصص لعبادة «حكا»، بيد أن هذا المعبود كان يبجله الكهنة تبجيلا عاليا. وكان نظيره الأنثوى «ويريت ـ حكا» ومعنى اسمها «العظيمة في السحر».

وكان «شاى» يجسد المصير والقدر، وجسدت «رينينيت» مفهوم حسن الحظ. فنظرة واحدة من «رينينيت» يمكن أن تهب وفرة المحصول والماشية. وكانت نظرة «رينينيت» قادرة أيضا على حماية الأطفال من المخلوقات المؤذية. ويظهر «شاى» و«رينينيت» معا في مشهد المحاكمة عند أداء طقس وزن القلب.

ويؤدى السحرة أعمال السحر بتلاوة أسماء، أو كلمات أخرى ذات طاقة، بأسلوب ونبرة معينة . ويعتقد أنه عبر «الإلقاء السليم» لهذه الكلمات يمكنها أن تطرد الشر، وتعالج الأحياء، وإعادة الحياة إلى المتوفى . ويكون السحر فعالا على أفضل نحو عندما ينطق بصوت مرتفع ؛ غير أنه يمكن أيضا أن ينقش على ورق البردى أو الحجر . وغالبا

ما كانت التعاويذ تسجل على لفائف المومياوات، وعلى الوثائق الجنائزية، وجدران المقابر، والتوابيت، وأخيانا توفر الحماية ضد الجوع والعطش الأبديين.

ويحتوى كتاب الموتى على ما يربو عن ٢٠٠ تعويذة سحرية ، يعتقد أنها تعود إلى منتصف القرن الخامس عشر قبل الميلاد. والعديد من الأمثلة على سلاسة الإبحار على ظهر المركب السماوى ، ونجاح المرور عبر مملكة «دوات» والمحاكمة في قاعة الدينونة . وهناك تعويذة مهمة أخرى من شأنها أن تساعد المرء على تذكر اسمه ، حتى تتعرف عليه الآلهة و «كا» . وكان الاسم جزءا من وجود المرء مثله مثل «كا» و «با» .

ومثل الرقم «سبعة» دائما رقما ملغزا، سحريا، يجسد المعرفة المكثفة، والتنوير، والروحانية. وفي مصر، يبرز الرقم سبعة دائما فيما يتعلق بالأساطير، والمعبودات، والفراعنة، والكيانات الروحية، والفلك، كما توضع بعض الأمثلة:

\* المعبودات السبعة الرئيسية في مصر القديمة هي: «رع» و «حورس» و «ست» و «أوزيريس» و «أنوبيس» و «سوكار» و «سوبك».

\* «سيشات» السيدة الكاتبة ، ترتدي تاجا من سبع بتلات أو نجوم على رأسها .

\* الكيانات الروحية أو النجمية السبعة هي : «خات»، و «كـا»، و «با» و «خو» و «ساهو» و «آخ» و «خايبت».

الكواكب السبعة التي تعبدهي: الشمس، والقمر، وعطارد، والزهرة، والمريخ، والمشترى، وزحل.

\* كان المصريون أول الكيميائيين. وفي عملياتهم التحويلية اشتغلوا بالمعادن السبعة: الذهب، والفضة، والزئبق، والنحساس، والحديد، والزنك، والرصاص، ويتحكم في كل منها الكواكب السبع على التوالي.

\* في كتاب الموتى ، إشارة إلى «آني» الكاتب الذي حول نفسه إلى صقر ذهبي طوله سبعة أذرع .

وتعتمد العديد من التعاويذ على الرقم «سبعة»؛ ففي بردية «لندن ـ ليدن» تعاويذ موصوفة للعلاج، وإثارة مشاعر الحب، وطرد الشرور، يتعين تلاوتها سبع مرات. وغالبا ما كان يتعين تلاوة هذه الكلمات تحت المجموعة النجمية «الدب الأكبر» التي تتألف من سبعة نجوم.

وغالبا ما يشار إلى الآلهة في «أشكالها» السبعة، مثل «خنمو» (المعبود الذي أنهى سنوات المجاعة السبع)، و «سخمت» التي احتاجت إلى سبعة آلاف آنية من الجعة الممزوجة بالأكسيد الحديد الأحمر حتى تهدئ من حنقها على البشر. وكان يعتقد أن أنواع الطاعون، والأمراض، وسوء الحظ، نجمت جميعها من «سهام سخمت السبعة». ويقال أن «رع» خالقها كان يمتلك سبع أرواح. ونبعت «الحكيمات السبع» (اللاتي كن أخوات «مح - أورت» من عين «رع». وتقول الأسطورة، أنهن حولن أنفسهن إلى سبعة صقور، طارت في السموات لتنضم إلى «تحوت» وتساعده في تخطيط الكون.

أما السبع "حتحورات" فهن أشكال سبعة للإلهة "حتحور". وهن يصورن على هيئة فتيات يعزفن على الرق ويرتدين أغطية رأس عبارة عن قرص وسط قرنين (في إشارة إلى "حتحور" الإلهة برأس بقرة). واعتبرت الحتحورات السبع شكلا إيجابيا من أشكال الطاقة، تتنبأ بمستقبل المواليد الجدد فبجوار فراش الوليد، تعلن الحتحورات السبع مصيره؛ فهن يعرفن قدر كل مصرى. وكان يعتقد أنهن يبدلن الأطفال الملكيين المولودين تحت نجوم نحس بأولئك المولودين تحت نجوم السعد بهدف حماية الملكية والبلاد.

وعبدت «الشقيقات السبع» ومثلن بنجوم «الثريا» (\*\*) السبع. وفى «بروج إسنا» الفلكية؛ أدرج زوج من «واچت» فى شكل بيضاوى مع سبعة نجوم يعتقد أنها تدل على «الثريا». ومنذ عصر الأسرة الخامسة، استخدمت الزيوت السبعة المقدسة فى عملية التحنيط، وعثر على جرار من المرمر فى مقبرة «حتيفيرس»، وهى مرقمة من الواحد إلى السبعة، ونقشت محتوياتها عليها بشكل دقيق.

وأسماء العقارب السبع التي صاحبت وحمت «إيزيس» و «حيثرو-سا أوست»: «تيفين»، و «بيفين»، و «ميستيت»، و «بيتيت»، و «ثيت»، و «ماعتيت». وسارت اثنتان خلفها، وواحدة على كل جانب وتقدمت ثلاثة الطريق، ليزلن مخاطر الطريق أمام الأم وطفلها، وكانت «إيزيس» باعتبارها إلهة السحر، تعرف أسماءهن، ومن ثم كانت قادرة على إصابتهن بالعجز، إذا رغبت.

<sup>(\*)</sup> ست نجوم ساطعة وواحدة لا ترى بالعين المجردة في كوكبة الثور ـ المترجمة.

وكانت الحروف المتحركة السبعة ترتل في المعبد وسط سرية بالغة ، حيث اعتبرت السبعة أصوات الأولية التي نشأت عنها بقية الأصوات . وعرفت أيضا باسم «الأرواح» أو الأنفاس ، كما اعتبرت المكون المقدس للكلمات .

وكان الاحتفال بمولد العجل «أبيس» مهرجانا فخما يحتفل به لمدة سبعة أيام. ووفقا لما ذكر «بلوتارخ»، يقام الاحتفال قبيل الانقلاب الشتوى، عندما تكون الشمس في أضعف حالاتها، ويجرى الطقس بدفع بقرة مقدسة للدوران في موكب حول المعبد سبع مرات. وعرف هذا الطقس باسم «البحث عن أوزيريس».

وفى "كتاب الموتى"، يبرز هذا الرقم باستمرار: فقد كلف "أنوبيس" سبع أرواح أو سبع أرواح ساطعة بالإشراف على جسد "أوزيريس"؛ وتضمنت هذه الآلهة السبعة أبناء حورس الأربع. وهناك إشارات للسبعة المبجلين المقيمين في العالم السفلى. وورد ذكر ثعبان ذو سبعة رؤوس في النصوص الجنائزية، فضلا عن سبعة آلهة في أرض "دوات" يشرفون على ذبح أولئك الذين يعاقبون بسبب ما قاموا به من مساوئ أثناء الحياة. وهناك سبعة معبودات أخرى غالبا ما تقابل خلال رحلة المركب في أنحاء "دوات"، وسبعة آلهة جالسون يقطرون المركب الشمس في مرحلة أخرى من الرحلة. وتوجد سبع قاعات أو حجرات في إحدى مناطق "دوات" على كل منها حاجب، ومراقب، ومناد. ويتعين على المتوفى أثناء مروره عبر هذه الحجرات خلال ساعات الليل الاثنتي عشرة، أن يكون قادرا على ذكر أسماء الحجاب السبعة، والمراقبين السبعة، والمنادين السبعة، حتى يستطيع أن يقابل "أوزيريس" في العالم السفلى.

وفى علم الفلك المقصور على الخاصة، ينتمى حكم مصر إلى البرج السابع من أبراج الفلك؛ الميزان. والخصائص المميزة لبرج الميزان هى الجمال والذوق الفنى، وهما كلمتان مرادفتان لمصر. وقوس الميزان (\*) هو قوس «ماعت»، والرمز الفلكى للميزان يشابه إلى حد دقيق الكلمة الهيروغليفية الدالة على «آخت»، الشمس الساطعة، رمز اعتقاد المصريين القدماء في البعث، أساس ديانتهم.

## قصص الرقم سبعة

يظهر الرقم سبعة في قصة مسجلة على بردية «وستكار»، وهي قصة تتعلق بالملك (\*) الذي تحمل عليه الكفتان المترجمة.

«خوفو»، بانى الهرم الأكبر، وتخص حدثا وقع خلال عصر الأسرة الثالثة. وتبدأ القصة بزوجة خائنة لمسئول كبير كشفها خادم زوجها. وعندما أبلغ زوجها - البارع فى فنون السحر - بأمر سلوكها الشائن، طلب خزانته الشمينة المصنوعة من الأبنوس والمعدن، وأخرج منها شمعا، صنع منه تمساحا طوله سبعة أصابع. ثم تلاكلمات السحر المطلوبة، بنبرة الصوت والترتيب المناسبين، ووضع لعنة على التمساح. وأعطى المسئول الكبير خادمه المخلص التمساح ليلقيه في المياه حيث اعتاد عشيق زوجته أن يستحم. ثم جاء اليوم الذي أمضى فيه الخائنان بعض الوقت معا. وعندما نزل العشيق إلى المياه ليستحم، ألقى الخادم إلى المياه بالتمساح الشمعى، وسرعان ما دبت فيه الروح، ونما حتى أصبح طوله سبعة أذرع، ليلتهم العشيق. وصدر أمر ملكى بإعدام الزوجة الخائنة، ونثر رمادها في النيل. ويبدو أن هذه القصة حكاها «خفرع» لأبيه «خوفو» حتى يسليه، ولعله لم يكن يقصد من وراءها أية تلميحات غير سارة.

وهناك قصة أخرى عن السحر، من بردية «وستكار»، عن حكيم اسمه «تيتا»، بلغ ١١٠ سنوات من العمر. ففي أحد الأيام تناقش «حيرو تاتيف»، وهو ابن آخر للملك «خوفو» من الأسرة الرابعة، مع أبيه حول موضوع السحر والسحرة. وأثنى «حيرو تاتيف» على أعمال «تيتا» باعتباره قادرا على إعادة الرأس إلى الجسد بعد قطعها.

وبلغ الفضول مداه مع «خوفو»حتى أنه أمر بإعداد القارب الملكى، وكلف «حيرو تاتيف» بإحضار «تيتا» إليه. وعلى الفور ، وافق «تيتا» على زيارة «خوفو»، وأضاف أن هذا الفرعون سيكون من شأنه أن يحقق نجاحا عظيما. وطلب «تيتا» قاربا لنقل كتبه ، وآخر لنقل أسرته، وهكذا سافر عبر النيل، وأحضر أمام الفرعون، الذى سأله عما إذا كان يستطيع أن يؤدى العمل الخارق من أعمال السحر الذى اقترحه «حيرو تاتيف». وأكد «تيتا» أنه يستطيع ، فأمر الفرعون رجاله أن يحضروا أسيرا حتى يبرهن «تيتا» على سحره من خلاله. فتوسل «تيتا» للفرعون أن ينقذ حياة الرجل ويحضر حيوانا بدلا منه. فأحضروا إوزة أولاً، وما أن قطعت رأسها، حتى وضع الرأس في جانب والجسد في جانب آخر. وقام «تيتا» وتلا كلمات سحرية، وإذا بالجسد مقطوع الرأس يقترب من الجزء المفقود منه ويلتحم به. وأدى «تيتا» بنجاح نفس المعجزة مع طائر، ثم مع ثور.

#### شعورعميق

فى مؤامرة الحريم، استخدم السحر لإيذاء «رعمسيس الثالث». وبطريقة سرية، حصل «هوى» المشرف على الماشية الملكية، على نسخة من نص سحرى، من المكتبة الملكية. وتعلم من هذا المرجع كيفية صنع تماثيل شمعية، وإعداد تميمة لصب تعويذة مهلكة على الفرعون. وبمساعدة مسئول ملكى، تم تهريب الأدوات المطلوبة إلى القصر. واستخدمت التعاويذ والعناصر السحرية لوضع نهاية لحكم وحياة الفرعون، وتنصيب حاكم آخر على العرش.

وكان آخر الفراعنة المصريين الملك «نختنبو الثانى»الذى حكم خلال عام ٣٦٠ قبل الميلاد، وهو ساحر وفلكى مشهور فى عصره، لبراعته الفائقة فى فك طلاسم، وتفسير الخرائط الفلكية. ويقال أنه فى إحدى المرات، عندما تعرضت مصر لغزو، ذهب «نختنبو الثانى»إلى معمل السحر الخاص به، وصنع تماثيل شمعية للعدو. ثم وضعها فى إناء به ماء، وتلا الكلمات المطلوبة ذات التأثير، محدثا رياحا قوية لإغراق النموذج المصغر لسفينة العدو بما فيها من رجال. وبينما تغرق تماثيل الرجال، كانت نتائج مماثلة تحدث فى الحياة الواقعية.

ولسوء الحظ، فشلت آخر محاولاته من هذا النوع من السحر، حيث عملت التعويذة ضده وضد جنود مصر. ففسر هذه الهزيمة على أن نهاية مصر تقترب، وأنه سيكون آخر فرعون مصرى يحكم البلاد. ويقال أن «نختنبو الثانى» فر إلى مقدونيا، متخفيا في هيئة رجل من العامة، وأصبح عرّافا ومعالجا.

## أول كتاب أسطوري في التعاويد

تحكى قصة عن السحر، كيف كان كاتب في البلاط اسمه "ستنا"، والد "سا-أوزير" وابن "رعمسيس الثاني"، ضليعا في أسرار أعمال السحر. وكيف تطلع بشدة إلى الحصول على كتاب يحوى جميع المعارف السحرية، كتبه "تحوت" الساحر العظيم. وهذا الكتاب مدفون في "منف" مع أحد اسلاف "ستنا"، اسمه "نفر-كا- پتاح" الذي كان عالما عظيما وساحرا بارعا. وشرع "ستنا" وشقيقه في البحث عن الكتاب، الذي عثرا عليه في مقبرة أثر بحث دام ثلاثة أيام.

وكانت يدا «نفر ـ كا ـ پتاح» قابضتين على الكتاب، وإلى جانبه كل من «كا» المنتسبة لزوجته المحبوبة «أحورا»، و «كا» وابنهما «ميرحو» المدفونين فى «قبطو» «كوبتوس»، حيث توفيا . وشرع «ستنا» فى تخليص الكتاب من قبضة الرجل الميت، عندما تكلمت فجأة «كا» «أحورا»، وتوسلت إليه ألا يفعل . وشرحت له أن الكتاب لم يجلب سوى الحزن للأسرة بكاملها، وحذرت «ستنا» من أن «نفر ـ كا ـ پتاح» كان مأخوذا أيضا بهاجس الحصول على المعرفة الموجودة فى «كتاب تحوت» . وأن هذا الهاجس هو الذى جلب الموت للأسرة .

وكان «نفر ـ كا ـ پتاح» قد سمع من كاهن عجوز عن محتويات الكتاب التى لا تقدر بشمن . وعلم أن الكتاب يوجد فى قاع النهر ، تحميه ثعابين عديدة ، وكائنات كريهة أخرى . ووجد أن عليه أن يعثر على الكتاب داخل خزانة حديدية تحوى صندوقا حديديا ، يحوى صندوقا برونزيا ، يضم صندوقا خشبيا ، يحوى صندوقا من الأبنوس والعاج ، يضم صندوقا من الفضة بداخله صندوقا ذهبيا . ويوجد «كتاب تحوت» فى الصندوق الذهبي .

وتقول الأسطورة أن «نفر - كا - پتاح» ذبح الثعبان الملفوف حول الصندوق مرتين، لكنه لم يمت. وفي المرة الثالثة، فصل الثعبان بإلقاء الرمال بين جزأى الجسد، حتى أنهما لم يتمكنا من الالتحام والعودة للحياة. وبهذا الانتصار، أحضر «نفر - كا - پتاح» الحاوية إلى الشاطئ، وفتح جميع الصناديق واحدًا واحدًا. وأخيرا أمسك بيديه المرتعشتين كتاب السحر. ثم نسخ التعاويذ على ورق البردى، وعطره بالبخور، وأذابه في الماء وشرب حكمة «تحوت»، وإلى جواره زوجته. وغضب «تحوت» عندما اكتشف أنهم أخذوا ما لم يكن لهم. وقرر ألا تعود الأسرة إلى «منف»؛ وبينما اتخذ الثلاثة طريقهم للعودة، غرقوا جميعا - الولد أولا، ثم الأم في «قبطو». وأخيرا، غرق «نفر - كا ـ پتاح» (وكتاب «تحوت» بين يديه) بينما كان يقترب من «منف».

ولم تردع قصة مأساته «ستنا» عن رغبته، بل أنه أصر على الحصول على كتاب المعرفة المقدس. ثم تحدثت روح «نفر ـ كا ـ پتاح» ودعت «ستنا» إلى قبول التحدى في مباراة «سينيت»؛ على أن يحتفظ الفائز بالكتاب. وفاز «ستنا» بالمباراة، ونال الجائزة التي سعى إليها طويلا. وبعد أيام قليلة، قابل «ستنا» امرأة جميلة مثيرة، وفقد عقله تماما. فقد سيطرت روح «نفر ـ كا ـ پتاح» على هذه المرأة واسمها «تابوبوا»؛ فطلبت من

«ستنا» أن يترك زوجته ويضحى بابنه من أجلها، وأعماه جمالها وحبه لها حتى أنه امتثل لما طلبته. وبعد أن هجر زوجته وقتل ابنه، ذهب ليعانق «تابوبوا»، التي تحولت في تلك اللحظة إلى هيكل عظمى.

واستيقظ «ستنا»، ليجد نفسه راقدا في وسط الشارع، ويدرك أن ذلك كله كان كابوسا مرعبا. وذهب إلى أسرته، وأعلن حبه العميق لهم. وكان «ستنا» رجلا حكيما بما يكفي ليرى أن هذا الحلم نذير سوء الحظ، فأعاد الكتاب إلى «نفر -كا پتاح». ولامتنانه بسبب حصوله على فرصة ثانية مع أسرته، أعاد «ستنا» جسدى زوجة «نفر كا پتاح» وابنه من «قبطو» إلى مقبرته في «منف». ورقدت الأسرة التي التأم شملها أخيرا، في راحة معا، . ولا شك أنهم يواصلون حراسة كتاب «تحوت» الآن.

\* \* \*

#### \_ 11\_

## الأحلام والتنبؤ

فى مصر القديمة، غالبا ما كان الوسطاء الروحيون يستشارون فى شئون الحياة اليومية، حيث كان يعتقد أن الحقيقة تكمن فى نبوءاتهم. ويحتفظ بتماثيل خاصة لهذا الغرض، يحملها كهنة المعبد إلى العامة فى مقاصير محمولة خلال المهرجانات والاحتفالات الدينية. وغالبا ما يستشار الوسطاء كتابة، فيمكن كتابة السؤال أو الرغبة على ورقة بردى، وتوضع فى فم تمثال المعبود. وبحرور الوقت، أصبح الكهنة صوت الوسطاء، وأعدت حجرات خاصة داخل المعبد لتمكنهم من الاتصال بأصحاب الحاجات، بينما يظلون مختبئين. ووجدت نصوص من الكهنة تتنبأ بمصير أولئك المولودين فى تواريخ معينة على التقويم، ويمكن لكل الراغبين استشارة هذا الوسيط.

ولم تقتصر خدمات الوسطاء على العامة ، ولكنها متاحة للأسرة الملكية أيضا . ويستشير الفراعنة الوسطاء عند الحاجة لموافقة أو نصيحة مقدسة في قرار أو حدث أو موقف مهم .

ويرجع «تقويم القاهرة» المسجل على ورق البردى إلى عصر الأسرة التاسعة عشرة. وأشارت هذه الوثيقة إلى تواريخ خاصة اعتبرت تحمل حظا حسنا أو سيئا. وقسم كل يوم إلى ثلاثة أقسام، وحدد لكل قسم ما يحمله من حظ حسن أو نحس. واعتبر ما يزيد قليلا عن ٥٠٪ من أيام السنة حسنة الحظ بوجه عام، واعتبرت عدة أيام قليلة محايدة، بينما اعتبرت الأيام الباقية غير مواتية للقيام بأى عمل ؟ كالولادة على سبيل المثال. ويمكن استشارة «تقويم القاهرة» غالبا لتحديد النتيجة المحتملة لمشروع أو مسألة. ولم يكن استخدامه مقصورا على فرد بعينه، وإنما يمكن تطبيقه على أى شخص يطلب استشارة بشأن تاريخ معين.

واعتمد التأثير الحسن أو السيئ لليوم على ارتباطات أسطورية أو أحداث مهمة تتعلق باليوم. وكان يعتقد أن آثار الأحداث الكبيرة، سواء إيجابية أو سلبية تبقى وتؤثر على جميع الأمور التي تجرى في نفس اليوم من كل عام. واعتبر اليوم الأول من الشهر الأول من أول فصول العام «آخت»، يوما مبشرا، ليس فقط لأنه بداية العام الجديد في مصر القديمة، وبداية ارتفاع النيل، ولكن لكونه العيد السنوى لميلاد «رع». واعتبر اليوم الرابع عشر من الشهر الأول من موسم «بيريت» يوم نحس، لأنه الموعد السنوى لبكاء «إيزيس» و «نبت ـ حت» على ذكرى «أوزيريس» في «ديدچو» أو «بير أوزير». ولما كانت «نبت ـ حت» تجسد القوى الخفية، اعتبرت «سيدة الأحلام» وأختها «إيزيس» و سيدة السحر».

واعتبرت الذكرى السنوية للمعركة بين «حورس» و «ست» في اليوم الخامس عشر من أول شهر من «آخت»، يوما غير ميمون أيضا، بينما اليوم السابع والعشرين من الشهر الثالث من موسم «آخت»، هو يوم وقف القتال بين «حورس» و «ست»، ومن ثم اعتبر يوما مواتيا. ونشأت نذر الشر لليوم الخامس عشر من مارس (الذي مازال المؤمنين بالخرافات يعتبرونه يوم نحس) في العام ٤٤ قبل الميلاد، عندما اغتيل يوليوس قيصر - رغم تحذيرات وردت في حلم لزوجته، ومن فلكي.

وغالبا ما كان «حاب» يستفتى فى أمور الغيب خلال المهرجانات المكرسة له. ويوجه السؤال إليه بعد وضع قربان على يمين تمثاله. وما أن يقدم السؤال، حتى يغطى السائل أذنيه ويترك المعبد. وتفسر أولى الكلمات التى يسمعها على أنها كلمة «حاب» المقدسة.

وهناك طريقة أخرى للتنبؤ عبر قيادة «حاب» في شخص العجل المقدس إلى قاعة مزدحمة بالمتعبدين، حيث يطلق سراحه ويترك حرا للاختيار بين بابين؛ أحدهما يمثل إجابة سلبية، والأخر إجابة إيجابية. ويعتبر الباب الذي يختاره «حاب» كلمته المقدسة.

وفى طقس آخر للتنبؤ يشمل «حاب» أيضا، يطلب من السائل أن يقدم للعجل بعض الطعام بيده. فإذا قبل «حاب» الطعام، يعتبر ذلك فألا حسنا، أما إذا رفض، فيفسر رفضه على أنه نذير شؤم. ومن الإنصاف أن نتساءل عما إذا كان الحيوان المقدس (الذي يرعاه الكهنة جيدا) قد تمت تغذيته قبل أن يقاد إلى الناس؟ أم أنه يهمل وجبة الإفطار في هذه المناسبات.

#### واصل الحلم

عمل العديد من المعابد كمراكز لمعرفة الطالع، قدمت خدمة التنبؤات، وبوجه خاص تفسير الأحلام. وكان يعتقد أن الأمراض يمكن علاجها باستخدام أكاسير وجرعات تنتقل أثناء النوم عبر الآلهة وما وراء العالم. واعتبرت الأحلام رسائل سماوية لا يمكن أن يفسرها إلا كاهن أكبر مقابل أجر بالطبع.

وتكتب الأحلام السيئة بحبر أحمر اللون، وهو اللون الذى يمثل "ست" والشر. بينما تدون الأحلام الجيدة باللون الأسود. ويحتوى "كتاب الأحلام" على طقس خاص يتعين أداؤه عند الاستيقاظ من كابوس، حتى يبعد جميع الأرواح الشريرة ويطرد تأثيرها الشرير. ويوجه الحالم إلى تناول مزيج من الخبز الطازج، والمر، وأعشاب خضراء، وجعة، أو دهن وجهه بهذا المزيج عند الاستيقاظ؛ كما يتعين تلاوة تعويذة معينة، ومن ثم تختفى الروح الشريرة التي سببت الحلم المزعج.

ولطرد الكوابيس المزعجة، صنع المصريون القدماء ثعابين من الطين، ووضعوها عند أبواب بيوتهم (اعتبرت الثعابين مخلوقات ليلية شريرة، ومن ثم فهى تجلب الأحلام السيئة). واعتبرت هذه العادة فعالة فى طرد ثعابين الصحراء الحقيقية المهلكة. وغالبا ما ينقش على وسائد الرأس صورة «بس» الإله القزم، مانع الأحلام المزعجة. وعثر على إحدى هذه الوسائد بين أمتعة «كين حرخوبشف» الجنائزية. كما نقشت صور الأسود، أعداء الثعابين، على الأسرة لحماية الناس أثناء النوم.

وحظى فن تفسير الأحلام باحترام بالغ، وكان الخبراء فى هذا الفن محل إقبال شديد، ويتلقون مكافآت سخية. وبحلول العصر البطلمى، صار تفسير الأحلام مهنة مربحة. وربما يستأجر المتخصصون ليحلموا لصالح زبائنهم، بالإضافة إلى تفسير الأحلام التى تراودهم.

ومن بين من مارسوا هذه المهنة كاهن اسمه «حور»، عاش خلال عهد «بطليموس الرابع» في الفترة من ١٨٠ إلى ١٤٥ قبل الميلاد. وكان يعيش على منح المشورة للناس عبر الاستعانة بالإله «تحوت» إله الحكمة، والفكر، واللغة. وخلف «حور» وراءه ما يزيد عن ٢٠ نصا كتبت على «أوستراكا»، أوضحت الكثير عن هذا الرجل الروحاني. وشاهد «حور» حلمين في ليلة واحدة سببا له هزة شديدة، وغيرا مجرى حياته. فقد

حلم أن روحا حذرته من أن «تحوت» غضب لأنه تجاهل إطعام • ٦ ألف طائر أبو منجل «إيبيس». وفي حلم آخر، عاد «حرر» إلى بلدته لينكره المواطنون المحليون ويضطهدونه. وظهر ملاحظ عمال وقال «أنا لست ملاحظ عمال، أنا إله. لا تعبد غيرى» وفور استيقاظه، انتقل «حور» من بيته في الدلتا إلى سقارة حيث اصبح خادما مخلصا لعبادة الإله إيبيس «تحوت».

وعندما يبحث شخص عن إجابة لأمر مقلق أو شفاء من علة ، يوظف كاهن لينام داخل «معبد نوم» أو مركز للعرافة ، ويمكن للسائل أن يدفع أجرا ليمضى ليلة داخل «معبد نوم» بنفسه حتى يتلقى عونا إلهيا في أمور الصحة . وخضعت كتب تفسير الأحلام لحراسة مشددة ، ولم يكن يرجع إليها إلا الكهنة ، بينما يعتمد الآخرون على أحاسيسهم الداخلية في تفسير الأحلام .

ولم يبق من هذه الكتب سوى واحد فقط كتب خلال عصر الأسرة التاسعة عشرة، وهو يخص كاتب اسمه «كين خر خوبشف» شغف بجمع نصوص من السحر، والشعر، والطب، وتفسير الأحلام. واحتوى هذا الكتيب على أكثر من مائتين من تفسيرات الأحلام التى فسرت على أنها كلام الآلهة. وهناك عدة أمثلة تتنبأ بطول العمر إذا رأى شخص نفسه ميتا فى الحلم! كما يسعد بحسن الحظ الشخص الذى حلم بأنه يأكل لحم تمساح. أما أن يرى شخص نفسه إلى جوار قزم فى الحلم، فهذا معناه أن نصف عمره قد مضى. والحلم بشرب الجعة دافئة (حتى فى أيام ما قبل ظهور الثلاجات) يفسر على أن الحالم يعانى متاعب. واعتمد الكثير من هذه التفسيرات جزئيا على ارتباطات حرفية أو تلاعب لفظى، الأمر الذى كان المصريون القدماء يستمتعون به كثيرا؛ والأرجح أن التجارب الفعلية جمعت واستخدمت كمراجع للأحداث اللاحقة فى تفسير الأحلام.

وورد في العهد القديم (من الكتاب المقدس) واحدة من أشهر القصص التي ترجع إلى الحقبة المصرية القديمة؛ حيث جلب «يوسف» العبراني إلى مصر كعبد، ثم رقى إلى خادم قائد الحرس. وبعد أن رفض إغراءات خليلة القائد؛ تسببت في إلقائه بالسجن نكاية فيه. ولكن بعد فترة قصيرة، اكتسب «يوسف» احترام زملائه بفضل موهبته في تفسير الأحلام. وسرعان ما انتشرت أنباء مهاراته حتى بلغت أسماع الفرعون، الذي كان بعاني من حلم مزعج رأى فيه سبع بقرات عجاف يأكلن سبع سمينات، وسبع

كيزان من ذرة ضعيفة تأكل سبعا ممتلئة. وفسر «يوسف» الحلم بأنه يعنى أن سبع سنوات من الرخاء سيعقبها سبعة أعوام من المجاعة. واقتنع الملك بهذه الإجابة غير أنه شعر بالانزعاج. وكلف «يوسف» بمهمة ادخار خمس محصول الحبوب في كل سنة من سنوات الرخاء حتى يستخدم في سنوات المجاعة المتوقعة. وحلت المجاعة على جميع البلاد ماعدا مصر، حيث كان مخزون الذرة والخبز كافيا لسد النقص.

وهناك قصة أخرى تتعلق بالأحلام، حول فرعون حكم خلال عصر الدولة الحديثة، وكان الفرعون ـ الذى يعتقد أنه «سيتى الأول» ـ معروفا بقلة احترامه للجيش؛ حتى أنه ألغى الامتيازات التى كان فرعونا آخر منحها للجنود . وعندما كان الآشوريون يعتزمون غزو مصر، رفض جنود الجيش المصرى التعاون مع الفرعون في الدفاع عن البلاد . ولجأ الفرعون المحبط إلى استشارة المعبد . وأخذه النوم بينما كان يصلى للآلهة وظهر له في الحلم أحد الآلهة الذي أكد له انتصار مصر على الآشوريين . فاستعاد الملك شجاعته وثقته مجددا ، واستدعى جيشه مرة أخرى ، وفي هذه المرة استجابوا له . ولم يهب الجنود فقط لمواجهة الأمر وإنما الصناع والتجار والعامة ، تقدموا جميعا للدفاع عن مصر .

وعشية الهجوم، أقام الأشوريون في الحقول المجاورة، وخلال الليل، قرضت الفئران والجرذان مخزونهم من الأسلحة والدروع، وتركت الأشوريين من دون حماية. فمات العديد منهم وفر الباقون بلا سلاح.

وتحكى قصة أخرى تتعلق بالأحلام، عن «مرنيتاح» ابن «رعمسيس الثانى» وخليفته. وتقول الأسطورة أن « مرنيتاح « تعرض خلال العام الخامس من عهده لأزمة عسكرية: حيث كان يتوقع غزوا من الليبيين وشعوب البحر. واستشار «مرنيتاح» وسيط «آمون»، الذي تحدث إليه عبر «پتاح». وأبلغه أن مصر لن تهزم. ونقشت القصة على لوح تذكارى في الكرنك يؤكد أن «مرنيتاح» ذبح آلاف الرجال، وجلب معه العديد من الأسرى والغنائم.

ولنمض قدما مع قصة إله القمر «خنسو»، التي ذكرناها في الفصل الخاص بالمعبودات. فقد شفى «خنسو» «بينت ريشت» أخت زوجة «رعمسيس الثاني»؛ لكن القوم خشوا أن الروح الشريرة التي سببت مرضها ربما تعود إلى بلاد «بختن»، ومن ثم

احتفظوا بتمثال «خنسو» ثلاث سنوات وأربعة أشهر وخمسة أيام. فلماذا أعيد إلى «أواست»؟. في إحدى الليالي رأى أمير «بختن» حلما مزعجا. فقد رأى «خنسو» متخذا هيئة صقر ذهبي، وهو يطير من محرابه في «بختن» إلى موطنه في مصر. وعقب استيقاظ الأمير، استشار كاهنا عرافا. فأبلغه أن «خنسو» رحل بالفعل من «بختن». وأدرك الأمير أن أيامهم مع «خنسو» بلغت نهايتها، وفسر الحلم على أنه تحذير. وفورا حملت المركب الملكية الفخمة تمثال «خنسو» وهدايا ثمينة لمعبده، وأعيد في سلام إلى مدينة «أواست».

وكان يعتقد أن «نختنبو الثانى» عرف كيف يجعل الآخرين يحلمون أحلاما معينة. ويقال أنه أرسل حلما إلى «أوليمبيا» ملكة مقدونيا، عبر تمثال شمعى. حيث أعد «نختنبو الثانى» دواء باستخدام أعشاب مسببة للأحلام، وصنع تمثالا شمعيا ونقش عليه اسم «أوليمبيا». ودهن التمثال بالخلطة العشبية واستحضر حلما معينا لها. وفي تلك الليلة حلمت «أوليمبيا» أن «آمون» جاء إلى فراشها وأبلغها أنها ستلد طفلا عظيما. وبعد تسعة شهور أنجبت ابنا، هو الإسكندر الأكبر.

وخلال العصر البطلمي، توحد «حاب» مع «أوزيريس»، وعبد باعتباره المعبود المجمع «أوزير ـ حاب» (الذي سماه الإغريق «سيرابيس»). وهكذا توحدت الروحان وصار «أوزير ـ حاب» واحدا من أهم معبودات الحقبة اليونانية / المصرية، مما كان سببا لإشعال حرب. فقد حلم «بطليموس الأول سوتير»، مؤسس الأسرة البطلمية (المعروف أيضا باسم المخلص)، أن تمثالا ضخما ظهر أمامه، وهو تمثال لم يره من قبل على الإطلاق، وأمره بأن ينزعه من المكان الذي يقف فيه، ويعيد تنصيبه في الإسكندرية عاصمة البطالمة. ودون أن يعرف إلى من ينتمي هذا التمثال، ولا أين يقع، قص الحلم على صديق. وكشف الصديق له عن أنه شاهد لتوه مثل هذا التمثال في «سينبوي» (شمال تركيا). وبعد ثلاث سنوات والكثير من مقاومة المحليين (ومن المكن للمرء أن يتخيل هذا)، أخذ التمثال إلى مصر. واعتقد المصريون القدماء أن هذا التمثال يجسد جوهر «أوزير ـ حاب». وأنشأ «بطليموس الأول» مركز عبادة «سيرابيس» في الإسكندرية، حيث أقيم معبدا ضخما لحماية التمثال، باعتباره بيت «سيرابيس» في الإسكندرية، حيث أقيم معبدا ضخما لحماية التمثال، باعتباره بيت «أوزير ـ حاب».

القسم الثالث المنجلزات



#### \_ 77 \_

## ملوك وفاتحون

يعتبر ملوك مصر من أعظم الشخصيات في التاريخ الإنساني، ويستحق العديد من الفراعنة الذكر لإسهاماتهم وإنجازاتهم المهمة، وإن لم تكن أسماؤهم معروفة اليوم. وسنلقى هنا قليلا من الضوء على "صغار العظماء"، ونتناول بتفاصيل أكثر عهود مشرقة أو مشهورة بوجه خاص، مثل عهود "تحتمس الثالث"، و "رعمسيس الثاني"، و «الاسكندر الأكبر» و «كليوباترا السابعة». وسنتناول أيضا بعض الباحثين العظماء (وربما يقول البعض ناهبو المقابر)، الذين كشفوا أدلة وقوع هذه الأعمال التاريخية المهمة. وفي بداية الكتاب، هناك جدول يضم تقسيما زمنيا أكثر دقة للأسرات.

## الأسرة الأولى (٣١٠٠ ـ ٢٨٩٠ قبل الميلاد)

#### «نعرمر»

احتل حاكم الوجه القبلى الملك «نعرمر» الوجه البحرى، وعندما وحد الوجهين عام • ٣١٠ قبل الميلاد أصبح أول من ارتدى التاج المزدوج في مصر. وجعلت هذه الوحدة منه أول فرعون لمصر، ليبدأ بهذا عصر الأسرة الأولى. وأنشأ «نعرمر» مدينة «منف» (ممفيس) كعاصمة للبلاد الموحدة حديثا. ومثل موقعها الوحدة على نحو نموذجى، حيث وقعت على رأس الدلتا، الحدبين الوجهين القبلى والبحرى.

وفى أواخر القرن التاسع عشر من عصرنا، عثر على لوح إردواز سليم، يحمل نقوشا تخلد انتصار «نعرمر». و «نعر» تعنى سمك «السلور» و «مر» تعنى «إزميل»، ونظرا لأن هذين العنصرين ينطقان اسمه، نقشا بالهيروغليفية على قمة جانبى اللوح،

ووضعت الكتابة الهيروغليفية بين رسمين لوجه "حتحور". وعلى احد الجانبين يظهر "نعرمر" مرتديا "دشرت" أو التاج الأحمر للوجه البحرى، ويسير في موكب باتجاه صفين من الأسرى مقطوعي الرؤوس. وإلى أسفل، يظهر زوج من الأسود يلتف عنقاهما حول بعضهما البعض رمزا لاتحاد القطرين. وأسفل ذلك، يظهر "نعرمر" كثور هائج يسحق بقدميه الأعداء المهزومين. وعلى الجانب الآخر من اللوح، يرتدى "نعرمر" التاج الأبيض للوجه القبلي "هدچت" ويقف أمام "حورس"، وهو يتأهب لضرب الأعداء بصولجانه. والرسالة التي يريد إيصالها واضحة: إنه ضرب الأعداء واحتل أرضهم، وضمهم وحده تحت حكمه. وتعتبر لوحة "نعرمر"، التي اكتشفت في "نخن" من أقدم السجلات المصرية للكتابة المصرية، حيث تعود إلى عصر ما قبل الأسرات.

ويعتقد كثيرون أن «نعرمر» و «مينا» شخص واحد، وعلى أى حال كان لكثير من الفراعنة أكثر من اسم. ووفقا لقوائم الملوك القدماء، وسجلات «مانتون» (الكاهن المصرى الذى عاش قبل الميلاد بحوالى ثلاثة آلاف عام، وقسم التاريخ إلى (أسرات) كان «مينا» أول ملك يحكم خلال عصر الأسرة الأولى من مصر الموحدة عام ٢١٠٠ قبل الميلاد تقريبا. وليس هناك الكثير عما يعرف عن «مينا» ويعتقد البعض أنه ربما كان بطلا أسطوريا، بينما يعتقد آخرون أن «مينا» هو الذى أسس «من نفر». و «من» التي تعنى «أسس» ربما كان اسما مناسبا لمثل هذا الملك. بيد أن هذه اللوحة التي تخلد ذكرى التوحيد بواسطة حاكم يدعى «نعرمر» لم يظهر في أى من قوائم الملوك، الأمر الذى يدعو للاهتمام.

## الأسرة الرابعة (٢٦١٣ ـ ٢٤٩٨ قبل الميلاد)

#### «سنفرو»

بدأ عصر الأسرة الرابعة مع فرعون حكم نحو ٢٤ عاما. وكان «سنفرو» فرعونا يحظى بالاحترام، وعرف بحملاته العسكرية على النوبة وليبيا. وأقام علاقات تجارية مع بلدان البحر المتوسط وأقام العديد من مشروعات التعمير في أنحاء مصر. وهناك ثلاثة أهرامات تقع في «ميدوم» و «دهشور» تنسب لإبداع «سنفرو». وزوجته الملكة

«حتفير» التي عثر عام ١٩٢٠ على حجرة نومها المبهرة المطلية بالذهب وأدوات زينتها، ولهما ابن اسمه «خوفو» (كيوبس باليونانية).

#### «خوفو»

اشتهر «خوفو» بكونه رجلا طموحا ومثابرا، واصل في حماس مشروعات والده المعمارية. وبني أكبر أهرامات الجيزة تحت توجيهه. ويعرض المتحف المصرى بالقاهرة نحتا مصغرا لخوفو، وهو الصورة الوحيدة له المعروفة حتى الآن. وتقول الأسطورة أن «خوفو» باع ابنته إلى بيت دعارة لتمويل مجمعه الجنائزى. وهي ، بدورها، طلبت من كل زبون توافق عليه حجرا، واستخدمت هذه الأحجار لبناء هرما لها (أصغر بكثير من هرم والدها) يقف في مواجهة هرم «خوفو» في ونظرا لأن الولد سر أبيه، فقد كان خليفته، «خفرع» (شيفرن باليونانية) يعتبر أيضا حاكما مستبدا.

#### «خفرع»

ينتسب ثانى أكبر الأهرامات إلى «خفرع»، ويعتقد أن صورته هى التى نحت على مثالها وجه «أبو الهول» العظيم. وتولى ابنه وخليفته «منكاو رع» الحكم أيضا خلال هذه الفترة الزمنية، وهو صاحب أصغر أهرامات الجيزة الثلاثة. وكان «منكاو رع» (ميسيريناس باليونانية) و «سنفرو» أقل قسوة على الشعب، ومن ثم كانا محبوبين ولهما شعبية أكثر من «خوفو» و «خفرع».

## الدولة الوسطى الأسرة الحادية عشرة (٢٠٥٠ ـ ١٩٩١ قبل الميلاد )

#### «منتوحتبالثاني»

بعد قتال استمر عدة سنوات، استولى جيش «منتوحتب» القوى على بلدة «حنن نسوت» (هركليوبوليس) حوالى ٢٠٤٠ قبل الميلاد. وكانت «حنن نسوت» عاصمة

<sup>(\*)</sup> مصدر تلك الأسطورة المؤرخ اليوناني هيرودوت الذي زار مصر في زمن الاحتلال الفارسي بين عصر بناة الأهرام بقرابة ألف عام، والقصة أسطورية بالطبع لا أساس لها من الصحة الناشر.

الملوك المنافسين خلال الأسرتين التاسعة والعاشرة من عصر الاضمحلال الأول. وبدأت السلطة الانهيار في «حنن نسوت» بينما بدأت «أواست» علاقات تجارية مهمة مع النوبة أدت إلى زيادة الثروة والنفوذ. وأعاد «منتوحتب الثاني» إقامة العاصمة في «أواست»، مقدمة لقيام الأسرة الحادية عشرة التي كانت بداية الدولة الوسطى. وعزز «منتوحتب الثاني» حدود مصر حيث حارب الآسيويين في سيناء والليبيين في الدلتا. واستمر عهده نصف قرن.

## الأسرة الثانية عشرة (١٩٩١ ـ ١٧٧٥ قبل الميلاد)

## «سنوسرت الثالث»

شملت إنجازات «سنوسرت الثالث» دعم صعود وغو الطبقة الوسطى. وكانت هذه الشريحة من السكان تتكون أساسا من التجار، والحرفيين، والمزارعين، والصناع. واختفى منصب حاكم الإقليم في عهده، حيث كان حكام الأقاليم يتنافسون على السلطة مع الفراعنة وشكلوا تهديدا لوحدة البلاد. وأعاد «سنوسرت الثالث» شق القناة القريبة من الشلال الثاني، وهكذا سهل التجارة ونقل القوات إلى النوبة. وفي النوبة، نشط عسكريا على نحو بالغ، ووسع حدود مصر في أراضيها. ومن بين أكثر التماثيل التي عثر عليها من مصر القديمة واقعية وفنية، تمثالا من الجرانيت بالحجم الطبيعي لسنوسرت الثالث.

#### «أمنمحات الثالث»

«أمنمحات الشالث» هو من تولى الحكم بعد «سنوسرت الثالث»، وكان فرعونا عظيما تعدت إنجازاته حدود الانتصارات العسكرية، وحقق الازدهار الاقتصادى للبلاد. فخلال عهده الذي بلغ ٥٠ عاما، نجح في تحسن نظام الرى في الفيوم، مما نتج عنه زيادة كبيرة في غلة المحاصيل الزراعية. وأضاف هذا المشروع الضخم ٢٧ ألف فدان تقريبا إلى الأراضي الزراعية الخصبة. وبأوامر «أمنمحات الثالث» أنشئت السدود والأحواض، كما شقت قناة من بحيرة الفيوم إلى النيل، حولت المياه إلى بحيرة «مويرس». وتعتبر بحيرة «قارون» الحالية جزءا من تلك البحيرة القديمة. وأدى

احتجاز مياه النيل في هذه البحيرة (نظرا لعدم وجود مخرج لها) إلى إغراق المنطقة بالمياه، وحولها إلى واحدة من أكثر المناطق خضرة في مصر.

ووفر «أمنمحات الثالث» أيضا لمصر الموارد الطبيعية، بتنظيم العديد من البعثات التعدينية، لاستخراج النحاس بوجه خاص من سيناء. وينسب إليه أيضا توفير وسائل الحياة الكريمة لعمال المناجم وأسرهم. وأقام لنفسه تمثالين هائلين، تخليدا لمنجزاته. ويعرف المعبد أو المركز الإدارى الذى بناه إلى جوار هرمه باسم «قصر التيه» بسبب تصميمه المعقد من الممرات، والممرات الصاعدة، والأعمدة وعشر ساحات منفصلة. ورغم أن هذا الصرح لم يعد قائما، يذكر «أمنمحات الثالث» على أنه آخر الملوك العظماء لهذه الأسرة.

# الدولة الحديثة (١٥٥٠ ـ ١٠٨٧ قبل الميلاد) الأسرة الثامنة عشرة (١٥٥٠ ـ ١٣٠٧ قبل الميلاد)

#### «أحمس»

هو مؤسس الدولة الحديثة وأول ملوكها، الذي تولى الحكم بعد وفاة شقيقه «خاموس» أثناء الحرب ضد «الهكسوس» الآسيويين. وفقد أباهما «سقن رع تاو الثاني» حياته أيضا في معركة مع الهكسوس. ونجح «أحمس» في هزيمتهم أخيرا، ليقضى على خطر ضخم هدد قومية مصر، وعطل نشاطها الطبيعي لما يزيد عن قرنين. كما قام بحملات عسكرية ضد النوبيين، الذين حاولوا البقاء مستقلين عن مصر. واسترد «أحمس» حكم البلاد التي شهدت خرابا خلال عصر الاضمحلال الثاني، ومن ثم استهل عهدا جديدا من الأمل - الدولة الحديثة. وشجع «أحمس» التجارة، وأعاد تنظيم النظام الضريبي، وأدخل تحسينات على مشروعات الري. وبعد موته، اعتلى ابنه «أمنحتب الأول» العرش.

## «أمنحتب الأول»

قاد «امنحتب الأول» جيشا هزم الليبيين الغزاة مرتين، كما انتصر على النوبيين أيضا، وجلب معه العديد من الأسرى النوبيين. وحظى «أمنحتب الأول» بمحبة شعبه.

ويبدو اهتمامه بالفنون والعمارة في تجديد عدة معابد، ومشروع البناء المتقن في معبد الكرنك، في «أواست». ومات هذا الفرعون قبل أن يبلغ الخمسين من عمره، تاركا الحكم لقائد جيش من غير أفراد الأسرة الملكية، عرف باسم «تحتمس الأول». وتزوج «تحتمس الأول» من الأميرة «أحمس» ابنة «أحمس الأول» التي أصبحت بذلك ملكة مصر.

## « تحتمس الأول »

شهد عهده عملا مكثفا في معبد الكرنك، فأضاف أعمدة ضخمة، وقاعة ذات سقف يستند إلى أعمدة من خشب الأرز، ومسلات، وأفنية، وأبواب مذهبة، وسوارى أعلام. وخلال عهده بدأ دفن الملوك في منحدرات الحجر الجيرى بوادى الملوك.

ومثلما فعل أسلافه، قاد تحتمس الأول حملات عسكرية إلى النوبة وضد الهكسوس. وينسب إلى «تحتمس الأول» أنه أعاد الاستقرار والثقة بين المصريين القدماء، الذين كانت ثقتهم اهتزت بشدة بسبب الهكسوس وتحالفهم مع النوبيين، الذين حكموا مصر بالفعل خلال عهد الأسرة الخامسة والعشرين.

وخلفته على العرش ابنته «حتشبسوت» التي حكمت كملكة إلى جانب أخيها «تحتمس الثاني» إلى أن توفي في الثلاثين من عمره، عندما أصبحت فرعونا للبلاد.

#### «أمنحتب الثاني»

كان «أمنحتب الثانى» محاربا شجاعا مغوارا، برع فى الرماية والفروسية. وتولى العرش خلفا لتحتمس الثالث. وقبل أن يصبح فرعونا كان قائدا للقاعدة البحرية فى «منف». وعند عودته للبلاد منتصرا، علق الأسرى الهكسوس مقطوعى الرؤوس على مقدمة سفينته.

## «أخن آتون »

جاء إلى هذا العالم باسم «أمنحتب الرابع»، ثم صار أول حاكم في التاريخ يتبنى

مفهوم الإله الواحد المجرد. وجعل من «آتون» (قرص الشمس) ـ الذى كان يعتبر حتى ذلك الحين إلها ثانويا ـ الإله الأوحد لمصر وأسس ديانة جديدة للدولة. وكان والده «أمنحتب الثالث» قد غرس أولى بذور هذا التطور الجديد، عندما كان «أخن آتون» طفلا؛ وذلك بتشجيعه عبادة آتون. بل أنه بنى معبدا لعبادة هذا الإله. وهناك دلائل على أن الملكة «تاى»، والدة «أخن آتون» آزرت أيضا طموحاته وتطلعاته الدينية.

لكن ما جعل هذا التغير مفاجئا، أن «أمنحتب الرابع» الذي يعنى اسمه «آمون مسرور» ولد في «أواست» المركز الديني لعبادة آمون حوالي ١٣٩٥ قبل الميلاد. وبعد ٢٠ عاما، ألغى كهنة «آمون» ومجموعة الآلهة القائمة، وأحل «آتون» محلها. ويعتقد البعض أن المفهوم العبرى للإله الواحد نشأ من عبادة «آتون».

وخلال العام الخامس من حكمه، غير اسمه من «أمنحتب الرابع» إلى «آخن آتون» الذي يترجم إلى «روح ضياء الشمس». ولما أصبح من الواجب إنشاء عاصمة جديدة، نقل «أخن آتون» العاصمة من «أواست» إلى منطقة مهجورة بامتداد النيل، في منتصف الطريق تقريبا بين «أواست» و «منف»، فيما يعرف باسم «مصر الوسطى». وأطلق على الموقع اسم «أخيتاتون» وترجمته «أفق آتون». وأنشئت المدينة حوالي عام ١٣٥٠ قبل الميلاد، على الضفة الغربية من النيل، فيما يعرف الآن باسم «العمارنة» وهو الاسم الذي أطلقه علماء المصريات على فترة حكمه التي امتدت ١٧ عاما. وكان موقع «أخيتاتون» في الأصل امتدادا من الأرض غير مأهول، واختير لشمسه الساطعة وقلة الظل فيه. وهكذا افتتحت المعابد التي كانت تقليديا ذات إضاءة خافتة، من دون سقف حتى تستقبل أشعة الشمس، التي تجسد «آتون»، عندما تلمس هذه العاصمة المقدسة.

ويعتقد أن سكان «أخيتاتون»، زادوا عقب إنشائها من ٢٠ ألف نسمة حتى ٥٠ ألفا، لتصبح مدينة كبرى بالنسبة لذلك العصر. وضمت المدينة القصور الملكية، ومبانى الحكومة، ومعابد «أتون»، وقرية للعمال، وقطاعا للطبقة العليا حيث أقام النبلاء.

غير أنه عثر في «العمارنة»، خاصة في الأحياء الفقيرة من المدينة على دلائل على وجود بعض الآلهة القديمة (في صورة منحوتات وتمائم تحمل أسماء هذه الآلهة وصورها). والأرجح أن هؤلاء الناس واصلوا ـ سرا ـ عبادة الآلهة القديمة في بيوتهم. ولا بد أن إجبارهم على نبذ الآلهة التي عبدوها قرونا لصالح تجسيد جديد وغير

معروف للإله، كقرص الشمس، كما أن التخلى عن الظل البارد للمعابد القديمة، مقابل الشمس الحارقة، مثل صدمة حضارية لهم. وأغلقت المعابد القديمة لعبادة «آمون» وغيره من المعبودات، أو دمرت، واختفت جميع آثار الآلهة القديمة. بل إن مصطلح الجمع الدال على «الآلهة» تم محوه، مع جميع الشعائر والأحداث الأسطورية الماضية. وصار كهنة «آمون» الأقوياء، بلا حول ولا قوة.

ولم يكن هناك مفر من أن تبدأ الإمبراطورية في الانقسام، فبينما ركز «أخن آتون» اهتمامه على إقامة عبادة ناجحة لآتون، بدأت عدة أقاليم تعلن استقلالها. ولم يكن «أخن آتون» محاربا، وإنما شاعرا، وفيلسوفا، وروحانيا، ورجل عائلة محب للسلام تولى تربية ست بنات مع زوجته، الملكة «نفرتيتي» وهي المرة الأولى التي يصور فيها فرعون باعتباره رجلا لينا، على عكس صورة المحارب في مشاهد القتال التي فضلها الحكام السابقون.

وكان «أخن أتون» رجلا غير عادى، بل إنه ربما أدخل حتى نظام الزواج بواحدة فقط، وتحرير العبيد. ولم يكن «أخن أتون»، المعروف باسم «رجل شعبه» ليسمح لرعاياه بالركوع أمامه، رغم أن هذا المظهر من مظاهر الدونية كان سائدا في الماضى. وظهر اهتمامه برفاهة شعبه في نصيحته للأمهات أن يحددن النسل بطفلين، نظرا لأن أكثر من نصف الأمهات كن يتوفين أثناء الولادة. وفي عهده، كان من حق المجرمين استئناف الأحكام، ومد الحماية والمعاملة العادلة إلى الحيوانات. وحظرت عباءات جلد النمر التي كان يرتديها الكهنة «سيم»، واعتبر صيد السمك بالرمح، وقنص الطيور من أنواع الرياضة العنيفة، ومن ثم حظرت الرياضتان، كما حظر ذبح الحيوانات بطرق تحتوى على معاناة غير ضرورية. وأصدر «أخن آتون» توجيهاته المعالجين بتقديم خدماتهم للفقراء مجانا. وفرض عقوبات على القضاة وجامعي الضرائب الذين يجمعون أكثر من الأنصبة القانونية.

وبينما أكسبته هذه التحديثات ثناء الكثيرين، من السهل أن نرى أنها أثارت في نفس الوقت عداء الآخرين، حيث أثرت معتقداته وأفعاله على حياتهم تأثيرا عميقا، وبوجه خاص، أصحاب المراكز العليا؛ مثل النبلاء، وخصوصا كهنة «آمون».

وفي المشاهد التي تسجل عهد «أخن آتون»، تختفي زوجته المحبوبة «نفرتيتي» من الصورة عند حوالي السنة الرابعة عشرة. ويواكب رحيلها ظهور شاب اسمه

«سمنخارع». وأصبح «سمنخارع» شريكا للفرعون على العرش، وعندما توفى «أخن آتون» تولى وحده الحكم لمدة عامين. وتزوج «سمنخارع» «ميريت آتون» كبرى بنات «أخن آتون»، وهكذا أصبح من حقه شرعا المطالبة بالعرش.

وتظل أصول «سمنخارع» لغزا، وهناك عدة نظريات حولها. فقد صور في اللوحات البارزة كرفيق «أخن آتون» ويبدو أن صوره حلت محل صور «نفرتيتي». وربما كان «سمنخارع» ابن أخت «أخن أتون» (ابن واحدة من أخواته الكثيرات)، أو ربما زوج إحدى بناته، أو أخ أصغر غير شقيق من «أمنحتب الثالث» وأم أخرى. وربما كان «سمنخارع» أيضا أبا «توت عنخ آمون» (بافتراض أن «توت عنخ آمون» ابن «ميريت آتون» كبرى بنات «أخن آتون»). وأكثر النظريات شهرة وإثارة للتساؤلات تقول إن «سمنخارع» لم يكن سوى «نفرتيتي» نفسها، تخفت في هيئة رجل وتولت الحكم، مثلما فعلت «حتشبسوت» في وقت سابق خلال نفس الأسرة.

وانهارت إمبراطورية «آمون» عقب وفاة «أخن آتون» (خلال العام السابع عشر أو الثامن عشر من حكمه)، والمرجح أن مومياءه دمرها المعارضون لعبادة «آتون»، لذلك لم يتبق لدينا أية آثار تدل على سبب وفاته. وبدأت الديانة الجديدة تتراجع بدون مؤسس عبادة «آتون»، ممهدة الطريق لعودة عبادة آمون. ولم يمر وقت طويل بعد وفاته، حتى عاد كهنة آمون، مع جميع آلهة وربات المصريين إلى سابق عهدهم. ونحو عام ١٣٣٤ قبل الميلاد، أعاد «سمنخارع» العاصمة مرة أخرى إلى «أواست». ولعدم وجود ورثة من الذكور، انتقلت الخلافة على العرش إلى زوج ابنة «أخن آتون» (أو ربما كان ابنه من «كيا» وهي زوجة ثانوية). ويعتقد آخرون أن الصبي كان أخا أصغر لأخن آتون»، وفي آتون، وابن «أمنحتب الثالث». وعلى أية حال، سمى الصبي «توت عنخ آتون»، وفي سن التاسعة أصبح فرعون مصر. وطمست جميع آثار عبادة «آتون» الذي أعيد إلى وضعه السابق كإله أقل شأنا، بينما عادت مصر إلى آلهتها التقليديين وقيمها التقليدية. غير أن «أخن آتون» ترك بالفعل علامة عميقة على التاريخ، حيث يذكر، باعتباره أول داعية حقيقي للا عنف والتوحيد.

## «توت عنخ آمون»

بمجرد أن تولى الحكم «توت عنخ آتون» الذي يعني اسمه (صورة آتون الحية)، غير

اسمه إلى «توت عنخ آمون». وظل فرعونا قليل الشأن، لم يحقق الكثير من الإنجازات (التي نعرفها) خلال فترة حكمه التي بلغت ثمانية سنوات. ومع ذلك، يخلد ذكراه عودة مجموعة الآلهة والتقاليد السابقة في مصر خلال عهده. ولهذا السبب، حظى بأفخر طقوس دفن عند وفاته المبكرة في سن الثامنة عشر.

وعند فحص موميائه، وضع المتخصصون نظريات تشير إلى أنه ربما مات بسبب آفة غامضة في خده الأيمن و/ أو من ضربة قاتلة خلف جمجمته. ومن المحتمل أيضا أن هذا الضرر وقع بعد موته. ولا تحمل المومياء أي علامة على المرض، ولذلك، تشير كل الاحتمالات إلى أن وفاته المبكرة نجمت عن عنف. ويبدو أن وفاته لم تكن متوقعة بحيث تعد مقبرته متواضعة الحجم دليلا على أنها حولت من مقبرة أعدت لشخص من العامة إلى مقبرة ملكية. وتظهر العديد من الكنوز التي عثر عليها في غرف المقبرة الأربع، آثارا على أنها تعرضت للتطوير كي تصبح مناسبة لملك. واشتملت المقبرة على نحو خمسة آلاف قطعة لا تقدر بثمن من الذهب، والأونيكس، واللازورد، والمرم، كانت (عندما فتحها المتخصصون رسميا) جميعا مبعثرة في أنحاء الحجرة. وإذا كان ذكر اسم شخص يعيده للحياة مرة أخرى، فإن «توت عنخ آمون» خلد بالفعل، حيث المسمه وصورته هما الأشهر بين فراعنة مصر، رغم أن «توت عنخ آمون» كان ملكا قليل الشأن. وبالنظر لما اكتشف في مقبرته، يتحير المرء بشأن ما قد يكون في المقابر التي لم تكتشف لفراعنة عظام مثل «تحتمس الثالث»، و «رعمسيس الثاني»، و «كليوباترا السابعة».

## خبراء الآثار واللعنة الأسطورية

استغرق تصنيف المجموعة الفخمة كلها عشر سنوات، من «هوارد كارتر»، الرجل الذي اكتشف مقبرة الفرعون الصغير في ١٩٢٢. وكان «كارتر» فنانا وخبيرا في الآثار؛ ويعتبر اكتشافه في وادى الملوك هو الأبرز حتى الآن. وقد أماط اللثام عن الكثير من العالم السرى للفراعنة. وبعد الاكتشاف أصبح كل ما هو مصرى يمثل صيحة رائجة للغاية.

وعمل كارتر تحت رعاية، وبتمويل من، جورج هربرت (إيرل كارنارفورن الخامس)، الذى شاركه ولعه بالمصريات. ومول كارنارفون كارتر لبعثة أثرية مدتها خمس سنوات أساسا، ولكن مع انقضاء المدة، أقنعت ثقة كارتر وإصراره وتصميمه على العثور على مقبرة «توت عنخ آمون» كارنارفون بدعمه لسنة إضافية أخرى، الأمر الذى كان فارقا.

وعقب افتتاح المقبرة الملكية بوقت قصير، بدأت قصة تنتشر فحواها أن لعنة أصابت كل من تورط في إقلاق نوم الفرعون. ووفقا لرواية هوارد كارتر، عثر على لوحة طينية في الحجرة المؤدية للحجرة الرئيسية، نقش عليها «الموت يأتي على أجنحة لمن يقلق نوم الملوك». واللوحة نفسها لم تدرج في قائمة محتويات المقبرة، ولا توجد بأى احتمال إلا في خيال كارتر. ولم يذكر خبراء المصريات والآثار شيئا عن الدليل على وجود اللوحة، ولا عن أى نقش عثر في مقبرة «توت عنخ آمون»، أو في مقبرة أى فرعون آخر. ومع ذلك، سارعت التقارير الصحفية إلى التأييد، وروجت لفكرة لعنة المومياء المصرية.

وبدأت القصة عندما اشترى كارتر عصفور كناريا مغردا لإضفاء البهجة على بيته. وقبل نحو ثلاثة أسابيع من اكتشاف المقبرة فعليا في الرابع من نوفمبر ١٩٢٢، اكتشف العمال درجة سلم محفورة في الصخر، و١٥ درجة أخرى تقود إلى مدخل. وفي ذلك المساء نفسه، دخل ثعبان من نوع الكوبرا بيت كارتر والتهم عصفوره الكناريا. ونظرا لكون الكوبرا رمزا للملكية، اعتبر الأمر نذيرا بلعنة الفرعون. غير أن كارتر، باعتباره من رجال العلم، اعتبر هذا الكلام هراء. ومن الواضح أن ثعابين الكوبرا لا تظهر عادة في مصر في فصل الشتاء.

وتوفى لورد (\*\*) «كارنارفون» فجأة فى القاهرة بعد خمسة شهور فحسب من فتح المقبرة ـ ليصبح أول ضحية بشرية من ضحايا المومياء . وجاءت وفاته بسبب تسمم فى الدم نتيجة للدغة بعوضة مصابة بالعدوى ، فى موضع كان قد جرحه أثناء الحلاقة . وتصاعدت الشائعات حول «لعنة المومياء» ، عندما اتضح أن لدغة الناموسة فى وجنته جاءت فى نفس موضع الندبة الموجودة فى وجه «توت عنخ آمون» . وقيل فى ذلك من نفس مرضع الندبة الموجودة فى وجه «توت عنخ آمون» . وقيل فى ذلك القب إنجليزى أدنى من ماركيز وأرفع من فيكونت ـ المترجمة .

الوقت أن الأنوار انقطعت عن القاهرة لمدة عشرين دقيقة عندما توفى لورد كارنارفون، غير أن هذا لم يكن امرا غير معتاد. وفي نفس الوقت، وبالعودة إلى انجلترا، نجد أنه قيل أن كلب «كارنارفون» الأليف أخذ يعوى، ثم سقط ميتا في نفس وقت وفاة سيده.

وعاش هوارد كارتر ١٧ عاما بعد اكتشافه المهم، وفي عام ١٩٣٩ توفي في سن السادسة والستين في سلام ولأسباب طبيعية في انجلترا. وعاشت ابنة كارنارفون الصغرى، التي حضرت فتح المقبرة مع والدها وكارتر عام ١٩٢٢ حتى تعدت السبعين من عمرها.

ومع ذلك، وبحلول عام ١٩٢٩ قيل إن أحد عشر شخصا شاركوا في الاكتشاف توفوا لأسباب غير طبيعية بشكل أو بآخر . ومن بينهم باحثون وعلماء وخبراء في الآثار، ومنهم أمريكي ساعد كارتر دخل في إغماءة عميقة بعدما عاني من إرهاق حاد، وتوفي في نفس الفندق الذي توفي فيه اللورد كارنارفون. وهناك رجل آخر، هو ابن الممول، زار المقبرة وتوفي في اليوم التالي بسبب حمى شديدة؛ وواحد من كبار المستشمرين في السكك الحديدية حصل على فرصة دخول المقبرة، وتوفي في اليوم التالي من الحمي أيضا. وتوفي أحد رجال الصناعة البريطانيون ، زار المقبرة، أثر حمى شديدة على ظهر السفينة التي أعادته إلى انجلترا. وتوفى خبير الأشعة الذي فحص مومياء «توت عنخ آمون» عقب عودته إلى انجلترا أيضا. وتستمر القائمة لتضم اثنين من الأساتذة الجامعيين، وأربعة علماء آثار، وزوجة كارنارفون، التي توفيت أيضا أثر لدغة بعوضة في ١٩٢٩. وتوفى سكرتيره أثناء نومه في نفس العام. وبعد ثلاثة شهور، سمع والد السكرتير النبأ، فأنهى حياته بالقفز من نافذة في الطابق السابع؛ وترك خطاب انتحار يلقى فيه بمسئولية وفاة ابنه ووفاته على اللعنة. وفي الطريق لدفنه، دهست عربة نقل الموتى صبيا، وفي نفس اللحظة؛ توفي أيضا موظف في المتحف البريطاني متخصص في قسم المصريات. وخلال فترة عقدين ألقي باللوم على لعنة «توت عنخ آمون» في وفاة ٢١ شخصا.

وفى السبعينيات من القرن العشرين، استجابت مصر لمطالب الرأى العام، وأخرجت كنوز «توت عنخ آمون» ليراها العالم. ورأى مدير هيئة الآثار المصرى رؤيا تشير إلى أنه سيموت إذا غادرت الكنوز مصر. وبعد ثلاثة شهور من شحن أول معرض متنقل، قتل في حادث سيارة، واعتبر الضحية الخامسة والعشرين للعنة.

ومؤخرا، رأى علماء أن اللعنة ربما تكون بالفعل هي جراثيم الأتربة التي اكتشفها علماء الأحياء الدقيقة في المومياء. وهذه الجراثيم يمكنها البقاء آلاف السنوات في مكان مظلم وجاف، ومعظمها غير مؤذ، غير أن بعضها يمكن أن يكون ساما. وربما تكون هذه الجراثيم خرجت للهواء عندما فتحت المقابر للمرة الأولى، ودخلت أجساد الأثريين عبر الأنف، أو الفم، أو العينين. وربما يؤدي الضرر الذي تحدثه هذه الجراثيم إلى الفشل العضوى والوفاة، خاصة بالنسبة لهؤلاء الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة لديهم. ويقال إن كارتر نفسه لاحظ وجود فطريات بنية اللون تغطى الجدران الداخلية لمقبرة «توت عنخ آمون».

وهناك نظريتان حول من الذى قد يكون المسئول عن وفاة «توت عنخ آمون». حيث استفاد القائد «حور محب» من وفاته، فارتقى من بين صفوف الجيش، وأصبح فرعونا بدوره، وتولى الحكم لمدة ٢٧ عاما. وفي عهده، طمس تماما جميع آثار «أخن آتون» و «آتون». وأمر «حور محب» بتدمير معابد سلفه حتى يقيم بوابة ضخمة في الكرنك. كما أمر أيضا بإزالة اسم «توت عنخ آمون»، حيثما ظهر، وهكذا حاول أن يتسبب له في موت ثان ودائم. ومحا أيضا اسمه من قوائم الملوك، مع اسم «أخن آتون» و «آي» (كان «آي» وزير «توت عنخ آمون» وهو مشتبه به آخر في موت الفرعون الصغير).

فكيف وصل «حور محب» إلى سدة الحكم في المقام الأول؟ تزوج «توت عنخ آمون» أخته غير الشقيقة «عنخ سن آمون»، التي كان اسمها سابقا «عنخ سن با آتون». وكانا في نفس السن تقريبا، ولم ينجبا. وعثر على جنينين محنطين بين الكنوز، مما يشير إلى احتمال أن تكون «عنخ سن آمون» أسقطت حملها. وتظهر اللوحات الزوجين الشابين مغرمين بعضهما ببعض.

وبعد وفاته، أرسلت الملكة الشابة رسالة يائسة إلى ملك الحيتيين، تناشده أن يرسل لها أحد أبنائه لتتزوجه. وكانت تلك خطوة جريئة، كما لم يكن متخيلا أن تتخذ ملكة مصرية زوجا أجنبيا، وتقضى على نقاء نسلها. ويقال إن «عنخ سن آمون» كانت خائفة للغاية، ورفضت أن تتزوج «مجرد خادم». ويعتقد الكثيرون أن هذا الخادم ليس إلا «حور محب» أو «آى».

ووافق ملك الحيتيين، وأرسل أحد أبنائه، لكن الصبى لم يوفق، حيث قتل في الطريق. ويعتقد أنه قتل بأمر من «حور محب». ثم تزوجت «عنخ سن آمون» من

«آى» الذى صار شريكها على العرش. وعندما توفى «آى» دون أن ينجب ورثة من الذكور، انتقلت خلافته إلى قائد جيشه «حور محب». وعندما مات «حور محب أيضا» دون ورثة من الذكور، انتقلت الخلافة على الحكم أيضا إلى ضابط فى الجيش. وكان هذا القائد «رعمسيس الأول»، أول فراعنة الأسرة التاسعة عشرة، وتولى الحكم لمدة عامين.

## الأسرة التاسعة عشرة (١٣٠٧-١١٩٦ قبل الميلاد)

## «سيتى الأول»

بدأ سيتى الأول مثل والده «رعمسيس الأول» قائدا للجيش، ووقع اتفاقية سلام مع الحيتيين، محققا بذلك الاستقرار على الحدود. وواصل تطبيق مرسوم أصدره «حور محب» يقضى على المجرمين بالعمل الجبرى في المناجم، والمحاجر، والصحراء والواحات. وحققت مهاراته العسكرية انتصارات صورت على جدران معبد الكرنك، وعلى شاهد يخلد انتصاره على قادش. واقام «سيتى الأول» العديد من مشروعات البناء خلال عهده، من بينها إضافة قاعة للأعمدة في معبد الكرنك.

#### « رعمسیس الثانی »

فى عام ١٨٨١ الميلادى، أسفرت واحدة من أهم الاكتشافات الفرعونية عن العثور على على مومياوات «رعمسيس الثانى» و «سيتى الأول» و «تحتمس الثالث» مدفونة على عمق بعيد فى وادى الملوك. و «رعمسيس الثانى» هو ابن «سيتى الأول» وحفيد «رعمسيس الأول» (الذى لم يترك علامات تذكر فى سجلات التاريخ).

وأطلق علماء المصريات، في القرن التاسع عشر الميلادي، لقب «رعمسيس العظيم» على «رعمسيس الثاني» (المولود من رع). وتولى رعمسيس الحكم وعمره خمسة وعشرون عاما عقب وفاة والده. . ويعتقد أنه عاش حتى سن الثانية والتسعين . وكان محاربا مقداما مغوارا، حارب لإعادة سيطرة مصر على الأراضي التي كانت في حوزتها في أفريقيا وغرب آسيا (إيران والعراق وسوريا) قبل أن يحتلها الأشوريون .

وبنى أيضا العديد من المعابد الجميلة وأقام الكثير من التماثيل والمسلات الضخمة ، واعتبر واحدا من أشهر البناة في تاريخ مصر . فقد بنى «رعمسيس العظيم» معبد «أوزيريس» في «أبيدچو» ، والواجهة الصخرية المهيبة لمعبد «أبو سمبل» .

وتزوج «رعمسيس الثانى» العديد من الزوجات وأنجب ما يزيد عن مائة من الأبناء، وكانت أحب زوجاته إليه الملكة «نفرتارى»، التى يعنى اسمها «الصديقة الجميلة». وتوفيت في حوالى العام الرابع والعشرين من حكم زوجها. ودفنت في مقبرة فخمة في وادى الملكات.

وتوفى «رعمسيس الثانى» بعد حكم دام ٢٧ عاما، وبعد وفاة العديد من أبنائه. وعاش ابنه الثالث عشر «مرنبتاح» إلى أن خلفه على العرش وتولى الحكم لمدة عقد من الزمان. ولم يكن «مرنبتاح» نفسه شابا عندما ورث العرش. وكان من بين عدة أبناء أنجبهم «رعمسيس الثانى» من الملكة «استنوفرت»، الزوجة التالية في المرتبة بعد «نفرتارى»، والتي حلت محلها بعد وفاتها. ولم يعرف بعد الكيفية التي توفيت بها أي من الزوجتين.

ويعتقد الكثيرون أن «رعمسيس الثانى» هو الفرعون المذكور فى القصة التوراتية عن «الخروج». ويرى آخرون أنه «مرنبتاح». ولم يعثر على أى دليل فى الوثائق أو النقوش المصرية القديمة عن «الخروج». غير أن الصلة المحتملة بين «مرنبتاح» و «الخروج» تنجم عن إدعائه الانتصار على «إسرائيل» فيما يعرف باسم «اللوحة التذكارية لانتصار مرنبتاح على إسرائيل»: وطبقا للنص المنقوش على اللوحة، أسر مرنبتاح تسعة آلاف إسرائيلي، وقتل تسعة آلاف أخرين.

## الإسكندرالأكبر (٣٥٦ ٣٢٣ قبل الميلاد)

نجح الإسكندر الأكبر، ابن "فيليب الثاني" ملك مقدونيا في طرد الحكم الفارسي من مصر خلال عام ٣٣٢ قبل الميلاد، وبدأ حقبة الهيمنة الإغريقية. ورفعه هذا الانتصار إلى مرتبة الفرعون، ليؤسس الأسرة المقدونية. وأقيمت عاصمة جديدة للدولة في عام ٣٣١ قبل الميلاد، في منطقة كانت تعرف قبلا باسم "راكوتا" هي الإسكندرية اليوم.

وسرعان ما نمت الإسكندرية لتصبح مدينة عالمية، ومركزا حضاريا. فزهت المدينة بوجود مدرج مسرح، وصالة للألعاب الرياضية، و استاد رياضى، ومتحف اشتهر فى أنحاء العالم القديم، بالإضافة إلى قناة لنقل المياه، ومبنى محكمة. وأصبحت مركزا تجاريا مهما، ومحطة للتجارة بين آسيا وأوروبا.

كما أصبحت الإسكندرية المركز الثقافي لشرق البحر المتوسط، وخلال العصر البطلمي، تحولت إلى مركز علمي وثقافي للعالم، حيث تجمع كبار الباحثين، والأطباء، والعلماء، والكتاب، والفنانين، والشعراء. وفي عام ٢٨٠ قبل الميلاد، أنشئت مدرسة للطب. وبعد عشر سنوات، أنشأ بطليموس الأول «سوتر» مكتبة الاسكندرية المجددة. ونسخ البطالمة الكتب من مكتبات أثينا وغيرها من المدن، وجلبوها إلى الاسكندرية، ويعتقد أن مجموعة هذه الكتب بلغت نحو ٥٠٠ ألف لفافة بحلول عام ٥٠٠ قبل الميلاد، ما جعلها كبرى مكتبات العالم القديم. فضمت كتبا عظيمة في التاريخ، والجغرافيا، والرياضيات، والفلك، والهندسة، والمعرفة، والطب، والفلسفة. ولا يعرف المصير الحقيقي للمكتبة، ولم يعثر على بقايا لها. ويعتقد البعض أنها نهبت وأضرمت فيها النيران في عام ٤١٣ ميلاديا.

ووجد في مصر أيضا سابع عجائب العالم القديم، وهي الوحيدة من هذه العجائب التي كانت تخدم غرضا، وكانت آخر العجائب التي اختفت. فقد أقيمت «فنار الاسكندرية "على جزيرة «فاروس» الساحلية الصغيرة. وكانت حصنا ضروريا للسلامة، حيث ترشد أذرعها الضوئية السفن خلال مرورها من الساحل الخطر.

وعلى مدى ما يزيد عن ألف عام، كان من المكن رؤية ضوئها على بعد ٣٥ ميلا. وخلال النهار، كانت مرآة برونزية على قمة الفنار تعكس ضوء الشمس، وفي المساء استخدمت النار لنشر الضوء. وتقول الأسطورة أن المرآة كانت تكشف السفن المعادية وتحرقها قبل أن تصل إلى شواطئ الاسكندرية. ويعتقد أن بناءها بدأ تحت حكم «بطليموس سوتر» حوالي ٢٩٠ قبل الميلاد، وانتهى خلال عهد ابنه «بطليموس الثاني فيلادلفوس» بعد عشرين عاما. والمهندس المعماري الذي بناها هو «سوستراتوس». وعندما اكتمل بناؤها خصص النصب التذكاري لبطليموس سوتر وزوجته. وانهارت الفنار بسبب الزلازل في عامي ١٣٠٣ و١٣٢٣ الميلاديين. واستخدم حطام الفنار الذي

بلغ ارتفاعه يوما ما ٤٤٠ قدما في بناء حصن خلال أواخر القرن الخامس عشر من الملاد.

غير أن الأمور لم تكن جميعها على ما يرام خلال العصر البطلمى. فقد اتضح أن عامة المصريين خارج العاصمة، تراجعت مكانتهم ليصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم؛ مع تدفق الإغريق على مصر بعدما جذبتهم بغرابة أحوالها وازدهارها. وخلال العصر المتأخر بلغ عدد السكان ٥, ٣ مليون نسمة وفي سنة مائة بعد الميلاد بلغ العدد ٥, ٧ مليون. وواجه الأهالي الأصليون ضرائب باهظة وحكاما يتحدثون لغة أجنبية، كما حرموا من امتلاك العقارات أو تولى مناصب حكومية في الاسكندرية. ومع ذلك، احتفظت الآلهة المصرية بمكانتها حيث دمج المقدونيون - الذين حكموا البلاد باعتبارهم فراعنة - آلهتهم بآلهة المصريين.

ووفقا للأسطورة، زار الاسكندر الأكبر معبد «آمون» وأبلغه الوسيط الروحى أنه من نسل إلهى. وهنا، تعهد الاسكندر بأن يدفن في مصر. وبالفعل، عندما مات بسبب الحمى (يعتقد أنها الملاريا) في عام ٣٢٣ قبل الميلاد، في سن الثالثة والثلاثين، أحضر جثمانه من بابل إلى مصر، وأجريت له مراسم دفن مصرية حقيقية وفق جميع تقاليد وطقوس الماضي.

وفى عام ٢٠٤ قبل الميلاد، أعلن «بطليموس الأول سوتر» نائبه، و قائده العسكرى وصديق طفولته، نفسه فرعونا على مصر، وأنشأ الأسرة الأخيرة، التي استمرت نحو ثلاثة قرون.

وتعتمد قائمة الفراعنة الواردة في بداية هذا الكتاب على بيانات جمعها الباحثون من عدة مصادر. فتوفر بردية «تورين كانون» المهلهلة قائمة مكتوبة بالهيراطيقية (كتابة سريعة متصلة أو مختزلة من الهيروغليفية) للحكام حتى عصر الأسرة الثامنة عشرة. ويبدو أن هذه اللفافة، المحفوظة في متحف تورين بإيطاليا، كتبت خلال عصر «رعمسيس الثاني» المديد. كما نقشت قائمة بأسماء وتواريخ الملوك حتى الأسرة الخامسة، على «حجر باليرمو» البركاني المعروض في المتحف المصرى بالقاهرة. وهناك قائمة «أبيدوس» للملوك التي تضم فراعنة بداية من «مينا» وحتى «سيتى الأول». ويستبعد هذا المصدر القيم للمعلومات فراعنة عصر العمارنة. وعثر على قائمة ملكية ويستبعد هذا المصدر القيم للمعلومات فراعنة عصر العمارنة. وعثر على قائمة ملكية

أخرى، بها • ٥ اسما مازالت مقروءة، على لوحة عرفت باسم «لوح سقارة» أو «لوح الكرنك»، ترجع إلى عهد تحتمس الثالث، وتوفر أسماء عشرات من الحكام، مازال منها ٤٨ اسما واضحا.

وجاءت أكبر كمية من المعلومات من قائمة «مانتون» للملوك. فقد أعد «مانتون» بأمر من «بطليموس الأول» و «بطليموس الثاني» في القرن الثالث قبل الميلاد، قائمة مرتبة زمنيا، عبر ثلاثة كتب، تغطى جميع الملوك والأسرات الحاكمة بداية من الملك «مينا» وتنتهى بآخر الفراعنة الوطنيين «نختنبو الثاني». وهذا العمل الذي لا يقدر بثمن لم يعشر عليه فعليا إطلاقا، لكنه عرف من التنويهات التي وردت في كتب مبكرة أخرى؛ فكثيرا ما كان يستشهد به، مع تعليقات من حين لآخر يكتبها مؤرخون ومؤلفون لاحقون. ورغم أن قائمة «مانتون» للملوك تشمل بعض التناقضات، والتواريخ المتداخلة، إلا أنها إطار لا غنى عنه يعتمد عليه فهمنا للترتيب الزمني لتاريخ مصر القديمة.

#### \_ 24\_

#### الملكات

منحتنا الاكتشافات الأثرية معلومات محدودة حول عدة ملكات مصريات. وحكمت قلة منهن مصر بجوجب الحق الخاص، مستقلات عن أزواجهن، وكثيرات منهن كن أميرات بنات فراعنة وأصبح الرجال الذين تزوجنهم ملوكا على مصر، ومن ثم أصبحن بدورهن ملكات. وكان بعض الملكات أجنبيات، والبعض من بنات العامة، وأخريات من حريم الفرعون. وغالبا ما كانت الابنة الأولى للفرعون تتزوج شقيقها أو أخاها غير الشقيق للحفاظ على نقاء الدم. وشملت واجبات ملكة مصر، إدارة قصر الملك وحريمه؛ وتولت قلة منهن سلطات في شئون الدولة. وفيما يلى قائمة مختصرة لبعض اللاتي وصل إلينا في العصور الحديثة أخبارهن:

# «نيتكريتي» (نيتوكريس).الأسرة السادسة

كانت «نيتكريتي» ملكة جميلة من عصر الأسرة السادسة ، وتعتبر أول امرأة عرف عنها ممارسة سلطة سياسية في مصر . وقد ظهرت في قائمة ملوك «مانتون» كآخر فراعنة ذلك العصر . وربما تكون تزوجت من «مرن رع» ، أو ربما «بيبي الثاني» . ويعتقد أنها حكمت مصر بهدف أساس هو الانتقام لموت أخيها ، الذي قتل بسبب اقترافه خطيئة دينية قليلة الشأن . فدعت «نيتكريتي» أولئك الذين اعتقدت أنهم مسئولون عن موت أخيها إلى مأدبة فاخرة . وغرق جميع الحاضرين عندما تدفقت مياه النيل (من قناة سرية كانت قد شقتها) وغمرت قاعة المأدبة . ولم يستمر حكم «نيتكريتي» طويلا، فقد نجت من هذه الحادثة ، ولكنها انتحر ت بعد ذلك بوقت قصير .

## «نفرو ـ سوبك» ـ الأسرة الثانية عشرة

آخر فراعنة الدولة الوسطى، وقد عثر في منطقة الدلتا على ثلاثة تماثيل وتمثال لأبى الهول تنتمى لها. وحكمت لمدة أربع سنوات، وورد ذكرها في ثلاث قوائم للملوك.

## «أحمس-نفرتيري»-الأسرة الثامنة عشرة

الملكة أحمس نفرتيرى ابنة «سقننرع تاو الثانى» والملكة «أحوتب» من الأسرة السابعة عشرة. وعندما مات «سقننرع تاو الثانى» ميتة عنيفة فى قتال الهكسوس، نسب إلى «أحوتب» (التى عاشت حتى سن التسعين) تشجيعها للقوات المصرية المحبطة على مواصلة القتال. وفى الكرنك، يوجد نقش يثنى عليها لرعايتها للجنود، ورفع روحهم المعنوية وحماية مصر. وتزوجت «أحمس - نفرتيرى» من «أحمس» ابن «أحوتب» مؤسس الأسرة الثامنة عشرة. وأنجبت ستة أبناء من بينهم ابن صار الملك «أمنحتب الأول» وابنة صارت الملكة «أحوتب الثانية».

وعقب وراثة «أمنحتب الأول» للعرش، توفيت «أحمس ـ نفرتيرى» ودفنت جنبا إلى جنب زوجها . وكانت «أحمس ـ نفرتيرى» أول من حملت لقب «زوجة آمون» . وأصبحت ابنة زوجها امرأة قوية ، «الملكة أحمس» ـ وبزواجها من «تحتمس الأول» ، توجت فرعونا . وفي معبد «حتشبسوت» صورت «أحمس» كزوجة «آمون» ، ما يعطى نسبا إلهيا لحتشبسوت .

## «حتشبسوت» \_ الأسرة الثامنة عشرة

وفقا للأسطورة، أعلن «آمون-رع» أمام مجمع الآلهة أن مصر يجب أن تحكمها ملكة عظيمة. وتقدم «تحوت» وحدد المرأة التي ستنجب هذه الملكة بأنها زوجة «تحتمس الأول»، السيدة الجميلة التي تدعى «أحمس» والتي يعنى اسمها «المولودة للقمر». واستدعى «آمون-رع» «خنمو» ليصنع على دولاب فخاره جسد و «كا» ابنته، التي ستولد من الملكة «أحمس» والتي ستصبح ملكة عظيمة على مصر.

وفى عام ١٥٠٤ قبل الميلاد، أصبحت الملكة حتشبسوت فى سن الثالثة والثلاثين، أول امرأة ترتدى التاج المزدوج أو «بشنت»، تاج الأرضين. ويعنى اسمها «فى مقدمة النساء النبيلات».

وكثيرا ما صورت حتشبسوت نفسها في هيئة رجل، بل ذهبت أبعد من ذلك إلى حد ارتداء الثوب الفرعوني التقليدي للرجال فضلا عن اللحية المزيفة. وباعتبارها امرأة، كان عليها أن تخترع مبررا قويا لضمان حقها في المطالبة بالعرش. فادعت «حتشبسوت» أنها من نسل إلهي، اختارها بالذات «آمون ـ رع» ملك الآلهة، ومن ثم جعلت من نفسها ندا لجميع آلهة مصر. وتظهر مشاهد الميلاد الإلهي لحتشبسوت على جدران معبدها الجنائزي، حي نرى «آمون» يقترب من الملكة «أحمس» (في هيئة تحتمس الأول) بغرض إنجاب «حتشبسوت». ويحكي نقش محفور على محراب معبدها، كيف تنبأ «آمون ـ رع» بارتقاء «حتشبسوت» العرش، عبر وسيط روحي عظيم، معلنا إياها حاكما على الأرضين. وفي نقش آخر، يظهر «آمون ـ رع» وهو يتوجها فرعونا، مما يعزز ادعائها.

وكانت حتشبسوت امرأة قوية الإرادة، لم تترك أحدا يتدخل في خططها أو يعوق طموحاتها. وبدأت عهدها كشريكة في الحكم مع أخيها غير الشقيق، لتأمين التسلسل العائلي. غير أن هذا الحكم المشترك انتهى بوفاة «تحتمس الثاني» في ١٥٠٤ قبل الميلاد. ثم شاركت في الحكم مع «تحتمس الثالث» ابن زوجها من زوجة ثانوية. وخلال العام الثالث من حكمهما المشترك، شرعت في تنفيذ خططها لتصبح الحاكم الوحيد لمصر، بينما يبقى «تحتمس الثالث» في الخلفية. وكانت خططها ناجحة، فحكمت وحدها من المحكم، الميلاد حتى ١٤٨٣ قبل الميلاد، مع وجود «تحتمس الثالث» كشريك في الحكم، اسميا فحسب.

وشهدت مصر ازدهارا تحت قيادتها، ونالت احترام شعبها الشديد وإعجابه. وانتعش الاقتصاد ولم تقع أى حرب خلال عهدها. وأثبتت سيادتها بإعداد وتمويل مشروعات عامة ضخمة لترميم المعابد، والآثار التي خربها أو دمرها الهكسوس. ودشنت أيضا عدة مشروعات للبناء. وفي ١٤٩٣ قبل الميلاد، وخلال العام السادس أو السابع من حكمها، أمرت بإعداد أسطول من خمس سفن وشاركت في بعثة تجارية إلى

بلاد «بونت». وسجل هذا الحدث العلامة في عهدها على جدران معبدها. فقد جلبت البعثة معها شحنات ضخمة من العطور التي اشتهرت بها بلاد «بونت» خصوصا «المر» و «البخور»، وهي تستخدم في التجميل كما تستخدم لتطييب المعابد، وربما أيضا لأغراض طبية. وجلبت معها أيضا الذهب، والأبنوس، والعاج، والحيوانات الغريبة.

وعقب موتها في ١٤٨٣ قبل الميلاد، عمل خليفتها «تحتمس الثالث» قليل الشأن كل ما بوسعه لمحو كل ذكر لها. فأزال بحرص اسمها من على نقوش لوحة في معبد الكرنك. وانتزعت كتل حجرية من محرابها الأحمر، وأعيد استخدامها لبناء بوابة على شرف «أمنحتب الثالث». ودمرت أيضا بعض آثارها؛ حيث شكلت ذكراها تهديدا لخط تسلسل الفراعنة الذي يهيمن عليه الذكور. ومع ذلك يذكر علماء المصريات والباحثون الملكة «حتشبسوت» باعتبارها شخصا جديرا بالذكر كامرأة، وبناء، وتاجرا، وفرعونا.

# «تاى» - الأسرة الثامنة عشرة

صارت ملكة مصر بزواجها من «أمنحتب الثالث». وكانت زوجته المفضلة ، وأنجبت منه عدة بنات وابنا هو الذي أصبح الفرعون «أخن آتون». ونالت «تاي» شرف كونها أول ملكة مصرية ينسب لاسمها أعمال رسمية ، منها إعلان زواج «أمنحتب الثالث» من أميرة أجنبية . وقد ولدت لأسرة من عامة الشعب ، وعاشت مع ابنها في العمارنة قبل أن «تذهب للغرب» في عمر الثامنة والأربعين .

# «نفرتيتي». الأسرة الثامنة عشرة

يعتقد أن دماءها ليست ملكية ، ربما من أصول نوبية أو ميتانية . أو ربما كانت ابنة «آى» . وحازت «نفرتيتى» جمالا أخاذا ، ويعنى اسمها ( الجميلة جاءت ) . غير أن «اخن آتون» كان يشير إليها باسم «سيدة سعادته» . وتكريما لآتون ، غيرت نفرتيتى اسمها إلى «نفر ـ نفر آتون» بمعنى «الجميلة ربة آتون» . ونالت الخلود عندما عثر على تمثال رأسها الرائع في ورشة نحات اسمه «توتمس» ، الذي منحنا ذكرى دائمة لمحياها الجميل .

## «تويا» ـ الأسرة التاسعة عشرة

كانت تنتمى للعامة بالميلاد، ثم تزوجت «سيتى الأول»، وأنجبا طفلا صار الفرعون «رعمسيس الثانى». وعاشت «تويا» لتشهد ابنها يرث العرش. ومنح «رعمسيس الثانى» أمه تقديرا ملكيا حيثما استطاع، فقد دفنت في وادى الملكات.

# «نفرتاري» - الأسرة التاسعة عشرة

تزوجت «نفرتارى» من «رعمسيس الثانى» منذ السنة الأولى لحكمه، وكانت زوجته الرئيسة والمفضلة. ويعتقد أنها لم تكن من سلالة ملكية، ولدت لمسئول عسكرى. وعندما توفيت، خصص زوجها معبدا لنفرتارى و «حتحور» في أبو سمبل. غير أن مقبرتها الرائعة في وادى الملكات تعتبر من أجمل المنشآت المصرية.

## «إستنوفرت» ـ الأسرة التاسعة عشرة

كانت «إستنوفرت» (الجميلة إيزيس) الثانية من حيث المكانة ضمن زوجات «رعمسيس الثاني» العديدات. وأنجبت عدة أبناء، منهم «ستنا خايم واست» و «مرنبتاح» خليفة «رعمسيس الثاني». وأصبحت الزوجة الرئيسة عندما توفيت «نفرتاري».

# «توسرت» - الأسرة التاسعة عشرة

عاشت بعد زوجها «سيتى الثانى» وأصبحت آخر فراعنة الأسرة التاسعة عشرة. وهى آخر مصرية أصلية تولت الحكم. وحكمت مصر مع «سبتاح» ابن «سيتى الثانى» من زوجة أخرى. وعقب وفاته بعد ست سنوات، حكمت منفردة؛ ولكن بمساعدة وزير ومسئول اسمه «إسرو» (أو باى؟). ولم يكن «إسرو» الذى يعتقد أنه من أصل سورى محبوبا لدى الشعب، الذى اعتبره انتهازيا. وحكمت «توسرت» كفرعون حوالى عامين. وفى «بير باست»، عثر على العديد من الأوانى الذهبية والفضية المنقوش عليها اسمها.

## «كليوباترا السابعة» ـ الأسرة البطلمية (٦٩ ـ ٣٠ قبل الميلاد)

«كليوباترا السابعة» المقدونية ، المولودة في الإسكندرية ، آخر فراعنة مصر. وكانت «كليوباترا السابعة» التي يعني اسمها «مجد والدها» امرأة ذكية ، ذات شخصية كاريزمية كرست نفسها لمصر. وامتازت في العديد من المجالات ، حيث أجادت اللغات الأجنبية الرئيسة ، وامتلكت عقلا تجاريا جيدا. وقد ولدت لتكون قائدا ولديها طموحات عظيمة من أجل بلدها. ومن المدهش فعلا أن العملات المطبوع عليها وجه كليوباترا توضح أنها كانت أبعد ما تكون عن الجمال. فالقوى الحقيقية لجاذبيتها نجمت من ذكائها ، وعزة نفسها ، وقدرتها على الإقناع ، وتطلعاتها ، وكبريائها .

وكانت ابنة «بطليموس الثانى عشر أوليتيس» الذى عرف باسم «عازف الفلوت» وكان حاكما ضعيفا أطيح بحكمه فعليا فى عام ٥٨ قبل الميلاد، وفر إلى روما. ويعتقد أنه دفع قبل ذلك بعام إتاوة ضخمة لقيصر حتى يبعد أطماع روما عن مصر. ومنح هذا التصرف روما هيمنة واقعية على مصر فى حين تشهد الإمبراطورية الرومانية توسعا فى الحجم والنفوذ. وخلال غيابه الذى استمر عامين، تولت العرش زوجته «كليوباترا الخامسة»، وكبرى بناته «بيرينيس الرابعة». وفى عام ٥ قبل الميلاد، دفع بطليموس الثانى عشر «أوليتيس» للرومان إتاوة كافية حتى يسمحون له بالعودة إلى مصر. وعاد إلى العرش بمساعدة القائد الرومانى «بومبى»، وأعدم «بيرينيس الرابعة».

وتوفى «بطليموس الثانى عشر أوليتيس»، وورثت «كليوباترا السابعة» الحكم فى سن الثامنة عشرة، وكان والدها قد تركها وإخوتها تحت رعاية «بومبى». ولما كانت التقاليد تمنع أن تتولى الحكم بمفردها، عين شقيقها «بطليموس الثالث عشر» ذو الاثنى عشر عاما شريكا لها فى الحكم (أقرت المشاركة فى الحكم للمرة الأولى فى عهد «أمنمحات الأول» فى الدولة الوسطى. فخلال العام العشرين من حكمه عين «سنوسرت» شريكا فى الحكم، وفى نهاية الأمر خلفه «سنوسرت» وأصبح ثانى فراعنة الأسرة الثانية عشرة»). لكن طموحات كليوباترا السياسية دفعتها إلى الإزاحة بشقيقها جانبا، مثلما فعلت «حتشبسوت» مع أخيها غير الشقيق قبل ألف وخمسمائة عام تقريبا. وكان القانون المصرى يقضى بأن يوضع اسم الرجل الشريك فى الحكم أولا، لكن كليوباترا أسقطت اسم شقيقها من الوثائق الرسمية. بل إنها نقشت اسمها لكن كليوباترا أسقطت اسم شقيقها من الوثائق الرسمية. بل إنها نقشت اسمها وصورتها على العملات دون ذكر اسم شريكها فى الحكم.

وفى عام ٤٨ قبل الميلاد، جردت «كليوباترا السابعة» من سلطتها بواسطة مستشار شريكها فى الحكم، ونفيت من البلاد، وفرت إلى سوريا. وفى نهاية الأمر، غرق «بطليموس الثالث عشر»، ثم عين شقيقهما «بطليموس الرابع عشر» ذو الحادية عشرة، شريكا فى الحكم مع «كليوباترا السابعة».

وأدركت كليوباترا جيدا أن مستقبل مصر يعتمد على إقامة علاقة ودية مع الرومان، الذين باتت لهم اليد العليا في المنطقة كلها. ورغبت في حكم مصر كشريك لروما، وليس باعتبارها مقاطعة رومانية محتلة. وفي عام ٤٦ قبل الميلاد، صادقت «يوليوس جايوس قيصر» القائد العسكري الروماني، وسحرته تماما. وقاما معا برحلة في النيل استغرقت شهرين، ليعلنا تحالفهما الجديد. وبعد عام ولدت كليوباترا ابنا لقيصر، اسمه «بطليموس قيصر»). وعندما بلغ الطفل المرابعة عين شريكا لكليوباترا السابعة في حكم مصر، عقب وفاة «بطليموس الرابع عشر» (الذي توفي مسموما). ويعتقد كثيرون أن «كليوباترا» قتلته حتى يليه «قيصرون» في الحكم.

واعترف «قيصر» علنا بقيصرون، وعينه وريثا على عرش مصر. وعاشت «كليوباترا السابعة» و «قيصرون» لمدة عامين في فيلا خارج روما، بينما يزورهما «قيصر» باستمرار. وتزايدت الكراهية بين الرومان، والمصريين، والإغريق. فقد كان «قيصر» متزوجا بالفعل من سيدة تدعى «كالبورنيا»، ومنيت «كليوباترا» باحتقار معظم الرومان واعتبروها غانية مخادعة طموح. وفي نفس الوقت، شعر المصريون بخيانة حاكمتهم، التي كانت على أي حال أجنبية، وتخليها عنهم. بينما شعر الإغريق أيضا بالخداع من تحالف «كليوباترا» مع «قيصر». واعتبر «قيصر» تهديدا خطيرا لرفاهية روما، فيما يرجع جزئيا لتورطه المشبوه مع الفاتنة القادمة من الإسكندرية. وبعد ثلاثة أعوام، اغتاله أعضاء من مجلس الشيوخ في روما. واندلعت الحرب الأهلية في روما عقب موت أعضاء من مجلس الشيوخ في روما. واندلعت الحرب الأهلية في روما عقب موت «قيصر» وتركت «كليوباترا» و «قيصرون» دون حماية تماما؛ ففرا إلى الإسكندرية. وسرعان ما سمعت كليوباترا أن «قيصر» لم يترك أي مخصصات لها أو لابنهما في وصيته، وأصبح الاثنان الآن في خطر مهلك.

ويدخل المسرح «مارك أنطونيو»! ، الضابط الروماني الشاب الوسيم، والنائب الأول لقيصر. وفي عام ٤٢ أو ٤١ قبل الميلاد، أرسل «مارك أنطونيو» يطلب من

"كليوباترا" مقابلته في "طرسوس" (بتركيا) لمناقشة دورها المحتمل في مقتل "قيصر". فارتدت "كليوباترا السابعة" زي "إيزيس العظيمة"، وأبحرت إليه في سفينة مذهبة ترمز لبلادها الغنية. ولا بد أن الإلهة "إيزيس" كانت معها، حيث استمتع "مارك أنطونيو" و"كليوباترا السابعة" بوليمة رائعة وأمضيا وقتا طويلا معا. ثم تبع الملكة إلى الاسكندرية، ما أثار فزع الرومان، وبقى في مصر عدة شهور قبل أن يعود إلى روما.

وفى عام • ٤ قبل الميلاد، تزوج «مارك أنطونيو» الذى كان مأخوذا بالفعل بكليوباترا، من «أوكتافيا» شقيقة «أوكتافيان» ابن أخت «قيصر». وخففت هذه الزيجة من احتدام العلاقات بين الرجلين. وأنجبت «أوكتافيا» لمارك أنطونيو ابنتين لوكانتا ولدين ربحا اتجه التاريخ وجهة مغايرة وربت أوكتافيا أيضا أطفال مارك أنطونيو من زوجته الراحلة «فولفيا». ولا بد أن «أوكتافيا» كانت امرأة متميزة بحق، حيث أنها ربت أيضا أبناء زوجها من كليوباترا بعد وفاتها.

وأنجبت «كليوباترا السابعة» ولدا لمارك أنطونيو سمى «بطليموس فيلادلفوس»، وتوأما سميا «كليوباترا سيلين» (القمر) و "الكسندر هليوس» (الشمس). وأثار «مارك أنطونيو» غضب الرومان عندما منح أبنائه أجزاء كبيرة من الأراضى الرومانية الشرقية. ولم ير «كليوباترا» مرة أخرى إلا عندما عاد إلى مصر بعد حوالى أربع سنوات، وتزوجها في عام ٣٦ قبل الميلاد، بعد أن هجر «أوكتافيا» في وقت سابق من نفس العام. واستاء «اوكتافيان»، الذي أصبح لاحقا الإمبراطور «أوجستس»، من هذه التصرفات. وتأزمت العلاقات بصورة أكبر، عندما نقش «مارك أنطونيو» اسم «كليوباترا السابعة» وصورتها على العملات الرومانية المتداولة في أراضي البحر المتوسط.

وأقنع «أوكتافيان» مجلس الشيوخ بإعلان الحرب على «كليوباترا». وانتهت معركة «أكتيوم» البحرية على سواحل اليونان بسحب «كليوباترا السابعة» أسطولها فجأة وعودته إلى مصر. ولابد أنها أدركت أن «مارك أنطونيو» كان بسبيله للانهزام أمام بحرية «أوكتافيان» بقيادة «أجريبا»، أو ربما ظنت عند عودتها أنه مات بالفعل.

وخسر «مارك أنطونيو» الاحترام في عيون الرومان، نتيجة ضعفه أمام ملكة مصر. ومات في عام ٣٠ قبل الميلاد بيديه، على الطريقة الرومانية الحقة، بأن ألقى بنفسه فوق سيفه. ولم يعد أمام "كليوباترا السابعة" الآن سوى ممارسة سحرها على "أوكتافيان". غير أن جهودها لم تجد هذه المرة. فلم يكن هناك ما يريده "اوكتافيان" منها، سواء منه الناحية الرومانسية أو السياسية. وفي سن التاسعة والثلاثين، فضلت "كليوباترا السابعة" الموت على الهزيمة والإهانة، فقد كانت ستعرض في شوارع روما كغنيمة حرب. والاعتقاد السائد أنها أنهت حياتها بالاستعانة بأفعى، بما يتناسب تماما ورمز الملكية والخلود في مصر. حيث تزعم المعتقدات الدينية أن الموت بواسطة أفعى يضمن الخلود. وحقق تصرفها الأخير نجاحا، حيث لم يطوها النسيان أبدا.

وحقق "أوكتافيان" للملكة رغبتها الأخيرة، بمنحها مراسم دفن فخمة، ورقدت إلى جانب "مارك أنطونيو" وأرسل أبناؤهما الثلاثة إلى روما ليعيشوا تحت رعاية "أوكتافيا". أما "قيصرون" فقد قتل شنقا، حتى لا يستطيع المطالبة بعرش مصر باعتباره آخر حاكم بطلمى، ولا تقديم أى ادعاء بالحق في حكم روما باعتباره ابن "قيصر". وقضى هذا العمل أيضا على عواقب مهددة تنجم عن تحالف "كليوباترا" مع "قيصر"، وأنهى للأبد سلسلة الفراعنة في مصر.

\* \* \*

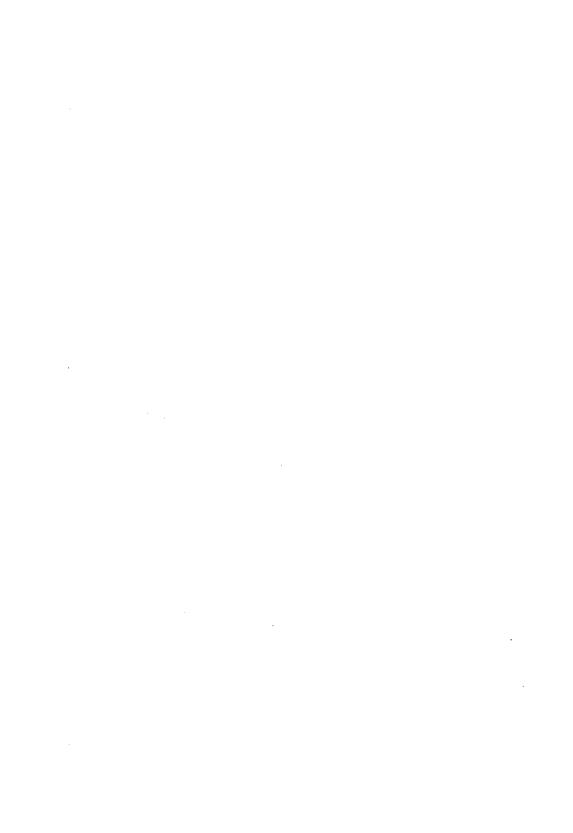

#### \_ 44\_

# معارك ومحاربون

كان المصريون القدماء محبون للسلام أكثر من ميلهم للحرب، ولكن ازدهار البلاد شكل إغراء لا يقاوم بالنسبة لجيرانها الأقل ازدهارا. وكثيرا ما تعرض المصريون للغزو، وكان عليهم دائما أن يعدوا خططا دفاعية وهجمات مضادة. ولضمان الحماية الإلهية أثناء الحرب، اعتمدوا على «مونتو» إله الحرب، في هيئة الشمس برأس الصقر، و«نيت» ربة شئون الحرب التي اعتقدوا أنها تحمى الفرعون والجنود.

وعقب الحملات العسكرية الناجحة، يجلب الأسرى إلى مصر ليعملوا في بناء المعابد وإقامة السدود، وشق القنوات، وإنشاء غيرها من الأشغال العامة في خدمة العرش. ولكن، عندما خضعت مصر القديمة للهيمنة الأجنبية، في مرحلة متأخرة من تاريخها، تراجعت مكانة السكان الأصليين اجتماعيا وسياسيا على نحو حاد. وكمثال على مدى المكانة والنفوذ اللذين خسرتهما مصر خلال هذه العصور المضطربة؛ أرسلت أميرة مصرية شابة للخارج لتتزوج من ملك أجنبي. وفي الأوقات الطيبة لم يحدث أبدا أن تحدت أميرة مصرية القوانين القديمة، أو حطت من شأن نفسها بالزواج في أرض أخرى غير أرضها. وتوضح ذلك أيضا قصة «ون آمون»، أحد المسئولين في أواخر عصر الأسرة العشرين؛ الذي أرسل بأمر «رعمسيس الحادي عشر» في بعثة إلى عصر الأسرة العشرين؛ ونهم حاكم «بيبلوس» -بوقاحة - الاستجابة لطلبه. بل إن المحن، والإهانات؛ فقد رفض حاكم «بيبلوس» -بوقاحة - الاستجابة لطلبه. بل إن سفيرا آخر من نفس الأسرة تعرض للسرقة، واضطر لدفع الكثير من المال حتى استعاد سفيرا آخر من نفس الأسرة تعرض للسرقة، واضطر لدفع الكثير من المال حتى استعاد سفيرا آخر من نفس الأسرة تعرض للسرقة، واضطر لدفع الكثير من المال حتى استعاد سفائعه.

## تاريخ قصير من النزاعات

خاضت مصر أول معركة مسجلة عام ٢١٠٠ قبل الميلاد تقريبا، وهي التي وحدت الأرضين وأقامت الأسرة الأولى. وخلال عصر الدولة القديمة، مثل التوسع التجارى السبب الرئيس للحملات العسكرية. وإبان عصر الاضمحلال الثانى، تعرضت مصر للغزو من «الهكسوس». وخلال عصر الدولة الحديثة، دافعت مصر عن نفسها ضد «الحيثيين» من تركيا، و «الكاشيين» من بابل، و «الميتانيين» من شمال سوريا. وأثناء عصر الاضمحلال الثالث، هدد الليبيون و «الكوشيون» من النوبة، مصر. وفي عام ١٧٢ قبل الميلاد أعلن الآشوريون، أخطر أعداء مصر، الحرب عليها. وخلال حقبة العصور المتأخرة تعرضت مصر لغزو النوبيين، والأشوريين، والفرس، وفي عام ٢٣٢ غزاها الإغريق المقدونيون. وقامت الأسرة البطلمية عندما أعلن «بطليموس الأول سوتر» نفسه فرعونا عام ٢٠٣ قبل الميلاد. وانتهى الحكم البطلمي مع الاحتلال الروماني عام ٣٠٠ قبل الميلاد.

وعرف أعداء مصر التقليديون باسم «الأقواس التسعة». وتعود الإشارة إلى هذه المجموعة إلى عصر ما قبل الأسرات. ورغم أن هويات هؤلاء الأعداء لم تحدد بدقة، إلا أنه من المفترض أنهم يشملون الليبيين، والنوبيين، والحيثيين من آسيا الصغرى، والآشوريين القدماء، والبدو، والميتانيين، والكاشيين. وغالبا ما يصور أعداء مصر فى صورة أسرى مقيدين من الكوع والكاحل.

## عصى وأحجار

فى العصور المبكرة، لم يكن المصريون يتميزون بالتنظيم الجيد، أو الإعداد الجيد للحرب مثل جيرانهم. وخلال عصر ما قبل الأسرات، تكونت الأسلحة من المدى المصنوعة من الحجر أو الإبر المنحوتة من العظم. وفى الدولة القديمة، صنع السلاح من النحاس، الذى حل محله البرونز فى وقت لاحق. وحارب الجنود سيرا على الأقدام، مسلحين بعصى من الخشب أو ذات رءوس حجرية، وخناجر، وحراب، مع غطاء واق من الجلد يعلق على الكتفين بشريط من الجلد. وعثر فى مقبرة «توت عنخ آمون» على خناجر احتفالية من النحاس ذات شفرات برونزية، وفوق موميائه وضع خنجر فى

غمده، مصنوع ببراعة متميزة، وزخرفة على هيئة زهور على مقبضه المزين بخرزات صغيرة من الذهب.

وبمرور الوقت، أنشئت مؤسسة عسكرية قوية. وخلال عصر الأسرة السادسة أنشأ القائد «ويني» كبير موظفى القصر، وقائد الجيش في عهد «بيبى الأول» مؤسسة عسكرية عالية التنظيم أبلت بلاء حسنا حتى عصر الدولة الحديثة. وينسب للقائد «ويني» قيادة خمس حملات عسكرية على سوريا، فضلا عن كونه أول رجل من غير الفراعنة يصور في لوحة نحتية وهو يقود الجيش إلى معركة. وسجل أن القائد «ويني» نجح في تحسين المهارات المعنوية والعسكرية للجنود المصريين، واستكمل أساليبهم القائمة (التي هي دفاعية أساسا) بالتدريب وفق مناهج قتالية أكثر، وفي نهاية الأمر صار القائد «ويني» مشرفا على الوجه القبلى.

وفى حوالى عام ٢٠٦٠، قاد الملك «منتوحتب الثانى» سلسلة من الحملات العسكرية الناجحة ضد الليبيين فى الدلتا و الآسيويين فى سيناء. واستولى على «حنين نسوت» عاصمة الملوك الخصوم له. وهكذا بدأ عصر الدولة الوسطى. وبحلول ذلك الوقت، كانت القوات المصرية تحمل فئوسا قتالية، وسيوفا نحاسية، وحرابا برونزية، وبدأ الجنود يرتدون ملابس واقية مصنوعة من الجلد (ولم يبدأ الجيش الملكى فى ارتداء الدروع المعدنية حتى عصر الدولة الحديثة). وفى مقبرة بالدير البحرى، عثر على جثث ٢٠ جنديا منقوش فوق أكفانها كتابات ممهورة بختم «منتوحتب الثانى»؛ ويتضح من المومياءات أن هؤلاء الجنود توفوا بسبب إصابات فى قتال.

#### عاصفة الصحراء

هاجر الهكسوس، وهم شعب آسيوى سامى عرفوا باسم «أمراء الصحراء» أو «الملوك الرعاة» («هيكا خاسوت» بالمصرية القديمة) إلى منطقة شمال الدلتا، رويدا، خلال القرن الثامن عشر قبل الميلاد. وسيطروا تدريجيا على الأراضى، وأقاموا عاصمتهم عند «پير ـ رعمسو» (أواريس). وأقام الهكسوس علاقات مع النوبة بهدف تأمين حددودهم الجنوبية، ومع أفريقيا. وتوالى على الحكم في الفترة من ١٦٦٣ إلى ١٥٥٥ قبل الميلاد تقريبا خمسة ملوك من الهكسوس، استقروا في «پير ـ رعمسو»

وعبدوا «ست» إله الصحراء. وعبد الهكسوس آلهة المصريين وحافظوا على ثقافتهم وتقاليدهم، وتبنوا العادات المحلية ولم يحاولوا فرض عاداتهم الخاصة، بينما مارسوا السلطة على الأراضي الواقعة داخل حدود مصر.

واحتقر المصريون الهكسوس، واعتبروهم همجا، رغم أنهم فعليا أتاحوا للمصريين التعرف على العديد من التقنيات المتقدمة؛ وأهمها خيول وعربات الحرب. فحتى ذلك الوقت، كان المصريون يحاربون على أقدامهم. ونظرا لأن تطوير التسليح كان ضروريا للبقاء في تلك الحقبة الحافلة بالحروب، تقدم المصريون خطوة أخرى وحسنوا تصميم العربة الحربية، بما جعلها أخف وزنا. حيث أصبح السائق الآن أقرب إلى محور العجلة، التي كسيت بالمعدن لتقليل الاحتكاك. وعززت هذه التغييرات أداء الخيول إلى حد بعيد، نظرا لأن الوزن صار أخف كثيرا. وكان سائق العربة يقودها واقفا، باستخدام شرائط من الجلد لضمان استقرار وضعه. واستخدمت العربات أيضا في الألعاب الرياضية حيث تعتبر السرعة عاملا مهما. وأتاح ظهر العربة المفتوح فرصة لقائدها أن يقفز منها في لحظة. وعثر على أربع عربات حربية فخمة بين كنوز "توت عنخ آمون". فرغم أنه لم يقد أي بعثات عسكرية خلال عهده، إلا أن حياته في العالم الآخر ربما تكون أقل سلما، ومن ثم أعد له كل ما قد يحتاجه.

وقبل أن يصل الهكسوس، كان أغلب أسلحة المصريين صغير الحجم وضعيفًا، ولم يكن هناك سوى القليل من الأردية الواقية، إن وجدت أصلا. ومع مجىء الهكسوس جاءت جميع الأسلحة المحسنة مثل الخناجر، والسيوف، ودرع الجسد؛ بما في ذلك استخدام الخوذات الجلدية بدلا من الشعر المستعار الواصل إلى مستوى الكتفين، وقلنسوة الرأس، إن وجدت أصلا حماية للرأس.

وكان القوس والسهم أداة الجنود المصريين الأساس في الدفاع؛ فأدخل الهكسوس نسخة محسنة كثيرا سميت «القوس المركب»، وهو أقوى كثيرا من القوس المصرى الخشبي العادى، ويمكنه الإطلاق لمسافة أبعد. والآن صار جنود الجيش الجديد والمحسن يدربون على استخدام القوس والسهم بينما يتسابقون وهم ينطلقون بعرباتهم التي تقودها الخيول بأقصى سرعة. ولم يستطع المصريون طرد الهكسوس بعد قرن من الزمان، إلا باستخدام أسلحة الهكسوس نفسها.

وخلال عصر الاضمحلال الثانى، أرسل "إپيپى" ملك الهكسوس من "پيررعمسو" فى الوجه البحرى رسالة هجومية إلى الفرعون "سقنن رع الثانى تاو" فى
"أواست" وتقول إحدى الروايات إنه عارض بشدة صيد أفراس النهر. بينما تقول رواية
أخرى إنه ادعى أن أفراس النهر التى تعيش فى البرك الملكية الخاصة بالفرعون تقلق
نومه. ولأن المدينتين تبعدان عن بعضهما البعض عدة مئات من الأميال (وهى مسافة لا
يمكن أن تصل إليها أصوات أفراس النهر) أثار هذا الادعاء سخط الفرعون؛ واعتبرها
إهانة لشخصه، فبدأت الحرب. وبعد ذلك بوقت قصير، توفى "سقنن رع الثانى تاو"
متأثرا بإصابات فى الرأس (يبدو أنها بفعل فأس حربية)، وأظهرت مومياؤه عند
اكتشافها فى ١٨٨١ ميلاديا، دمارا بالغا فى الجمجمة.

وبعد وفاته، شجعت زوجته «الملكة أحوتب الأولى» ولديهما «كاموس» و «أحمس» من المهارات على مواصلة الفتال باسم والدهما. واستفاد «كاموس» و «أحمس» من المهارات القتالية الماكرة والعنيفة لقوة «ميجاى» النوبية التى عملت كوحدات للمشاة. ولم يكن لكاموس وريثا ذكرا، ولم يعش ليشهد الانتصار على الهكسوس. ونال هذا الشرف أخوه الأصغر «أحمس» الذى نجح في طرد الهكسوس من مصر واستعاد الحدود التى كانت لمصر في عهد الدولة القديمة. وكانت تلك معركة ناجحة، اقتضى كسبها دفع ثمن باهظ، ولكنها في النهاية حققت مكاسب هائلة: حيث جعل هذا الانتصار من «أحمس» مؤسس الأسرة الثامنة عشرة والدولة الحديثة. وعندما توفى «أحمس» (حوالى ١٥١٥ قبل الميلاد) واصل ابنه «أمنحتب الأول» حملاته؛ فقاد قواته إلى النوبة واستكمل المهمة بهزيمة الليبيين أيضا.

وكان أولئك الذين أظهروا شجاعة فائقة في القتال يمنحون جوائز خاصة مثل «الذبابة الذهبية» (دبوس ذهبي على هيئة ذبابة الخيل) وسوط للخيول الحربية وغيرها من الدواب الضخمة. ونالت الملكة «أحوتب الأولي» جائزة «الذبابة الذهبية» لمشاركتها في الحرب ضد الهكسوس. وعاشت حتى تجاوزت التسعين من العمر، ثم دفنت إلى جوار ابنها «كاموس» في «أواست». ووضع في مقبرتها - إلى جوار جوائز الشرف فأس مصنوع من الذهب المرصع بالنحاس والأحجار شبه الكريمة، يحمل اسم ابنها «أحمس».

وسجل نقش يخلد انتصار «كاموس» على لوحة «كاموس» التذكارية التى ترجع إلى عصر الأسرة السابعة عشرة. وتحكى اللوحة كيف قاد «كاموس» حملة ناجحة ضد الهكسوس، وأذل ملكهم «إپيپى» وجلب «كاموس» معه عربات حربية وأسلحة، وغنائم قيمة كثيرة.

## بناءالجيش

خلال عصر الأسرة الثامنة عشرة، توسع الجيش المصرى، وأصبح جيد التسليح. وبحلول عصر الدولة الحديثة، تكون الجيش من ثلاثة فروع: الرماة، والمشاة، وقائدى العربات الحربية. واقتصرت المجموعة الأخيرة على النبلاء والطبقة العليا. وخلال عصر الدولة الحديثة، حارب المشاة المصريون بالفئوس الحربية، والرماح، والخناجر، وحلت الأسلحة الحديدية محل البرونزية. وخاض فراعنة الدولة الحديثة حملات قتالية وحققوا زيادة كبيرة في القوة العسكرية؛ فقاد «أمنحتب الأول» الجيش المصرى إلى معركة في النوبة. وانتصر «تحتمس الثالث» في معركة «مجدو»، وحارب الرعمسيس الثالث» شعوب البحر.

وكان «تحتمس الثالث» محاربا شجاعا وقائدا موهوبا؛ انتصر على السوريين في معركة «مجدو»، ووصل إلى أبعد نقطة في الجنوب، قبيل الشلال الرابع مباشرة، وأسس مدينة «نبطا» في «النوبة». وخلال معظم فترة حكمه، حارب لإعادة سلطة مصر إلى فلسطين وسوريا. وشن تحتمس الثالث نحو ٢٠ حملة ضد السوريين خلال عصر الدولة الحديثة، مما أكسبه لقب «نابليون مصر» بعد ألف عام من عصره. حيث اعتبر واحدا من أعظم القادة العسكريين في العالم. وعثر على موميائه في وادى الملوك عام ١٨٨١مع مومياء «سقنن رع الثاني تاو».

أما «حور محب»، الذي عينه «توت عنخ آمون» قائدا للجيش، فهو آخر فراعنة الأسرة الثامنة عشرة. ولما لم يكن له وريث ذكر، عين قائدا آخر للجيش؛ خليفة له على العرش قبيل وفاته؛ هو «رعمسيس الأول «الذي قاد سليله «سيتى الأول» حملة عسكرية على سوريا خلال العام الأول من حكمه. وغالبا ما كان «سيتى الأول» يصحب معه ابنه الشاب «رعمسيس الثانى»، فأعده لحياة القتال ودربه على خطط الحروب.

وبدوره، جمع «رعمسيس الثانى» قوة من ٢٠ ألف رجل، خلال السنة الخامسة من عهده (حوالى ١٢٧٥ قبل الميلاد)، وشرع في إعادة سيطرة مصر على أراضيها السابقة في أفريقيا وغرب آسيا. وقسمت قواته إلى أربع وحدات قوام كل منها خمسة آلاف رجل، وسميت كل وحدة منها باسم واحد من الآلهة الأربعة العظام؛ «آمون»، و «رع»، و «بتاح». وفي طريق الفرعون للحرب، خدعه اثنان من «الحيتيين» المتخفين وقادوه إلى شرك يكمن فيه جيش العدو، الذي يبلغ عدده مثلى عدد قواته. وهلك العديد من الجنود المصريين، ولكن «رعمسيس الثاني» أنقذ بفضل مناورة مفاجئة ناجحة قام بها حرسه الشخصى وحملة الدروع الذين قادوه عبر طريق مختلف عن الذي سار فيه جنوده الهالكون. ونتيجة لهذه الخدعة المزدوجة، وجد «مواتاليس»، ملك الحيتين، نفسه مضطرا للدفاع من دون استعداد.

وخسر كلا الملكين العديد من الرجال في هذا النزاع المتواصل. وبعد حوالي ١٥ عاما من بداية الحرب، اقترح ملك الحيتين إبرام اتفاقية سلام. وقبل «رعمسيس الثاني» الاقتراح في العام الحادي والعشرين من حكمه، وصدق بعد ثلاثة عشر عاما على الاتفاقية بالزواج من الأميرة ابنة ملك الحيتين. ومنحها الاسم المصري «مين نفرورع»، وأصبحت ضمن الزوجات الملكيات العظيمات. ورغم أن نتائج الحرب بقيت غير محسومة، إلا أنها صورت على جدران معبدي الكرنك والأقصر، وعلى «الرعمسيوم» وعلى معابده في «أبتو» و «أبو سمبل» و «الدير»، باعتبارها انتصارا مجيدا للمصريين. وعلى جدران معبد «أبوسمبل»، يظهر «رعمسيس الثاني» راكبا عربته الملكية في معركة قادش، وهو يقود رجاله إلى الحرب، مقتحما الأعداء بشجاعة.

وشن "رعمسيس الثالث"، في الأسرة العشرين، ثلاث حروب ناجحة خلال ست سنوات. فلم يدافع عن مصر ضد غزو الليبيين فحسب، وإنما خاض حربا ضد شعوب البحر المتوسط من سكان آسيا الصغرى، حوالى عام ١٢٠٠ قبل الميلاد؛ هي أول حرب بحرية في التاريخ المدون. ولم تكن شعوب البحر، في الواقع، مهيأة للحرب، ولم تكن مراكبها مزودة سوى بالأشرعة، بينما زودت مراكب المصريين بالأشرعة والمجاديف معا. ومن ثم، كسبت مصر سكانا جددا من العمال وأسرى الحرب.

وعملت البحرية المصرية فعليا، على نحو أكبر، في نقل القوات وحماية البعثات التجارية أكثر من المشاركة في المعارك الحربية. وينسب إلى الملك «نيكو الثاني» من

الأسرة السادسة والعشرين بناء أول بحرية مصرية ، كما أنه شق قناة بين النيل والبحر الأحمر ، الأمر الذى سهل إلى حد بعيد إرسال البعثات التجارية شرقا وجنوبا . وبنيت السفن الحربية التى يمكنها نقل ٢٥٠ جنديا ، وهي مجهزة تجهيزا جيدا ، ويسهل تحريكها في الحرب . وبفضل هذه السفن الحربية ، نجح «رعمسيس الثالث» في الدفاع عن مصر ضد غزو شعوب البحر . وهو يعتبر آخر فرعون محاربًا عظيمًا .

## نزف من عدة جروح

تزايدت قوة الليبيين تدريجيا، وخلال عصر الاضمحلال الثالث، احتل ملكهم «شيشنق» مصر بوجهيها القبلى والبحرى. وقد ولد «شيشنق» لأسرة ضمت أجيالا من كبار الكهنة، أقامت في «حنن ـ نسوت»، فهو لا يعتبر أجنبيا في الواقع. وقد طبق خبرته العسكرية، وأعاد التجارة مع «النوبة» و «بيبلوس». وخلال عصر الأسرة الثانية والعشرين قام «شيشنق» بحملة لغزو فلسطين.

وبحلول عام ٣٧٠ قبل الميلاد تقريبا، أصبحت مصر هدفا سهلا مرة أخرى، حيث جذبت الحروب الأهلية كل الانتباه إلى الداخل. وفي هذا الوقت، أصبح للنوبيين اليد العليا، وحكموا لمدة ٧٠ عاما. وفي حوالي عام ٢٧٤، تعرضت مصر لهجوم الآشوريين، مما أضعف قبضة النوبيين. وتكرر ذلك في ٢٧١ قبل الميلاد، و٢٦٤ قبل الميلاد. وبحلول عام ٥٢٥ قبل الميلاد كان الفرس قد استولوا على مصر، ثم أطاح بهم الإسكندر الأكبر في ٣٣٢ قبل الميلاد.

ووقعت المعركة الأخيرة في «أكتيوم»، حيث انتهت عقود من الصراع الدپيلوماسي والمقاومة، وخضعت مصر لروما، لتصبح مجرد مقاطعة، وانتهى حكم الفراعنة تماما.

#### \_ 40 \_

# الأهرامات

يجسد قول عربى مأثور جوهر أقدم عجائب العالم القديم، وآخر ما بقى منها: «الإنسان يخشى الزمن، والزمن يخشى الأهرامات». والأهرامات التى مازالت قائمة بعد حوالى خمسة آلاف عام من إنشائها، تجسد أصول علوم الحساب، والهندسة، والفلك. فبدون هذا الفهم المجمع، لم يكن من المكن تصميم الأهرامات. ويبدو أن المصريين عرفوا أبعاد الأرض، وأدرجوا هذه الأرقام في النظام الذي استخدموه لقياس وبناء الهرم الأكبر. وتعتبر الدقة الخارقة لهذه الإنشاءات انعكاسا مذهلا لتقدم هؤلاء الناس الذين عاشوا في البدايات المبكرة لتاريخ الحضارة الغربية.

وتتجه الأهرامات بوجه عام من الشرق إلى الغرب، وقد أطلق عليها المصريون اسم «مر»، لكن الإغريق أسموها «بيراميدوس» نسبة لكعك القمح، هرمى الشكل، الذى كان يؤكل في اليونان. وبنيت الأهرامات على غرار الكومة البدائية التي نشأت منها الحياة، لترمز إلى البعث والنشور والخلود.

وقيست أزمان ظهور النجوم ومواضعها، واستخدمت لتحدد اتجاه الشمال الحقيقى. ومن هذه النقطة، أمكن استنتاج الجنوب، وحسب موقعا الشرق والغرب باستخدام نقطة المنتصف بين الشمال والجنوب. وهذا هو أول شكل للفلك الذي مكن المصريين القدماء من تحديد اتجاه الأهرامات على نحو دقيق للغاية.

#### تصميم الأهرامات

كان المتوقع أن تؤدى عمليات استكشاف الأهرامات إلى إدراك عميق لعادات

المصريين القدماء؛ ولكن أسئلة كثيرة ثارت في الواقع، أكثر من تلك التي وجدت إجابة عليها. فهل عرف المصريون القدماء فعلا الأبعاد الحقيقية للأرض؟ لا يبدو أن هناك تفسيرا كافيا، بيد أنهم فطنوا فيما يبدو إلى أن الأرض كروية، ومن الواضح أنهم اكتشفوا قيمة «الباي»(\*\*). ويبدو أنهم حددوا طول محيط الأرض من خلال الملاحظة الدقيقة لحركة الكواكب. وبني الهرم الأكبر بحيث أن العلاقة بين محيطه وارتفاعه هي نفسها العلاقة بين محيط الأرض ونصف قطرها عند القطب.

وقام البروفيسور «تشارلز بياتزى سميث» بقياس الهرم وحسب ارتفاعه العمودى ، وخلص إلى أن كل تسعة وحدات من عرض الهرم يقابلها عشرة وحدات من ارتفاعه . وعندما أجرى عملية ضرب لارتفاع الهرم في نسبة ١٠: ٩ كانت النتيجة ٩١ مليون و ٠٤٨ ألف ، وهو ما يساوى تقريبا المسافة بين الأرض والشمس (التي تتراوح بين ٩١ مليون ميل و ٩٢ مليون ميل).

وأجرى السير «اسحق نيوتن» بحثا حول بناء الهرم، ووصل إلى أنهم استخدموا بالتأكيد نوعين مختلفين من «الذراع»: النوع القياسي وطوله ٢٠, ٢٠ بوصة، إلا أن النوع الثاني ـ الذي أطلق عليه «الذراع المقدس» ـ يساوى نصف قطر الأرض عند القطب مقسوما على عشرة ملايين، بما ينتج (بمقياس اليوم) ٢٥ بوصة. وعندما يقسم طول قاعدة الهرم على وحدات، طول كل منها ٢٥ بوصة، تصبح النتيجة ٢، ٣٦٥، وهو عدد أيام السنة. ويبدو بالفعل أنهم كانوا يعرفون ما يفعلون.

وكان يعتقد أن الأهرامات هي منازل الخلد للفراعنة الراحلين، تستخدم كأماكن دائمة لسكني أرواحهم، وكمعابد جنائزية. واستخدمت الأهرامات كآثار تذكارية أكثر منها مقابر فعلية، فلم يعثر داخل أي هرم أو تحته على أي بقايا فرعونية فعلية. وتوجد حجرات الدفن تحت مركز الهرم مباشرة، وبنيت الممرات الهابطة عند زاوية تؤدي إلى الحجرات التي سدت بحجر متين. وبالطبع لم يكن هذا كافيا لإبعاد اللصوص.

ويقال إن الأهرامات كانت معابد سرية ضخمة، تقيم فيها الطبقات الموسرة طقوسا غامضة، يعتقد أنها تحول المتوفين إلى آلهة؛ ويعتقد آخرون أن الأهرامات نتيجة مشروع عمل ضخم لم يكن هدفه سوى شغل المواطنين وتوحيدهم باتجاه هدف

<sup>(\*)</sup> النسبة بين طول محيط الدائرة وقطرها ـ المترجمة.

جماعي. وتؤكد نظريات أخرى على أن الأهرامات هي تقويمات حجرية و/ أو مراصد فلكية .

وأقيمت معظم الأهرامات على الضفة الغربية للنيل، على مسافة خمسين ميلا من القاهرة، في أرض الموتى والشمس الغاربة.

#### الصخرالقوي

كانت مصر القديمة غنية بمواد البناء المناسبة لأعمال الإنشاء الضخمة. فكانت كميات ضخمة من الجرانيت الأحمر والرمادى والأسود تقتلع من محاجر أسوان وتستخدم فى تغطية الممرات والجدران داخل حجرات الأهرامات. ويقتلع الحجر الجيرى قرب «منف» ويستخدم للأسطح الخارجية ؛ أما الحجر الرملى فيأتى من منحدرات الجبال فى الوجه القبلى.

ويعتقد أن هذه الكتل الثقيلة من الحجر نقلت إلى موقع البناء باستخدام الحبال، والصنادل البحرية، والزلاجات التى يجرها مجموعات من العمال، بعد أن تنقل عبر النيل. وتجر الصنادل أو المراكب المسطحة المصنوعة من أخشاب مستوردة، بالزلاجات، أو تدحرج على جذوع الشجر. فلم تكن الحيوانات الضخمة، مثل الخيول تستخدم في حمل مثل هذه الحمولات الثقيلة، كما لم تكن العجلات تستخدم في حمل مثل هذه الحمولات الثقيلة، كما لم تكن العجلات تستخدم في هذه الفترة من تاريخ مصر.

وصفت الكتل الحجرية إلى بعضها البعض بدقة ، لدرجة أن حد الموسى لا يستطيع أن ينفذ داخل الشقوق بينها. ولم تكن الآلات الحديدية استخدمت بعد؛ فكان النحاس أفضل ما لديهم لصناعة أدوات مثل الأزاميل والسيوف لتقطيع كتل الحجر الجيرى التي شكلت الغطاء الخارجي.

وشكلت «المصطبة» أو حجرة الدفن التي كانت معتادة في عصر الأسرة الأولى، قاعدة الهرم. وفي الأسرة الثالثة، كلف الملك زوسر وزيره «إمحوتب»، بتصميم طراز جديد من المصطبة لحماية مقره الأبدى. وبدلا من استخدام قوالب الطمى التقليدية، وجد «إمحوتب» الفكرة «القوية للغاية» والمتمثلة في بناء مصطبة فوق أخرى، من

الحجر الذي لا يبلى، حتى تتشكل ست طبقات متناقصة في الحجم بالتدريج ، يصل ارتفاعها إلى مائتي قدم.

واعتمدت خطته على الحجر المحلى، غير أنه استخدم الحجر الجيرى الناعم للواجهة الخارجية. وتم تنسيق كل جانب بحسب النقاط الأربعة الرئيسة من المحيط الدائرى. وكانت النتيجة أول أثر باق من صنع الإنسان، مصنوع بالكامل من الحجر؛ يعرف باسم هرم سقارة المدرج. ويرمز تصميم الهرم إلى صعود الدرجات المؤدية إلى السماء، فهو شلم للوصول إلى النجوم، حيث يأمل المتوفى أن ينضم إلى «أوزيريس» ويعيش بين الآلهة. وأنشئت حجرة الدفن بمقبرة الملك «زوسر» من الجرانيت الوردى كلية، وأقيمت أسفل ممر رأسى سد بكسر الحجارة (الدبش). وكان هذا الهرم محاطا في الأصل بمعابد وساحات فخمة.

وبنى الملك «سنفرو» (من الأسرة الرابعة) الأهرامات الثلاثة التالية ، التى استكملها بعد ذلك خلفاؤه . وكان أولها هرم «ميدوم» على مسافة خمسة أميال جنوب سقارة . وبوجه عام ، يعتقد أن «سنفرو» واصل العمل الذى بدأه والده «هونى» ، آخر فراعنة الأسرة الثالثة . وبدأ هذا الهرم أساسا كنسخة من الهرم المدرج ، بسبعة درجات هذه المرة .



ويقع الهرم المنحنى فى «دهشور»، وقد بدأ بزاوية ميل مقدارها ٥٤ درجة و٣٢ جزءا من الدرجة، وتضيق الزاوية صعودا إلى ٤٣ درجة و٢١ جزءا من الدرجة. وكان الهدف من هذا التأثير الطفيف لمنع انهيار البناء؛ حيث إن وزنه قد يسبب تصدع الجوانب المغطاة بالحجر الجيرى. ومن ثم، يظهر هذا الهرم مظهرا «منحنيا» أو منحدرا. ويعرف الهرم المنحنى باسم «هرم الجنوب».



وأقيم الهرم الأحمر أيضا في «دهشور». وعندما يغمره غروب الشمس في الصحراء، يتوهج غطاء الحجر الجيرى بالأحمر الدافئ. وهو يعرف أيضا باسم «هرم الشمال»، حيث أن مدخله في ممر هابط، شق في الجانب الشمالي.



وبنى «خوفو» ابن «سنفرو» أول، وأعلى، وأضخم الأهرامات الثلاثة فى الجيزة. ويعتقد أن بناءه استغرق جهد نحو عشرين ألف عامل، استخدموا ٢, ٢ مليون كتلة من الحجر الجيرى والجرانيت، لإنجاز بنائه فى حوالى عشرين عاما. ويتراوح وزن كل كتلة حجرية بين ٥, ٢ طن و ١٥ طنا؛ بما يكفى لضمان الاستقرار والقدرة على التحمل. وخلال القرن الثالث عشر الميلادى نزع العرب كسوة الحجر الجيرى الناعم من هرم «خوفو» لبناء مساجد فى القاهرة. ويستقر الهرم على قاعدة تغطى ١٣ فدانا. وبلغ ارتفاعه فى أول الأمر ٤٨١ قدما ولكنه يبلغ الآن ٤٥١ قدما. ويتميز هذا الهرم بأن حجرة الدفن حفرت مباشرة داخل الحجر الصلد تحت مركز الهرم.

وكان الهرم يجاوره، مثل أهرامات «دهشور» معبدا جنائزيا، وهناك ممر يربطه بمعبد الوادى. ويمكن مشاهدة المجمع بأكمله في الخرائط القديمة التي ترجع إلى القرن التاسع عشر. ويبلغ محيط القاعدة المربعة للهرم محيط دائرة يساوى نصف قطرها ارتفاع الهرم. وتم توجيه جانبي الشمال والجنوب بدقة، مع انحراف عن اتجاه الشمال الحقيقي يقل عن - درجة. ومن الواضح أن قدماء المصريين برعوا في اتخاذ القياسات الفلكية بدقة ونقلها إلى الأرض. أما البهو الكبير في معبد خوفو المؤدى إلى حجرة

الملك، فاتجه أكثر إلى المرصد السماوى المحلى، الذى كان يستخدم فى مراقبة حركة النجوم. وطبقا للأسطورة، صمم «خوفو» حجرة الدفن الخاصة به، تجت الهرم، يحوطها خندق: ويرى «هيرودوت» أن الحجرة الواقعة تحت الأرض فيها «شق صنعه النيل» وأن المياه التى كانت تدخل منه حولت الموقع إلى جزيرة، غير أنه لم يعثر على أى دليل يؤكد ذلك.

وبنى ابنه «خفرع» ثانى أهرامات الجيزة من حيث الترتيب والحجم. وهو أفضل هذه الأهرامات حالا الآن ، ومازال يكسوه قطع من غطاء الحجر الجيرى الأصلى عند قمته. وبلغ ارتفاع هرم «خفرع» في الأصل، ٤٧١ قدما، بانخفاض عشرة أقدام عن هرم «خوفو»، ولكن زوايا ميله تزيد درجتين عن زوايا ميل هرم والده، كما أنه بنى على هضبة أعلى من هرم خوفو، حتى أنه يبدو أعلى الأهرامات الثلاثة .. وتكون مجمع «خفرع» من الهرم، ومعبد جنائزى، يربطه عمر بمعبد الوادى.

أما الهرم الثالث من أهرامات الجيزة، فبناه «منكاو رع» (أرواح رع الراسخة) ابن «خفرع»، وهو أصغر هذه الأهرامات، بيد أنه ما زال مرتفعا ٢١٨ قدما. ومات «منكاو رع» قبل اكتمال بناء هرمه، الذي أنجزه خليفته «شيب سيكاف».

وفى البداية، كان كل هرم من أهرامات الجيزة يحتوى ويجاور معبدا جنائزيا بالقرب منه، بالإضافة إلى معبد الوادى، وعر، ومكان للعبادة. وأثارت نظرية حديثة جدلا كبيرا حول أصول هذا المجمع، اعتبرت أن الأهرامات تمثل النجوم الثلاثة التى تشكل حزام الجوزاء، المعروف باسم «ساه» للمصريين القدماء. وتدعم هذه النظرية فكرة أن الأهرامات رمز للخريطة الدنيوية للسموات التى توجه طاقة مقدسة للأرض. واعتقد المصريون القدماء أن السموات بها حياة تعكس أو تطابق الحياة على الأرض. وعلى المسار مجموعة الجوزاء يوجد «سبوديت» (نجم الشعرى اليمانية أو الكلب). وكان «سبوديت» مقدسا باعتباره يجسد روح «إيزيس»، بينما يمثل «ساه» «أوزيريس». وكان المعتقد أن «سبوديت» و«ساه» روحا الزوجين الإلهين الذين يحكمان العالم.

ورغم أن هرم «منكاو رع» خرج بشكل لافت للنظر عن ترتيب الهرمين الكبيرين، وانحرف يسارا على نحو طفيف، فإن السبب في عدم تمثيل أو تقليد بقية نجوم مجموعة الجوزاء بأهرامات يدعو للتساؤل، إذا كانت هذه النظرية منطقية.

وأوضح بحث جديد أن الفتحات الرأسية (التي كان يعتقد أنها وجدت بغرض التهوية) ربما كان لها أهمية فلكية. وتشير الفتحة التي تبلغ مساحتها ثماني بوصات مربعة في حجرة الملك بالهرم الأكبر إلى القطب السماوي، بينما تشير الفتحة الجنوبية في حجرة الملك إلى النجوم الثلاثة في حزام برج الجوزاء، كما كان يظهر حوالي عام ٠٠٥٠ قبل الميلاد. وتشير الفتحة في حجرة الملكة ـ التي لم تستخدم أبدا كحجرة دفن إلى برج الجوزاء زمن بناء الأهرامات. وتقود هذه المعلومات إلى نظرية أن «كا» المتوفى يفترض أن تستطيع مغادرة الهرم عبر هذه الفتحات، وتنضم إلى الآلهة في مملكة المنتي» السماوية.

## من فعلها؟

وهناك أيضا جدل كبير حول مسألة بناة الأهرامات. هل هم آلاف من العبيد استغلوا في البناء، أم أنه عمل جماعي فذ قام به المصريون أنفسهم؟

وقد كشفت مناطق الدفن بجوار الأهرامات مقابر البناة الحقيقيين. فغالبا ما كانت تستخدم المواد الزائدة (مثل الحجر وقوالب الطمى المتبقية من بناء الأهرامات) لبناء أكوام صغيرة فوق مقابر العمال، بما يعنى أنه كانت تجرى لهم مراسم دفن مصرية حقيقية وسليمة، بينما لم يكن يحدث ذلك للعبيد. ويبدو أن هذا يدعم فكرة أن إنشاء الهرم كان المصريون يعتبرونه واجبا دينيا ووطنيا، بل أنه شرف. وربما تكون الحكومة وظفت بناة الأهرامات، وكذلك غيرهم من الصناع المهرة، والعمالة غير الماهرة، والفلاحين المخليين، الذين كانوا يعملون في المشروعات العامة في الفترة بين يوليو ونوفمبر التي تتوقف فيها أعمال الزراعة، ويحدث فيضان النيل السنوى.

وساهم العمال والفلاحون في زيادة مساحة الأراضي بينما كانوا يحصلون على أجور متواضعة. ونظمت قوة عمل ضخمة مع هيكل إشراف مما أدى إلى توسعة وتنمية أراضي مصر، ورفاهية وأمن السكان. ولم يضمن بناء الأهرامات الخلود للفرعون فحسب، ولكن للعمال أيضا حيث أصبحوا قادرين على تحمل تكلفة الحصول على مراسم دفن سليمة من الرواتب التي يتقاضونها.

ويوجد دليل على أن العمال كانوا يتقاضون رواتب، يظهر في الإضراب أو التوقف عن العمل، الذي حدث خلال العام التاسع والعشرين من عهد «رعمسيس الثالث»، وهو الإضراب المسجل بدقة في وثائق (أشرنا إليه في الفصل الخاص بالعمل والحرف). وقد سجل على لوحة تذكارية أن الفرعون تلقى معلومات مكتوبة تشير إلى كيفية مكافأة العمال بسخاء وتحدث عن راتب شهرى، ومخازن مليئة بالكتان، والزيت، والغذاء، والصنادل من أجل العمال.

ولم يعثر على سجلات توفر معلومات عن كيفية تخطيط، وتصميم، وإنشاء الأهرامات، ولم ترد في النصوص التي عاشت حتى الآن سوى إشارات قليلة للأهرامات. وربما كانت الطرق المنحدرة المبنية من طمى النيل وسيلة استخدمت في البناء. حيث يؤدى الطريق المنحدر من مستوى الأرض إلى قمة الدرجة الأولى من الحجر، ثم يقام طريق منحدر آخر إلى قمة الدرجة الثانية، وهكذا حتى وصلوا إلى قمة الهرم. وبعد ذلك، ربما يكون العمال اتخذوا طريقهم للنزول، وقاموا أثناء هبوطهم بتنعيم الكتل الخارجية وإزالة الطرق المنحدرة.

وقد عثر على بقايا هذه الطرق المنحدرة عند هضبة الجيزة (\*)، حيث كانت فرق من العمال تجر كتل الحجر، باستخدام الحبال والزلاجات الخشبية، إلى كل جانب من جوانب الهرم.

ويوجد دليل قوى على هذه النظرية فى لوحة جنائزية من النحت البارز على جدار مقبرة ترجع إلى «تحوت حتب»، أحد حكام الأقاليم فى الأسرة الثانية عشرة. وفى هذه اللوحة يظهر تمثال ضخم للفرعون (يزيد وزنه عن ٢٠ طنا) تسحبه أربعة صفوف من الرجال، قوامها ١٧٢ عاملا. ويظهر فى اللوحة رجلا يسكب المياه أمام الزلاجة ليجعل الأرض زلقة، بما يتيح للكتل أن تنزلق عليها.

#### نزولا إلى الوادى

بحلول عصر الدولة الحديثة توقف بناء الأهرامات. وكلف الفرعون «تحتمس الأول» وزيره «إيمنى» أفضل موقع على الأول» وزيره «إيمنى» أفضل موقع على

<sup>(\*)</sup> تقصد هضبة الأهرامات \_ المترجمة .

الضفة الغربية للنيل، في واد ضيق عميق يشرف عليه جبل هرمي الشكل أو بروز صخرى. وهو يعرف باسم «القرنة»، أو باللغة العربية «القرن». وتشبه طبوغرافية الموقع، بالنسبة للمصريين القدماء، الرمز الهيروغليفي للأفق، وهو المدخل إلى العالم السفلي. وأقيم هذا الموقع على ضفة النيل الغربية، بحيث يختبئ تحت تلال «أواست». وصار مكانا نموذجيا لمدفن ملكي، بفضل الحجر الجيرى متميز النوعية، والقرب من ضفاف النيل الخصبة، والحماية من التخريب المتعمد (التي توفرها المنحدرات الشاهقة). وتعرف هذه المقبرة الكبيرة باسم وادى الملوك، الذي ضم نحو المنوع ونا دفنوا بعد «تحتمس» في هذا المكان المقدس للراحة الأبدية.

ومثل شكل الهرم سحرا كبيرا للمصريين القدماء، انطلاقا من ربطه بشكل التل الأولى الذي اعتقدوا أن الحياة نشأت عنه. كما أنه مازال يمثل لنا سحرا حتى اليوم من حيث صخامة تشييده.

\* \* \*



#### \_ 77\_

# أبوالهول العظيم

يحرس «أبو الهول» الأهرامات في صمت، وهو يمثل رمزا للحكمة الغامضة، واليقظة الأبدية. وسماه قدماء المصريين «حو» بمعنى «الحامى» أو «حوريم أخت» (بمعنى حورس الأفق). وكان الهدف من إقامته حماية المتوفى بإبعاد الأرواح الشريرة عن المقابر.

وكان الأسد، بالنسبة للمصريين القدماء، حارس بوابات الفجر. ويواجه «أبو الهول»، كرمز شمسى للإله «رع»، اتجاه الشرق، مستقبلا الأشعة الأولى للشمس الساطعة في أول أيام الربيع. وقد بني مثله في ذلك مثل الأهرامات وفق الاتجاهات الأصلية. ويعتقد أن كلمة «سفنكس»، اشتقت من التعبير المصرى «شيسيب عنخ» بمعنى «صورة حية».

وانتشرت تماثيل «أبو الهول» عبر التاريخ المصرى. وغالبا ما يصور الملك في هيئة «أبو الهول» بينما هو يهزم أعدائه. وهناك طريق على جانبيه تماثيل «أبو الهول» برءوس كباش، يربط بين الأقصر والكرنك حيث كان المفترض أن هذه التماثيل تتولى الحراسة أثناء نقل تمثال «آمون» خلال مهرجان «أوبت» السنوى.

وخلال عصر الدولة القديمة عبد «أبو الهول» باعتباره رمز الملكية. وبني «رعمسيس الثاني» منصة للقرابين من الجرانيت بين براثن الأسد.

#### عململفز

والمدهش أن «أبو الهول» نحت من كتلة صخرية صلدة، برزت من رمال الصحراء

فى هضبة الجيزة. وأقيم الجزء السفلى من جسده من كتل حجرية ضخمة ، اقتلعت من منطقة قريبة . ويبلغ طول جسد أبو الهول ٢٤٠ قدما ، وارتفاعه ٦٦ قدما ، برأس إنسان عرضه ١٤ قدما ، يرتدى غطاء الرأس التقليدى «نيمس» . وكان يرتدى - قبلا - اللحية المزيفة التي يرتديها الملك ، عثر على بقايا منها بين براثنه خلال القرن التاسع عشر الميلادى .

## وجهملغز

كان يعتقد أن «أبو الهول» بجسد الأسد ورأس الإنسان، نحت على هيئة «رع حار أختى» أو رع الآفاق. ويرى البعض أن وجه التمثال هو نفسه وجه الملك «خفرع» من الأسرة الرابعة، فهو يشبهه بشدة، والذي يبدو أنه يحرسه. فكان «أبو الهول» رمزا لخلود «خفرع» كإله الشمس.

وفى عام ١٩٩٦ الميلادى، توصل متخصص أمريكى، بعد تحليل زوايا وحجم ونسب رأس «ابو الهول»، إلى أنه لا يشبه الملك «خفرع». ويبدو أن الشبه أقرب إلى أخيه غير الشقيق الفرعون «چيديف رع» وهو من ملوك الأسرة الرابعة، ويعرف أيضا باسم «رع چيديف»؛ وهو ابن «خوفو» من زوجة ثانوية، وخلف والده على العرش لمدة أربع سنوات فقط. ويعتقد أن «چيديف رع» مسئول عن وفاة أخيه «كيواب» أكبر أبناء «خوفو» والمستحق للعرش بعد أبيه. وتزوج «چيديف رع» من أرملة «كيواب»، الأميرة «حتفيريس الثانية» التي أصبحت ملكة. ويقع هرم «چيديف رع» على مسافة خمسة أميال شمال مجمع أهرامات الجيزة في أبو رواش. وهو يذكر باعتباره أول فرعون أطلق على نفسه لقب «ابن رع».

وثار جدل كبير حول ما إذا كانت صورة «خفرع» هي التي نالت الخلود عبر «أبو الهول». ويعتقد البعض أن «خفرع» لم يفعل شيئا سوى أنه رمم وأعاد تصميم «أبو الهول» خلال فترة حكمه من الأسرة الرابعة. ويدلل هذا البعض على ذلك، بأن الرأس، الصغيرة على نحو لا يتناسب مع الجسد، تبدو أقل تآكلا من بقية الجسد، بما يشير إلى رأس «أبو الهول»، بنيت في زمن مختلف، ومن حجر ذي نوعية أفضل. ولم يعثر على أية نقوش تنسب لخفرع بناء «أبو الهول»؛ رغم العثور على لوح تذكاري

يوضح أن «خوفو» أمر ببناء معبد بالقرب منه، وهذا يشير بوضوح إلى أن «أبو الهول» كان قد بنى بالفعل عندما ورث «خفرع» العرش من خوفو. فهل بنى فعلا فى وقت مبكر للغاية؟

# أول عملية تجميل وجه

على عكس الاعتقاد الشائع، لم يدمر جيش نابليون أنف «أبو الهول». ووفقا لمؤرخ عربى، فقد دمر الأتراك أنف التمثال، بعد احتلالهم لمصر عام ١٥١٧ ميلاديا. وعانى «أبو الهول» من تآكل شديد، وخضع لأعمال ترميم كثيرة خلال الألف عام الماضية. ونقشت أهم أعمال الترميم التي أجريت للتمثال على لوحة حجرية ارتفاعها ١٤ قدما. وتحكى هذه اللوحة التذكارية، المعروفة باسم «لوحة الحلم» عن حلم حدث قبل ٣٤ قرنا:

وتبدأ القصة مع الأمير «تحتمس» ابن «أمنحوتب الثانى»؛ فبعد ظهر يوم حار، رقد «تحتمس» طلبا للراحة تجت أقدام «أبو الهول»، بعد يوم شاق قضاه فى الصيد تحت حرارة شمس أفريقيا. ورأى فى الحلم أن «رع حار أختى»، الذى يجسده «أبو الهول»، تحدث إليه بصوت جهورى، وأمره بإزالة الرمال التى تطمسه ببطء؛ وإذا أنجز هذا العمل بنجاح، فإن الأمير (الذى تطلع يوما ما إلى اليوم الذى يرتدى فيه تاج الوجهين القبلى والبحرى المزدوج) سوف ينجح وسيتولى «أبو الهول» إرشاده وحمايته طول العمر. ولسنا بحاجة للقول، إن الأمير عندما أصبح الملك «تحتمس الرابع» خلال عصر الأسرة الثامنة عشرة، جعل مطلب «رع حار أختى» أول عمل يقوم به كملك. فأزال الرمال التى غطت «أبو الهول»، ورم الكتل الحجرية التى سقطت منه. وصار «تحتمس الرابع» الذى اختاره الإله العظيم «رع حار أختى» بنفسه، يعتبر واحدا من أعظم الرابع» الذى اختاره الإله العظيم «رع حار أختى» بنفسه، يعتبر واحدا من أعظم النواعنة. وما من دليل هناك يدلنا على ما حدث لأخيه الأكبر، الذى كان فى الحقيقة التالى لوالده من حيث حق اعتلاء العرش. ويعتقد البعض أن «الحلم» لم يكن إلا نتاجا التالى لوالده من حيث حق اعتلاء العرش. ويعتقد البعض أن «الحلم» لم يكن إلا نتاجا خياله اختلقه ليغطى على حقيقة أنه قتل أخيه. ولا شك أنه إذا كانت الآلهة اختارته كخليفة على العرش (كما حدث مع حتشبسوت) فمن كان يستطيع أن يعترض؟.

ونقش «تحتمس الرابع»، في فخر، هذه القصة على لوحة تذكارية من الجرانيت الوردى؛ ووضعها بين قدمى «أبو الهول» الأماميتين، تخليدا وامتنانا لذكرى «رع حار أختى» ـ «أبو الهول».

## عمره لغزأيضا ا

يعرض جسد «أبو الهول» أنماطا للتعرية بواسطة المياه، بما يشير إلى أنه أقدم مما كان معتقدا من قبل. فالرأس تظهر تآكلا يعود أساسا إلى هبوب الرياح المحملة بالرمال. أما التعرية بواسطة المياه، فلا يمكن أن تحدث إلا بانهمار غزير للأمطار، وفيضانات هائلة الارتفاع ؟ مثل الذى يمكن أن نتوقع أنه حدث مع ذوبان عصر الجليد قبل ١٢٥٠٠ عاما. وهذا النوع المتفرد من الجو، بما يتركه من أسطح متموجة، لا بد أنه حدث عندما كانت الصحراء خضراء وخصبة، وتحتوى العديد من البحيرات التى تعرضها للفيضان. فإذا كان «خفرع» بنى «أبو الهول» حوالى عام ٢٥٠٠ قبل الميلاد، فإن أنماط التعرية لا بد وأن تكون بفعل الرياح والرمال على هيئة تآكل مستقيم غير مجعد، بسبب مناخ الصحراء الجاف في عصر «خفرع».

إضافة إلى ذلك، يعتقد أن «أبو الهول» كان مسجلا فلكيا للاعتدال الربيعى. فخلال عام ٢٥٠٠ قبل الميلاد، الذي ترى النظريات القديمة أنه عام بناء التمثال، ارتفعت الشمس في برج الثور خلال فترة الاعتدال الربيعي، لتسجل حقبة الثور. ولما كان الأمر كذلك، لا بد وأن المصريين بمعتقداتهم الغامضة بنوا «أبو الهول» لمواجهة برج الثور؛ والأرجح أنهم نحتوا الرأس على هيئة ثور، وهو حيوان قدسوه تقديسا بالغا. وجاءت حقبة الأسد بين عامى ١٠٩٧ و ١٨٨٠ قبل الميلاد، وفي هذا الزمن وخلال فترات الاعتدال الربيعي، وقبيل الفجر، كان من شأن «أبو الهول» في هيئة الأسد أن يواجه نظيره السماوي، برج الأسد، الذي ربما يكون سببا في نحته على هذا الشكل.

وبصرف النظر عن الوقت الذي بني فيه ، فإن «أبو الهول» واصل في كبرياء حراسة مدينة الموتى في الجيزة خلال أربعة آلاف وخمسمائة عام مضت. وأحاطت العديد من الأساطير بهذا الأثر العظيم ؛ فعلى مدى قرون ، ظل المسافرون يسعون للحصول على الحكمة من شفتى «أبو الهول». فرغم كل شيء ، اعتبر أنه يمثل «حو»

إله الحكمة، وأحد أشكال «رع». ويحلو للبعض أن يصدق أن هناك ممرات تحت الأرض، وإشارات إلى حضارة مفقودة مخبوءة تحت القدم اليمنى للتمثال، ولكن لا يوجد دليل له علاقة بعلم الآثار يدعم هذه الفكرة ـ رغم أن حفريات مؤخرة، كشفت عن عدة أنفاق. -

ما الذى يسير على أربع عند الفجر، وعلى اثنتين عند الظهر، وعلى ثلاث عند الغسق؟ نقشت الإجابة عن أحجية «أبو الهول» بين براثنه فى صورة لوحة تذكارية، تكريما للمعبود المركب «كيفيرع-رع-آتوم»، وصور «كيفيرع» كطفل بينما تشرق الشمس، يزحف على أطرافه الأربعة، بينما صور «رع» فى هيئة رجل فى أوج قوته عند الظهر، واقفا على قدميه؛ أما «آتوم» فصور فى هيئة رجل عجوز يعتمد على عكاز، عند الغروب. فتوحد الإنسان و «ابو الهول» كرمز شمسى مقدس فى «أحجية أبو الهول». وكانت الشمس ذات قيمة رمزية عالية لدى المصريين القدماء لدرجة أنهم عدو مراحلها الثلاث الرئيسة.





#### \_ 77 \_

## العمارة

لعبت ملاحظة السماء دورا جوهريا في بناء الأهرامات و «أبو الهول» والمعابد أيضا. وبنيت المعابد وفقا للنجوم الرئيسة الثابتة، والاتجاهات الأرضية الأصلية؛ واستخدمها الكهنة الفلكيون كمراصد. فكانوا يسجلون الوقت بمرور النجوم التي يشاهدونها من على أسطح المعابد.

وخلال عصور ما قبل الأسرات، كانت المعابد عبارة عن أكواخ بسيطة؛ بنيت أولا من قوالب الطمى المجففة القابلة للتلف، ثم تطورت تدريجيا إلى مبان من أحجار متينة مثل الجرانيت، والحجر الجيرى، والحجر الرملى. وتقتلع كتل الحجر من المحاجر بدق أسافين خشبية وإنفاذها في تصدعات، ثم توسيع هذه الشقوق وسحب الصخر. وعند البناء، تشكل هذه الصخور أسقف المعابد، وتدعمها أعمدة، على أرضية ترابية. وقام المهندسون والمعماريون المهرة، الموظفون لدى الحكومة، بتخطيط وبناء المعابد على مساحات واسعة، ولا بد أنهم امتلكوا معرفة قوية بعلم الرياضيات.

وبرع المصريون القدماء في استخدام الأحجار على نحو كبير، وتميزت عصور الأسرات الأولى وخصوصا عصر الدولة القديمة، بالتطور السريع والملحوظ في العمارة، وبالتحديد في المقابر والمعابد التي بنيت من الحجر. وأقيمت صفوف أعمدة ضخمة من حجر الجرانيت والحجر الجيرى. وصممت هذه المباني المهيبة متقنة الصنعة، على هيئة حزمات من نبات البردي أو سيقانه، وزهور النخيل رمزا للخصوبة. وغالبا ما تزين هذه الأعمدة بمشاهد للعبادة ونقوش هيروغليفية. ويزين جدار حجرى منحوت على هيئة صف من ثعابين الكوبرا المنتصبة في تحدد رمز الملكية والوجه القبلي منحوت على هيئة صف من ثعابين الكوبرا المنتصبة في تحدد رمز الملكية والوجه القبلي -

قمة مقبرة صغيرة قرب هرم «زوسر» المدرج، على نحو بديع. كما يزين صف من الأعمدة مدخل المعابد مستطيلة الشكل والمكونة من طابق واحد، مشكلا ممرات رائعة ومهيبة. وتزين أعمدة أخرى حدائق ومماش تنفتح على مزارات مقدسة وساحات.

ويمكن الدخول إلى المعابد عبر بوابة ضخمة تعمل كمدخل تذكارى ورسمى فى مقدمة المبنى. وكان شكل البوابة رمزيا، يذكر بالأفق (علامة الخلود)، وتقام بطريقة تجعل الشمس تشرق وتغرب من بين العامودين التوأم اللذين يمثلان علامة «الأفق». وعادة ما كان يحيط بالمعابد سورمن قوالب الطمى، وتكون وجهة المعبد من الشرق إلى الغرب، حتى يمكن للشمس عند الشروق أن تمر عبر البوابة، وتمد أشعتها إلى المقصورة التى تحوى تمثال المعبود المقدس. ويحوى مجمع المعبد أيضا أحياء سكنية، ومدرسة، وبركة، وورش حرفية، ومحاجر، ومخازن.

وخلال عصر الدولة الوسطى، أنشئت قصور ملكية من قوالب طوب قابلة للتلف وخشب، لم يتبق منها شيء، فلم يبق سوى المعابد الحجرية. وكانت القصور عبارة عن مبان مستطيلة الشكل ذات جدران عالية، تزينها أبراج، لسكنى الفرعون وحاشيته. ويمكن أن نفهم من النقوش أن القصور كانت تحتوى حدائق، وبوابة مزدوجة، وقاعات فسيحة، ومركزين إداريين؛ واحد للوجه القبلى والآخر للوجه البحرى.

ووصل الإنجاز المعماري، ومعه الفن والأدب إلى مستويات عالية للغاية خلال عصر الأسرة الثامنة عشرة من الدولة الحديثة. وخطط المعماريون منشآتهم بدقة حتى أن الأحجار كانت توضع في أماكنها بدقة متناهية. وبعد اكتمال أعمال الإنشاء الكبيرة، يزخرف الفنانون الجدران والأعمدة من القمة إلى القاع بالمشاهد المنحوتة والملونة.

وتبدو معرفتهم بعلم الهندسة واضحة ، حيث كان العمال قادرين على حساب حجم الشكل الهرمى والأسطوانى . وعرفوا أن مساحة المستطيل تساوى حاصل ضرب الطول فى العرض . وحسبت مساحة الدائرة وفقا لطول قطرها . غير أن حساباتهم كانت بسيطة تتعلق بالجمع والطرح . أما بالنسبة للقسمة والضرب ، فاستخدموا جدولا للحصول على الإجابة . وطور المصريون القدماء نظاما عشريا للترقيم ، لتسهيل حساباتهم . وعرفت الأرقام من الواحد إلى عشرة فى أشكالها المُذكرة كما يلى :

| ۲ ـ سین   | ۱ _ أوا   |
|-----------|-----------|
| ٤ ـ إدفو  | ٣_حمت     |
| ٦ _ سيرسو | ٥ ـ ديو   |
| ۸۔ حمنو   | ٧_ سفيج   |
| ۱۰ ـ میدو | ٩ ـ بيدسو |

ولم يتضمن نظام أرقامهم الصفر، وكانوا يحسبون العشرات باستخدام سبعة رموز مختلفة. فيشير خط رأسى إلى الرقم واحد، بينما غثل خمسة خطوط الرقم خمسة. ويمثل الحرف (U) مقلوبا الرقم عشرة. ويعبر الحبل الملفوف عن المائة (عرفت باسم شا) بينما يمثل نبات اللوتس الألف، أو (چا) أما شكل الأصبع في هيئة عمودية مع انحناء طفيف للسلامية الأولى فيمثل عشرة آلاف (چب»، بينما المائة ألف (چفنو) فيعبر عنها رمز فرخ الضفدع. ويعبر شكل رجل يركع على ركبة واحدة ويرفع يديه عاليا عن المليون (هيه). ويمثل رمز اللانهائية (شن) الرقم عشرة ملايين، ويسمى عاليا عن المليون (هيه). ويمثل رمز اللانهائية (شن) الرقم عشرة ملايين، ويسمى السنو). ودائما ما يكتب الرقم الكبير أمام الرقم الصغير، فكانوا يقرأون من اليسار إلى

وعندما دمر «ست» عين «حورس» (أو «واچت») ومزقها قطعا، لم تصبح فحسب رمزا للعلاج الفعال، وإنما استخدمت القطع لتحديد قياسات الكسور. وترجم اسمها إلى «كل» أو «صحيح». واستخدمت «واچت» أساسا لقياس كميات الحبوب، ويعتقد أنه بدأ استخدامها لهذا الغرض خلال عصر الأسرة التاسعة عشرة.



وتوضح بردية «ريند»، التي يبدو أنها كتبت في عصر الأسرة الخامسة عشرة، بيد كاتب اسمه «أحمس»، أمثلة على الرياضيات المصرية، بما في ذلك استخدام الكسور. ونسخ «أحمس» نفسه هذا النص من كتابات أقدم. ورغم أن أساليبهم الحسابية تعتبر متدنية، خاصة عند المقارنة بأساليب البابليين، إلا أن ما أنجزه المصريون بنظامهم يعتبر رائعا حقا.

وعبدت «سيشات» قرينة «تحوت» باعتبارها إلهة المقاييس والكتابة، وعبدت أيضا باعتبارها راعية علم الرياضيات والمعماريين. وكان «پتاح» الراعي والحامي الرئيس للصناع، والبنائين، والمعماريين.

وأوضحت كتابات أن معبد «الكرنك» ، مقر عبادة «آمون» و «موت» وابنه ما «خنسو» (ثالوث طيبة) ، الذي يغطى مساحة بلغت خمسة أفدنة في ذلك الوقت ، هو أكبر مبنى دينى بنى في التاريخ . ويتيه المعبد بأكثر من ١٣٠ عامودا ارتفاع كل منها ٨٠ قدما . وتسند أعمدة مزخرفة سقف «بهو الأعمدة» ، ويؤدى طريق من تماثيل «أبو الهول» برؤوس كباش إلى أول بوابة (كانت الكباش مقدسة باعتبارها الحيوان الرمز للإله «آمون» ، وتماثيل «ابو الهول» تقديسا للإله «رع» إله الشمس) . ونحتت أشكال صغيرة على هيئة «رعمسيس الثاني» تحت رؤوس الكباش .

وخلال مهرجان «أوپت» يتخذ «آمون» هيئة «مينو» إله الخصوبة، عندما يزور معبد الأقصر (الذى يشير إليه البعض باسم «الحريم الجنوبي»). وبدأ بناء هذا المعبد خلال عصر الدولة الوسطى، واكتمل البناء بحلول الدولة الحديثة. وقدم كل الفراعنة ـ تقريبا ـ الذين حكموا خلال هذه الفترة، إضافات لمجمع المعبد الكبير؛ وكانوا هم ومعماريوهم يسعدون بإجراء تحسينات وتطويرات على أعمال أسلافهم والسابقين عليهم.

فبنت الملكة «حتشبسوت» مجموعة من المسلات التي تقف أمام بوابة مقصورة «آمون». وأضاف «تحتمس الثالث» عامودين للمعبد خلال عصر الأسرة الثامنة عشرة. وأقام «رعمسيس الثاني» صالة الأعمدة الكبرى أو «بهو الأعمدة» في معبد «الكرنك» خلال عصر الأسرة التاسعة عشرة. وأقام «نختنبو الأول» في الأسرة الثلاثين، طريق «تماثيل أبو الهول»، الذي يربط معبد الكرنك بمعبد الأقصر الذي يقع على مسافة ميل إلى الجنوب. ويقدر عرض هذا الطريق بعشرين ميلا وطوله ميلين، وصف على جانبيه الجنوب. عثال «أبو الهول» برأس بشر، بمعدل ٧٠٠ تمثال على كل من الجانبين، بمسافة نحو

١٥ قدما بين كل تمثال وآخر . ويبلغ طول كل تمثال عشرة أقدام، وارتفاعه أربعة أقدام.

وبدأ العمل في بناء معبد الأقصر ، المكرس لعبادة «آمون ـ رع» ، حوالي عام ١٣٨٠ قبل الميلاد ، في عهد «أمنحوتب الثالث» . وأضاف «تحتمس الثالث» أماكن للعبادة ، وفي عهد الأسرة التاسعة عشرة ، أضاف «رعمسيس الثاني» تماثيل ضخمة ، وزوجا من المسلات ، وبوابة ضخمة رائعة ، وساحة أعمدة مفتوحة . وقدم كل من «توت عنخ آمون» و «حور محب» و «الإسكندر الأكبر» مساهمات لمجمع هذا المعبد الكبير .



وعرفت المسلات باسم "تخن"، وهي كتلة واحدة رأسية ضخمة من الحجر المصقول بإتقان، يستدق عند قمته ليأخذ شكلا هرميا. وعرفت القمة أيضا باسم "بن" المقدس، وهي الكومة الأولية التي نشأت عنها الحياة كلها. وكانت المسلات توضع أزواجا، وتنقش بالهيروغليفية، والهدف منها التعبير عن التقديس لآلهة الشمس العظيمة، كما ترمز للخصوبة.

ويعتقد أن أولى المسلات بنيت نحو عام ١٩٠٠ قبل الميلاد. وغالبا ما كانت قمة المسلة تطلى بالذهب، أو تصنع من النحاس و الإلكتروم (\*\*) المستورد من مملكة «قوش»، لجذب أشعة الشمس الساطعة وهي تخترق السماء، وعكسها. وقد يصل وزن المسلة، المقامة من لوح واحد من الجرانيت الصلب المقتلع من محاجر بعيدة، إلى ١٥٠ طنا. ويصل متوسط ارتفاع المسلة إلى نحو ٧٠ قدما، غير أن بعضها ارتفع إلى ١٦٠ قدما وزاد وزنه عن ٢٠٠ طن. وكانت الأدوات النحاسية أنعم من أن تفيد في العمل مع الجرانيت، بينما كان استخدام الجديد مازال نادرا في صنع الأدوات؛ لذلك يعتقد أن المسلات كانت تنحت وتشكل، وتصقل، وتنعم بواسطة الدق عليها بحجر الدولريت (\*\*\*)، وهو حجر أصلب حتى من الجرانيت. ويحتمل أيضا أن الدولريت

<sup>(\*)</sup> مزيج طبيعي من الذهب والفضة \_ المترجمة .

<sup>( \*\* )</sup> من أنواع الصخور النارية \_ المترجمة .

استخدم لنقش الهيروغليفية. وتوجد لوحة منقوش عليها صورة بناء يدق كتلة من الحجر بكتلة حجرية أصغر.

أعاد علماء الآثار فحص مواقع البناء المصرية، في محاولة لاختبار نظرياتهم حول الطريقة التي أقيمت بها هذه الآثار الضخمة ، القابلة للتحطم ، في وضع رأسي ، في مكانها النهائي. ولحسن الحظ، ترك المصريون القدماء بضع مفاتيح. وتنقل المسلة، بمجرد أن تكتمل، إلى وجهتها النهائية بواسطة قارب. وفي معبد «حتشبسوت»، توجد لوحة نحتية، تصور مسلتين راقدتين على ظهر مركب، أثناء نقلهما من أسوان إلى معبد «آمون» في الكرنك. وكان يتعين أقامة طريق منحدر، تجر عليه زلاجة من المركب إلى الموقع النهائي. وتقف جميع المسلات على أحجار أساس تكشف عن ثقوب محفورة، من الواضح أنها استخدمت كمحاور تلف المسلة من خلالها لضبطها في مكانها. ويوضع حجر الأساس في حفرة، وتسحب المسلة (فوق منحدر) إلى وضع مرتفع. ويهبط الرجال بالطرف الأسفل من المسلة، عبر لفها باستخدام الحبال والروافع، وتضبط بواسطة ثقوب الدوران في حجر الأساس، ثم تميل في اتجاه صاعد. ومن المحتمل جدا أن الحفرة كانت في الواقع رملية؛ وتغطى قوالب طوب ثقوبا في قاع الحفرة الرملية، ويمكن أن تسحب هذه القوالب في اللحظة الحاسمة لتسمح بتدفق الرمل عبر الثقوب. ومن ثم، تصبح المسلة جاهزة للغرز في مكانها المحدد. ونظرا لأنها تقام في وضع عمودي، فهي توجه رأسيا بواسطة رجال يجذبون الحبال في اللحظة الأخيرة. وتوجد دلائل أيضا على أن طريقة الرمل استخدمت لإنزال تابوت معين في مقبرته. ولا شك أن إقامة مسلة جهد ضخم، لكنه في نفس الوقت مهمة دقيقة، تتطلب مئات من الرجال يستخدمون مهاراتهم، وقوتهم، وحماستهم، وإخلاصهم، ودأبهم، بشكل جماعي. وبعد شهور من الجهد الشاق، لا بد أنها لحظة رائعة عندما يرتفع الأثر أخيرا، لتحية الشمس.

وأقام «سنوسرت الأول» مسلة ارتفاعها ٦٧ قدما كعلامة مميزة لمعبد «رع» في «لونو». ونحت «تحتمس الأول» زوجا من المسلات لمعبد الكرنك، واقتلع «تحتمس الثاني» مسلة ارتفاعها ١٣٧ قدما وزنها نحو ١٢٠٠ طن، ثم خفضها إلى ١٠٥ أقدام، لكنها مازالت راقدة في المحجر دون أن ينتهى العمل فيها.

وخلال العام السادس عشر من عهد «حتشبسوت»، أقامت ست مسلات ، مازالت إحداها جديرة بالإعجاب، فهى تنتصب فى الكرنك بارتفاع ٩٧ قدما. وينسب إلى حتشبسوت إقامة العديد من الآثار العظيمة فى فترة حكمها؛ كما أمرت بإنشاء وترميم مشروعات مهمة فى أنحاء البلاد. فبنت معبدا فخما يتكون من ثلاثة مستويات على منحدرات الدير البحرى، التى تشرف على الضفة الغربية للنيل. وكرس هذا المعبد الجنائزى لعبادة «حتحور» وساعد على الحفاظ على اسم «حتشبسوت» وذكراها حيين. ويعد هذا المعبد واحدا من أكثر العجائب المعمارية المصرية جمالا وتفردا. ففيه سجلت «حتشبسوت» قصة حمل أمها بها كجنين مقدس، وولادتها، وتتويجها، وإقامة المسلات، والحملات التجارية الناجحة إلى بلاد «بونت».

ومن المعتقد أنه قبل • • ٥ عام من عهد حتشبسوت؛ خلال عصر الأسرة الحادية عشرة، في الدولة الوسطى، بني الفرعون «منتحتب الثاني» مجمعه الجنائزي، في نفس الموقع الذي أقيم فيه معبد «حتشبسوت». وأدخلت الملكة إضافات، و أقامت معبدا يماثل معبد «منتحتب الثاني»، ووسعت المجمع.

ويعتقد أن «سنن موت» الذي كان من العامة، وارتقى إلى منصب مسئول كبير خلال عصر الأسرة الثامنة عشرة، كان عشيق حتشبسوت وكاتم أسرارها. ولعب بالتحديد دورا مهما في حياة «حتشبسوت»، بما في ذلك تعليم ابنتها الصغيرة «نفرو رع». وصمم «سنن موت»، المعروف بمهارته المعمارية، مجمع «حتشبسوت» الجنائزي. وكان لديه من الجرأة ما دفعه لنقش اسمه وصورته على معبدها. غير أن خليفتها على العرش «تحتمس الثالث» طمس اسمى «حتشبسوت» و «سنن موت» معا.

وأقام «تحتمس الثالث» مسلتين بمعبد «رع» في «لونو». ومنذ القرن التاسع عشر المسلادي، تنسصب إحداهما في لندن، والأخرى في «سنترال بارك» في مدينة نيويورك. ودمرت معظم المسلات في مصر أو سلبت بأيدي الفرس، والأتراك، والأوروبيين، والأمريكيين.

وبنى «أمنحتب الثالث» (الأسرة الثامنة عشرة) مجمعا جنائزيا فخما في غربى «أواست». ولم يتبق من هذا المعبد سوى تمثالين بارتفاع ٧٠ قدما عرفا باسم تمثالي «ممنون» الضخمين. ويعتبر «إمحتب» أبرز وأشهر معماري في تاريخ مصر القديمة،

وهو بانى أول أثر حجرى، أما أفضل الأعمال المعمارية التى بقيت فهى أعمال «حتشبسوت»، و «تحتمس الثانى»، و «رعمسيس الثانى»، و «رعمسيس الثانث».

والعديد من المنشآت القديمة التي مازالت قائمة بنيت حوالي ١٢٩٠ قبل الميلاد، بتوجيهات «رعمسيس الثاني»، الذي أقام الكثير من مشروعات الإنشاء الفخمة والضخمة، وأكمل بالرعمسيوم معبد أبيه الجنائزي الضخم على الضفة الغربية من النيل عند الأقصر، وكرسه لعبادة «آمون». وبدأ «رعمسيس الثاني» العمل في «الرعمسيوم» بعد توليه العرش بوقت قصير، واستكمله حوالي العام الثاني والعشرين من عهده. وهو يتكون من معبدين، وبوابتين، وفناءين، وبهو الأعمدة الكبير. وعند الجدار الشمالي من بهو الأعمدة، بني معبدا مخصصا لذكري والدته «تويا» وزوجته «نفرتاري».

وفى ١٢٦٩ قبل الميلاد، أمر «رعمسيس الثانى» بإقامة أربعة تماثيل جالسة لنفسه بارتفاع ٦٥ قدما منحوتة فى الصخرة الخالدة. ولم تزين هذه التماثيل المعبد فحسب، وإنما أيضا عملت كحراس له. ولا بد أن المنحوتات التذكارية فى منحدرات «مونت رشمور» فى «ساوث داكوتا»، مستوحاة من عبقرية «رعمسيس الثانى» المعمارية المعروضة فى «أبو سمبل». وكرس المعبد لعبادة «آمون ـ رع» و «رع حارآختى»، و «بتاح». وقد حدد اتجاه المعبد بدقة، حتى أن أشعة الشمس الأولى تشرق فى الصباح مرتين سنويا ـ تسقط على الجدار الخلفى فى الحجرة الداخلية، وقدس الأقداس حيث تجلس تماثيل الآلهة الأربع. ويمكن فى عصرنا التمتع بهذا المشهد المهم يومى ٢٢ فبراير و٢٢ أكتوبر من كل عام.

وإلى جوار قدمى الفرعون الضخمتين نحتت تماثيل مصغرة لزوجته الملكة «نفرتارى» وأبنائهم، لتأكيد جلال الفرعون. ويحتوى المجمع على معبد أصغر، مخصص لتخليد ذكرى «نفرتارى» و «حتحور». وتعتبر مقبرة «نفرتارى» في وادى

<sup>(\*)</sup> جبل غرب ولاية «ساوث داكوتا» الأمريكية نحتت عليه وجوه أربعة رؤساء سابقين للولايات المتحدة الأمريكية، هم: چورچ واشنطن، وتوماس چيفرسن، وابراهام لينكولن، وتيودور روزفلت المترجمة.

الملكات الأكثر أناقة وفخامة ، وقد أجريت عمليات للحفاظ على ما تضمه من أعمال فنية فخمة وألوان ، وترميمها .

وفى الستينيات من القرن العشرين، أعيد إقامة معبدى «رعمسيس الثانى» الرائعين فى «أبو سمبل» لإنقاذهما، بعد ارتفاع المياه بسبب إنشاء سد أسوان. وتطلب الأمر فصل التماثيل قطعة قطعة، ووضعها فى مستوى أعلى؛ وأعيد افتتاحهما فى خريف ١٩٦٨ مبلاديا.

وفي «أبيدچو»، بنى «رعمسيس الثانى» مجمعه الجنائزى المكرس لعبادة «أوزيريس» و «إيزيس»، و «پتاح»، و «آمون-رع»، و «حورس»، و «رع-حار آختى». ويعتبر هذا أضخم المبانى في عهده، وفي تاريخ مصر القديمة. وقد عثر فيه على «قائمة أبيدوس للملوك». وأقام «رعمسيس الثانى» أيضا طريق تماثيل «أبو الهول» برؤوس الكباش، الرابضة أمام معبد الإله «آمون» (ذي رأس الكبش) في الكرنك. ؛ وهو أهم مزارات مصر إبان الدولة الحديثة. وبالإضافة إلى ذلك، رعى «رعمسيس الثانى» مشروعات للبناء في النوبة، حيث أنشأ ستة معابد. ونقش على «الرعمسيوم»، وعلى معبد «أبوسميل» ما يسميه «انتصاره» في معركة «قادش». كما خلدت هناك فتوحاته السورية، والليبية، والنوبية، فضلا عن زواجه بأميرة من «الحيتيين». وكلما زادت المنشآت التي أقامها، تزايدت قوته كشخص، وكأسطورة.

وتعد «مدينة هابو» مجمع المعابد الجنائزية الذي بناه «رعمسيس الثالث»؛ فقد كرر مثال «الرعمسيوم» الذي بناه سلفه، بمعنى أنه كان يتكون من قصر، ومعبد، وبوابتين ضخمتين، ومخازن، وأماكن لإقامة الكهنة. ؛ ليصبح المجمع آخر المنجزات المعمارية العظيمة في عصر الرعامسة. ويعتبر «الرعمسيوم» و «مدينة هابو» من أضخم المعابد الجنائزية في غربي «أواست».

واستمر بناء المعابد خلال العصر البطلمي. ويعتبر معبد «إدفو» لعبادة حورس، ومعبد «دندرة» لعبادة «حتحور» من أعمال الفن المعماري المصري القديم العظيمة.

وعند المدخل الشمالي لباحة معبد «إدفو» - الموجود حتى الآن - يقف أحد التماثيل الأصلية للصقر، طائر «حورس» المقدس. وأهم ما يشتهر به معبد «دندرة» الأبراج

الفلكية المرسومة على سقفه. ويعتقد أن هذا المعبد أنشئ خلال القرن الأول الميلادي، تحت حكم الإمبراطور «تيبيريوس»، عندما كان الرومان قد استولوا بالفعل على حكم هذه الحضارة الباعثة على الفخر.

\* \* \*

### \_ 44 \_

# الفسن

تأتى معظم معلوماتنا بشأن الحياة في مصر القديمة من اللوحات التفصيلية التي خلفها المصريون القدماء وراءهم، لحسن الحظ. فقد زينت أعداد لا تحصى من مشاهد الحياة اليومية وأنشطتها، التي كانوا يأملون أن يمارسوها في الحياة الأخرى، جدران المعابد والمقابر. وهم لم يبدعوا هذه الصور من أجلنا، ولا من أجل الفن، ولكن طلبا للخلود و كدليل يرشدهم إلى العالم الآخر. وكانت هذه الرسومات تهدف لمساعدة الميت على المشاركة في هذه الأنشطة في العالم الآخر.

وغالبا ما تمثل هذه اللوحات أوج حياة الشخص، حيث يمارس الرياضة، أو يعزف الموسيقى، أو يقدم القرابين للآلهة. ويصور العديد من اللوحات الملونة المصريين وهم يرقصون، أو يلعبون، أو يتناولون الطعام، أو يؤدون طقوس العبادة، أو طقوس الحداد، أو يمارسون الإبحار، أو صيد السمك، أو قنص الحيوانات. وتظهرهم لوحات أخرى أثناء أداء الأعمال؛ مثل؛ الخبيز، والنسيج، والغسيل، والزراعة، والحصاد، والبناء، والقتال في المعارك. ومن أقدم الأعمال الفنية الباقية جزء من إفريز رسمت عليه لوحة تعرف الآن باسم «إوز ميدوم» (\*\*)، عثر عليها في مقبرة الأميرة (إتت»، وتعود إلى حوالي عام ٢٧٠٠ قبل الميلاد.

<sup>(\*)</sup> عثر على هذه الصورة الجدارية في مصطبة «نفرماعت» وزوجته «أتت» في ميدوم، حيث كانت تزخرف أسفل أحد حوائط الدهليز المؤدى إلى مقصورة «أتت». وقد استعملت ألوان مستخرجة من مواد طبيعية لرسم اللوحة، فاللون الأبيض من الحجر الجيرى، والأحمر من خام الحديد، والأخضر من الملاكيت. وكانت هذه المواد تمزج بزلال البيض. ويبين المنظر ثلاثة أزواج من الإوز تتغذى على الحشائش المترجمة نقلا عن موقع «مصر الخالدة».

وعلى مدار التاريخ المصرى، أبدع المصريون قطعا فنية وتماثيل رائعة ذات ألوان مفعمة بالحيوية. وكانوا يرسمون التفاصيل بدقة، وتميز أسلوبهم بالجمال والأناقة. وتوضح فخامة الأعمال، ثقة الفنان بنفسه، بينما يندر أن ينعم بحرية التخيل، حيث تعين عليه أن يعمل وفقا لمواصفات أملاها الماضى. وكان الفن معروضا للعامة، فيجب أن يكون سهل الفهم بالنسبة للمشاهد. وظل الفنان مجهولا، حيث كان تقديم هذه الخدمة عمله المهنى.

وخلال عصر الدولة الوسطى، عرف الرسامون باسم «مخططى الأشكال»، وكانوا يرسمون بحرية، بينما يتمكن المبتدئون من قواعد التناسب فى الأشكال بواسطة رسم شبكة خطوط متصالبة على اللوحة أولا، باللون الأحمر. ويستخدم الأزميل لنحت الصورة أو نقش الكتابة الهيروغليفية على جدران المقابر والمعابد الجنائزية، ثم يقوم متخصص فى التلوين بملء هذه النقوش بالألوان؛ ومن ثم، كان هناك نوعين من الرسامين فى مصر القديمة، الأول يرسم الخطوط الخارجية أو يحدد الأشكال، والثانى متخصص فى التلوين.

وتؤلف الألوان من أصباغ معدنية في هيئة مسحوق، وماء يخلط بالطمى، والصمغ، والشمع، والعلكة، وزلال البيض. وتضاف أنواع مختلفة من الراتنج كعوامل تماسك. وتستخدم في التلوين قلم من الحطب أو فرشاة ذات شعر ناعم، تصنع من عصا خشبية، في طرفها ألياف نباتية منسلة. ويغطى بعض الفنانين أعمالهم بعد الانتهاء من تلوينها بطلاء شفاف مصنوع من شمع النحل أو صمغ شجرة السنط المخفف، بهدف الحفاظ على الألوان. وربما أضفى ذلك لمعانا على اللوحة في المدى القصير، لكن تأثيره صار عكسيا بحلول عصرنا.

وتكونت لوحة ألوان الفنان من اللون الأبيض «هدچ» الذى يكون بمزج الطباشير أو الحجر الجيرى المسحوق، أو الجبس، مع العسل. بينما يعطى كبريتيد الرصاص، والفحم النباتي، والكربون، وعظام حيوانات محترقة، أو أخشاب محترقة؛ اللون الأسود «خم». ويخفف اللون الأسود باستخدام الحجر الجيرى لإنتاج اللون الرمادى. أما «المالاكيت» الموجود في منطقة شرق الدلتا وفي سيناء، وغيره من خامات النحاس، يستخدم للحصول على اللون الأخضر «وادچ» ويستخلص كل من الأحمر النحاس، يستخدم للحصول على اللون الأخضر «وادچ» ويستخلص كل من الأحمر

«دشر» والأصفر «كيتدچ» من صدأ الحديد. وينتج اللون البنى من خام الحديد الممزوج بالأحمر والأصفر. أما اللون الأزرق «إرتيو» أو «خسبدچ» فينجم عن استخدام الخزف أو الزجاج المسحوق جيدا، وكذلك النحاس شبه المنصهر، أو اللازورد المسحوق.

ولون المصريون القدماء جسد الرجل باللون البنى الضارب للحمرة، بينما لون جسد المرأة باللون الأصفر المخفف أو البنى المائل للقرنفلى. ويشير هذا إلى أن الرجال يعملون أساسا خارج البيت، بينما عمل النساء يبقيهن داخل البيت. وكان اللون الأسود هو لون البعث، حيث يرمز إلى التربة السمراء التي تجف في الشمس، ثم يمنحها النيل الحياة. ويوضح الإله المرسوم باللون الأسود وضعه عند الدفن وعلاقاته. وقد يرسم الإله باللون الأزرق لتأكيد قدراته الإلهية. بينما يرمز الأخضر إلى الشباب والتجدد.

وبحلول الدولة الحديثة، بدأت تظهر درجات ألوان أكثر واقعية. فصورت الحيوانات بألوانها الطبيعية بقدر الإمكان. بينما صورت المياه والسماء باللون الأزرق، لون النيل والفردوس والسماء. ورسم الكهنة أيضا باللون الأزرق، وهو لون اعتبر روحيا ومقدسا. وغالبا ما طليت الآلهة بالذهب رمز جسد رع. بينما صور النوبيون باللون البنى القاتم.

#### منظوريات مختلفة

رسم المصريون القدماء الأشياء والمخلوقات ذات بعدين، دون أى إشارة للمنظور أو العمق، كما لو كانت تمتد على سطح مفلطح. وإذا كان الرسام مكلفا برسم بركة بها أسماك، فإنه يرسم مستطيلا كامل الشكل دلالة على البركة، ويرسم الأسماك في صورة متكررة ومتساوية فوق البركة. ويرسم صندوق ملىء بالقرابين بتصوير القرابين فوق الصندوق، وكل منها بشكله الحقيقي والكامل، من دون تداخل، أو إخفاء أي جزء منها. ويعرف المشاهد كيفية تفسير العلاقات المكانية لعناصر اللوحة. فكان الفن، مثله مثل الهيروغليفية، يجب أن يقرأ على أنه يحوى رسالة.



واعتبر كل ما هو مرئى أبديا؛ لذلك كان ينبغى الإشارة إلى الملامح الرئيسية، بمعنى أكبر قدر يمكن تصويره من الجسد. وغالبا ما تصور الوجوه والأشكال الخارجية من الجانب، مع إضافة مناظر أمامية عند اللزوم لتقديم معلومات كاملة. فلو رسمت الرأس من الجهة الأمامية، فإن حدود الأنف ستختفى، ومن ثم لن يستمر فى الوجود؛ وكان الأنف مهما، حيث غالبا ما يعبر عن الحب بحك أنفى الشخصين معا. وكان الأنف أيضا يرمز إلى الفرح، واستخدم منظره الجانبي كمحدد للكلمة الهيروغليفية التي تعنى «يلثم». غير أن العين فى الجانب الذى يواجه المشاهد يمكن أن ترسم من الأمام. ويرسم الكتف أيضا من المنظر الأمامي، حيث قد تفقد إحدى الذراعين، فى حالة رسم المنظر الجانبي بصورة صحيحة. إلى جانب أن المصريين كانوا مغرمين للغاية بالحلى، وإذا رسم الجزء العلوى من الجسد من الجانب، فلن يعجب أحد بالخطوط بالخارجية، والتفاصيل الفنية لقلائدهم وصدرياتهم، مما يقلل من المتعة الفنية للمشاهد ومن إحساس صاحب الصورة بالرضا.

وترسم ساقا الإنسان من الوجهة الجانبية، على نحو يشى بالحركة والحياة. وغالبا ما كان شكل الرجل يرسم مواجها لليسار، مع اتجاه الرجل اليسرى للأمام حتى لا يوحى إخفاء الرجل الأخرى بعدم الاكتمال. وكان الرجل يبدو في حالة حركة، أثناء الصيد أو القتال، بينما قدما المرأة تبدوان عادة معا، رمزا على مكوثها بالبيت.

أما أولئك الأدنى منزلة، فلا يعاملون باهتمام كاف؛ فالأسرى والمعبودات الأجنبية، مثل «قطش» إلهة الطبيعة عند الساميين، صوروا من منظر أمامى كامل فى أفضل الأحوال. أما العمال والفلاحون والخدم، على نقيض غير منطقى من النبلاء والأسرة الملكية، فيرسمون عادة من منظر جانبى كامل، أو وظهورهم إلى المشاهد، على نحو طبيعى.

ورغم أنهم نادرا ما صوروا الرجل وهو يلف ذراعه حول زوجته، فعادة ما تصور الزوجة جالسة إلى جانب رجل زوجها، وإحدى ذراعيها حول كتفه أو وسطه. وهناك نحت ملون من الحجر الجيرى لقزم اسمه «سينيب» (حمل لقب رئيس البيت الملكى للنسيج) وأسرته، عاش خلال عصر الأسرة السادسة تحت حكم الفرعون «پيپى الثانى»؛ يظهر القزم جالسا في وضع الكتابة. وتجلس إلى جانبه زوجته «سنتيوتيس»، وإحدى ذراعيها موضوعة برقة حول كتفه الأيمن، والذراع الأخرى تلمس في حنو ذراعه اليسرى. ويظهر تحت «سينيب» تمثالين مصغرين لابنهما، مرتديا خصلة الشعر اليمنى الخاصة بالشباب، وابنتهما.

وكان من شأن رسم الفرعون في حجم متناسب مع عائلته، أن يقلل من شانه في الحياة، فيما يتجاوز البعد البدني. حيث ينبغي أن تمثل مكانته وهيبته على النحو الذي يمثل عليه جسده؛ فالحجم يمثل السلطة، والقوة، والهيمنة. وتوضح التماثيل العملاقة في معبد «رعمسيس الثاني» هذا التقليد بجلاء، حيث صاحب هذه التماثيل، تماثيل أخرى أصغر كثيرا لزوجته وبنيه.

ونحتت التماثيل بحيث تبدو أقرب ما يمكن شبها لصاحبها، حيث كان الغرض منها أن تعود للحياة إلى الأبد (أو على الأقل تساعد روح الشخص الذى تصوره على هذه العودة). ونحتت التماثيل من المرمر، والجرانيت، والحجر الجيرى، والديوريت، والحجر الرملى، والبازلت، والكوارتز، كما صنعت من الطمى والخشب والعاج والبرونز والذهب. وهناك تماثيل توضع فى مقبرة لتعبد، أو تتلقى القرابين اليومية. وينقش النحات اسم الشخص على التمثال، لتسهيل التعرف عليه وتحديد هويته.

ويصور الكتبة دائما في وضع الجلوس التقليدي مع تشابك الرجلين، في استعداد للكتابة ـ مع وضع فرخ من ورق البردي على الركبتين وقلم من الحطب في اليد. كما تنحت وجوه التماثيل الجالسة شاخصة إلى الأمام دائما، بينما تماثيل الرجال أو الآلهة الواقفة، تتخذ فيها إحدى القدمين خطوة للأمام.

. وإبان عصر الدولة الوسطى، ظهر نوع من التماثيل، عرف باسم «تماثيل الكتلة»؛ حيث تبرز الرأس فقط من شكل الجسد الذي يتخذ شكل الكتلة الواحدة. ويظهر تمثال

كتلة «سينيب» في وضع الجلوس، وذراعيه منثنيتان فوق ركبتيه وتحت ذقنه. ومنقوش على الجسد المكعب الشكل نقوش هيروغليفية.

وحقق النحاتون تأثيرات بصرية رائعة وبارزة في أعمالهم الفنية ، بغرس عيون مصنوعة من الكريستال الملون ، أو «الأوبسيديان» ، وهو زجاج أخضر قاتم اللون ، أو أسود ، نجم عن نشاط بركاني ، مما يضفي عليه تأثيرًا واقعيا ومروعا للغاية . وهناك اعتقاد أن تمثالا بالحجم الطبيعي للكاهن الأكبر «رع حتب» إلى جوار زوجته الأميرة «نوفرت» (حوالي عام ٢٦٠٠ قبل الميلاد) أثار رعب لصوص محتملين في عام ١٨٧١ الميلادى ؛ حيث فزع اللصوص من العينين المرصعتين البراقتين ، اللتين بدتا متحركتين في ضوء شموع حملها اللصوص، حتى أنهم ألقوا أدواتهم وأسلحتهم وفروا رعبا .



ومن أجمل أمثلة الفن في مصر القديمة تمثال «نفرتيتي» النصفي الذي عثر عليه سليما، في «أخيتاتون»، بورشة نحات اسمه «تحوتمس». ويلفت النظر في التمثال ألوانه وتفاصيله، التي بقيت سليمة لما يزيد عن ثلاثة آلاف عام بفضل الرمال والمناخ الجاف. وعثر على التمثال النصفي عام ١٩١٢ ميلاديا، في وضع مقلوب وسط تماثيل محطمة وقطع من الحجر المكسور.

وكان استوديو «تحوتمس» مدمرا بالكامل تقريبا؛ فمعظم التماثيل هشمت بوحشية، في محاولة لتدمير الصورة وجعل الشخص المعنى منسيا دائما، بما يعنى حذفه من الوجود. لأنه بمجرد هلاك الجسد، فالتمثال يضمن الأبدية لصورته، فضلا عن أنه يعمل كمكان لإقامة روح المعبود.

### الثوري يظل دائما ثوريا

ظلت قواعد الفن ثابتة عبر تاريخ مصر القديمة، ولكن خلال عصر الدولة الحديثة، بلغ الفن أعلى ذراه. وجاء التغيير الأعظم على يد الملك «أخن آتون»، الذى يبدو أنه كان يتمتع بإحداث صدمة للجماهير. فهو لم يبعث الروح الثورية فى الدين فحسب، وإنما فى الفن أيضا. وخلق «أخن آتون» ما يعرف الآن بالأسلوب الفنى المتميز «فن العمارنة»، نسبة إلى العاصمة التى أنشأها. ولا يختلف هذا الأسلوب فى الموضوع الفنى فحسب، وإنما فى تناسب الشكل الإنساني أيضا. وفى عهده هجرت تماما الأساليب التقليدية فى الفن. فكانت الأشخاص تصور حتى بداية عهده، فى صورة مثالية للشباب والجاذبية، على غرار الصورة التى تمنى المصريون القدماء أن يبقوا عليها ويتذكرهم الناس بها؛ حيث غابت فى الصور الفنية مظاهر التقدم فى السن، والمرض، والتشوهات البدنية.

وفى أسلوب العمارنة لم يعد كمال الجسد الإنسانى عاملا سائدا. وبدأت تظهر السمات والأنماط البشرية الواقعية، حتى ولو لم تكن جذابة؛ حيث كانت اللوحات ترسم بأسلوب حميم، وغير متكلف، وإبداعى، ومبتكر. وكان يعتقد أن الفرعون العظيم نفسه لديه بعض التشوه، وظهرت هذه السمة فى جميع الفنون التصويرية. وصورت زوجته «نفرتيتى» وبناتهما الست أيضا بأسلوب مختلف؛ يتمثل فى جماجم مطولة، وعيون ضيقة، ورقاب طويلة، وأذرع نحيفة، وأرجل قصيرة، وأفخاذ ضخمة، وبطون بارزة.

وكان «أخن آتون» أول فرعون يصور باعتباره رجلا محبا لعائلته، أثناء قيامه بأعمال حنونة مثل اللعب مع بناته المحبوبات، وإظهار الحب لزوجته. فحتى ذلك الوقت، كان الفرعون غالبا ما يصور في أوضاع جليلة، أو أثناء المعارك والفتوحات، أو عائدا إلى الوطن منتصرا؛ وهي المشاهد التي تركز على طبيعته الذكورية، وقيادته الناجحة.

وساد أسلوب العمارنة خلال سنوات حكم «أخن آتون» السبع عشرة، ولكنه سرعان ما فقد شعبيته عقب موت الفرعون. غير أن بعض آثار هذا الأسلوب يمكن ملاحظتها خلال الجزء الأول من حكم «توت عنخ آمون»، ربحا احتراما لصهره. وعلى

ظهر كرسى عرش «توت عنخ آمون» الفاخر، صورت محبوبته «أخيسن آمون» وهى تلمس كتفه بحنان. وهذا يماثل بوضوح أو يعتبر استمرارا للأسلوب غير المتكلف والحميم فى فن العمارنة، ويمثل فن العمارنة، باعتباره اتجاها فريدا فى مجال تقليدى للغاية، قمة فى الفن المصرى، كما ينقل إحساسا مبهجا بالإبداع، والحرية، والموهبة.



#### \_ 79\_

# الأدب

عاش العديد من الأعمال الأدبية من مصر القديمة آلاف السنين. فقد ألف المصريون القدماء الحكايات، والابتهالات، والتراتيل، والأساطير، والأمثال، والقصائد، فضلا عن قصص الرحلات والمغامرات. وبقيت حتى الآن سير ذاتية، وقصص حب عاطفية وشعرية، وحكايات خرافية فائقة الخيال، رغم أن أسماء مؤلفيها لم تعش.

ويعتبر الإنتاج الأدبى فى عصر الأسرة العشرين من أرقى أنواع الأدب. وأضفت المهارة الهائلة فى التعبير، مع روح الفكاهة، والسخرية، والبلاغة، والتلاعب بالألفاظ؛ سحرا على الكتابة. وسرعان ما انتشرت هذه الأعمال الرائعة إلى بلدان أخرى، لتلهم الكثير من الكتاب.

وانقسم الأدب إلى نوعين: الكتابات المقدسة، والكتابات غير الدينية. وكتبت النصوص المقدسة لإرشاد المتوفى عبر أخطار العالم السفلى، إلى طريقه للانضمام إلى «أوزيريس» في «آمنتي». وتكونت هذه النوعية من الكتابات الأسطورية، والفلكية، والسحرية؛ بالإضافة إلى الشعائر، والتراتيل للمعبود، والنصوص الجنائزية. وتعتبر «متون الأهرامات» أقدم الكتابات المصرية الباقية؛ وهي منحوتة داخل أهرامات الدولة القديمة، ويشار إليها في الأغلب الأعم باسم «كتاب الموتى».

وغالبا ما ينقش على المقابر الخاصة سيرة المتوفى، وإنجازاته. وتتضمن الكتابات غير الدينية سردا لأحداث مهمة في حياته، ومنها المآسى، والمغامرات، والمخاوف، والآمال، وأوقات الفرح، وأوقات الحزن.

ومن بين أرقى الكتابات ما جاء في ميدان الشعر الرومانسي والغنائي؛ أكثر أشكال التعبير الإبداعي المصرى فردانية. وتعتبر تراتيل الملك «أخن آتون» الرائعة لمعبوده الشمسي «آتون» أمثلة ممتازة على هذا النوع من الأدب.

وظهرت الكتابة الدينية خلال عصر الأسرة الثانية عشرة. وقبل ذلك، كانت القصص تروى، وتتناقل شفهيا عبر الأجيال. وفي ذلك العصر، تطورت الحكاية السردية لتصبح حرفة راقية. وبعد ثماني أسرات، تطور الشعر الرومانسي، والقصص الخرافية إلى أنواع أدبية متميزة.

وظهر أدب الحكمة فائق التطور، ليعبر عن أفكار العصر الفلسفية. وعملت العديد من الكتابات كتعاليم تعتمد على قوانين «ماعت» - الفضائل، والقيم، والمرشد الأخلاقي الذي كان على المصريين القدماء الحياة وفقا لها. وتتكون هذه الفضائل من: الاستقامة، والتواضع، والاحترام، والأمانة، والعدل، والاعتدال، والمعروف. وتحتوى «تعاليم هاردچيديف» على مجموعة قوانين أخلاقية. وكان «هارچيديف» حكيما في الأسرة الرابعة، جمع هذه الأفكار لابنه كي يعيش بمقتضاها. أما «تعاليم يتاح حتپ»، المكتوبة أيضا خلال عصر الدولة القديمة، فهي نص يحتوى على ملاحظات أخلاقية كتبها « بتاح حتپ» الحكيم والوزير من الأسرة الخامسة.

#### الحقيقة تنكشف

تظهر قصة رائعة بعنوان «الصدق والكذب» أو «ماعت وجيريج» بوضوح محاسن أن يكون الإنسان صادقا. ففى الزمن الذى كان «رع» يحكم فيه مصر كبشر فان، عاش شقيقان؛ يدعى أحدهما «الصدق» وهو طاهر من الخطايا، ويحيا وفقا لقوانين «ماعت»، بينما يمتلك شقيقه «الكذب» أكثر القلوب سوادا، وكان معتادا على الخطايا. وفى أحد الأيام، طلب «الصدق» أن يستخدم سكينا من سكاكين أخيه. وتردد «الكذب» لكنه وافق فى النهاية. وعند انتهاء اليوم، اكتشف «الصدق» أنه أضاع سكين أحيه؛ فرجاه أن يسامحه ووعده بأن يعوضه بدلا منها فورا. فأجابه «الكذب» بان السكين كان «فريدا ولا يمكن تعويضه». وقال «الصدق» إنه كان سكينا عاديا، وإنه سيعطيه بدلا منه سكينا أكثر حدة وأكبر حجما. فأصر «الكذب» على تعلقه بسكينه الذى صار فجأة غير عادى! وشعر «الصدق» بالعجز.

وأحضر «الكذب» شقيقه «الصدق» أمام تاسوع آلهة «لونو» ليحكموا بينهما. وأصر على ادعاءاته الكاذبة، بينما ظل «الصدق» مأخوذا بمدى زيف شقيقه واتهاماته. ووقف في رهبة بينما حكم الآلهة لصالح شقيقه، حيث لم يستطع هو أن يدافع عن نفسه.

وعندما سئل «الكذب» بواسطة الآلهة عن العقوبة التي ينبغي أن تطبق على شقيقه، أجاب بأن تؤول جميع ممتلكات شقيقه إليه، وأن يصبح «الصدق» خادما له، وأن تقتلع عينيه.

وبعد تنفيذ كل ذلك، وشاهد «الكذب» شقيقه أعمى، شعر للمرة الأولى بالذنب. ولم يستطع تحمل الشعور، فأمر بقتل «الصدق». وفي ذلك الوقت، شعر رجال «الكذب» بالشفقة العميقة على سيدهم السابق، وبدلا من قتله قرروا أن يتركوه وسط الجبال الوعرة مع بعض المؤن. وكان على الآلهة أن تصدر القول الفصل في مصير «الصدق».

وجاب «الصدق» عبر الوادى، متلمسا طريقه، بينما يتناقص ما لديه من غذاء وماء فى بطء. ورقد ليستريح، متمنيا أن يخلصه الموت مما هو فيه. وبعد وقت قصير، مرت امرأة جميلة ومعها خادمتها، فعثرت على الشاب العاجز الكفيف، وهو على وشك الموت. وأخذته إلى عزبتها، وأمرت له بحمام من الزيوت، وأطعمته أفخر أنواع الطعام، وألبسوه ملابس نظيفة من الكتان؛ ثم منحته وظيفة «حارس الباب»، ولكن سرعان ما أصبح هو ومضيفته عاشقين.

ونتيجة لذلك، وبعد الفترة المقدرة، ولدت طفلا، كبر ليصبح رجلا قويا ووسيما، غير أنه لم يكن يعرف أباه. وفي أحد الأيام، عندما كبر بما يكفى ليتساءل، توسل إلى أمه لتخبره عمن يكون أبوه. فأشارت إلى «الصدق»، الذي كان جالسا يحرس بوابات أملاكها. وشرحت للولد أنها أحبت «الصدق» حبا شديدا ـ ولكن للأسف، إن القانون لا يسمح لسيدة من طبقة النبلاء أن تتزوج خادما كفيفا.

واشتد غضب الصبى على نحو بالغ، وتحدث إلى والدته بتحد للمرة الأولى. وأعلن أن والده لن يجلس بعد ذلك كخادم وحارس على البوابات. وذهب إلى «الصدق» وأخذ بيده إلى العزبة، وألبسه ملابس النبلاء. وشعرت الأم بالفخر الشديد

إزاء هذا المعروف الجرىء، الذى ألهمها بدورها أن تقيم وليمة فخمة على شرف «الصدق». وخلال هذه السهرة، أعلنت للجميع أن الخادم الكفيف لم يكن فقط والد ابنها، وإنما حب عمرها.

وهنا أخذ الصبى يتعجب كيف يمكن أن يعانى رجل طيب مصيرا كمصير «الصدق». ولم يكن أمام «الصدق» إلا أن يخبر ابنه القصة كلها، وكيف خدعه «الكذب»، وهو ما أثار حفيظة الصبى؛ الذى تعهد بالثأر من عمه.

وفى اليوم التالى، اختار الصبى أفضل الثيران وأكبرها، واتجه إلى عزبة «الكذب». وفى طريقه، توجه إلى راع للغنم وشرح له أن لديه عملا يستغرق منه بضعة أيام، ولن يستطيع أن يأخذ الثور معه. وطلب من الراعى أن يعتنى بالثور حتى عودته؛ ومنحه مبلغا طيبا من المال، ثم اتخذ طريقه إلى البلدة سرا.

وخلال ذلك الوقت، زار «الكذب» الراعى لينتقى ثورا جديدا لمزرعته. وفورا اختار الثور الكبير، ورغب فى الحصول عليه من أجل وليمة يعتزم إقامتها. فاحتج الراعى بأن الثور ليس للبيع، وأنه يعتنى به فحسب لحساب التاجر المسافر. وعندما لم يجد الراعى أى خيار آخر أذعن للأمر مرغما.

وفي اليوم التالي، جاء ابن «الصدق» ليستعيد ثوره، ولاحظ اختفاءه؛ فتلعثم الراعي وتمتم بانفعال أنه يستطيع أن يأخذ أفضل ما لديه من الثيران بدلا منه.

فاشتد سخط الصبى، ورفع دعواه إلى آلهة «لونو» التسع؛ قائلا أن الثور كان ارتفاعه يبلغ عشرة أقدام وإنه «متفرد ولا يوجد بديل له»». فتحدث «الكذب» بهدوء، وقال إن الثور كان يزيد في الحجم قليلا عن الثيران الأخرى، لكن طوله لم يكن عشرة أقدام! ودهش الآلهة أيضا من ادعاءات الصبى بشأن هذا الثور العملاق، لأن حيوانا مثل هذا لم يحدث أن شاهده أبدا إنسان ولا إله. وهنا، رد الصبى سائلا الآلهة عما إذا كانوا رأوا سكينا مثل التى وصفها «الكذب» قبل سنوات. وكشف الصبى عن هويته، وفضح خداع وزيف «الكذب» أمام الآلهة التسعة.

وحول الآلهة أنظارهم إلى «الكذب» بينما هو يتوسل طلبا للمغفرة، ولتأكده من أن «الصدق» قتل على أيدى رجاله قبل سنوات؛ اقترح في دهاء أنه لو كان «الصدق»

حيا، فإنه يقبل أن يعانى نفس المصير الذي كان على أخيه أن يواجهه. وسر الآلهة بهذا الاعتراف واختيار العقوبة.

وفي تلك الأثناء أرسلوا من يبحث عن «الصدق» في العزبة، وأحضروه أمام الجمع. وفزع «الكذب» لمرأى أخيه، وفزع أكثر عندما وجد نفسه يجر إلى عقوبة الموت التي نطقها بلسانه. أما «الصدق» فلم يستعد أملاكه وثروته فحسب، بل أن الآلهة كانوا رحماء به لدرجة أنهم أعادوا إليه بصره. ولما استعاد وضعه كرجل نبيل؛ مضى قدما في الزواج من أم ابنهما الرائع.

وعرفت الدولة الوسطى بأنها «العصر الذهبى للأدب»؛ حيث ظهرت أجناس أخرى في الكتابة. ومن الأرجح أن الأعمال التي صدرت خلال هذا العصر، كانت ماثلة لأعمال أقدم تعود إلى الدولة القديمة. وعلى مدى القرون، غالبا ما كانت هذه الأعمال ينسخها تلاميذ المدارس كتمارين للتدريب على الكتابة.

وشملت الأعمال المصرية غالبا قصصا عن المعبودات، ومجموعات من الحكم أو الأمثال، والملاحظات الأخلاقية والخبرات الحياتية، وعدة روايات لقصة الخلق. واستوحى المصريون العديد من الأساطير والتراتيل أيضا من الشمس والنيل؛ مصدرى الحياة.

وكان أدب الحكمة مشوبا بالسياسة؛ يكرس مكانة وسلطة الفرعون. ووفرت الأبحاث العلمية؛ مثل «بردية رين» في الرياضيات، والنصوص الطبية، مثل «بردية إيبرس» التي تعود إلى الدولة الحديثة، ثروة من المعلومات في هذه الأمور. ومنذ عصر الدولة القديمة فصاعدا، جرى تصنيف هذه الأعمال وتجميعها، و إدخال تحسينات عليها، والرجوع إليها للاستفادة على مر القرون.

وغالبا ما تنتهى القصص برسالة أخلاقية. ومن أشهر الأعمال في الدولة الوسطى «قصة سنوحى» التي تبرز تعلق المصرى بوطنه. وتعبر قصة «سارق الكنز» عن الإعجاب بالمكر والنهاية السعيدة المعتادة. وتحمل قصة «الملاح التائه» تشابها مع أعمال ظهرت بعد ذلك مثل «سندباد البحرى»، فكلا القصتين تتضمن تجربة ملاح تائه على جزيرة يسكنها ثعبان عملاق. وهناك قصة أخرى كتبت خلال عصر أحمس الثاني (في

الأسرة السادسة والعشرين) تتوازى مع قصة «سندريلا»، وتشمل كلا القصتين حذاء أحمر، وبحث عن المرأة التي تناسب قدمها الحذاء تماما.

## رواية شيقة

وهناك قصة شعبية أخرى اسمها «الاستيلاء على يافا»، تشبه إلى حد كبير «على بابا واللصوص الأربعون» من ألف ليلة وليلة. ووجدت أجزاء متفرقة من القصة منقوشة على ما يعرف باسم «بردية هاريس». وكتبت القصة خلال عهد «تحتمس الثالث»؛ أحد فراعنة الأسرة الثامنة عشرة. فعندما تمرد أمير «يا فا» على مصر، قتل العديد من الجنود المصريين الذين كانوا يتمركزون في تلك المدينة الفلسطينية، والمحطة المهمة على طريق التجارة مع الشرق. وبطبيعة الحال، لم يعجب هذا الأمر الفرعون، واستدعى المسئولين، والكتبة، والنبلاء؛ لإعداد خطة للتعامل مع يافا. وخيم الصمت، بعد أن تأمل الجميع الموقف. وعندها، تقدم قائد يدعى «تحوتى» عرف عنه الدهاء والشجاعة، واقترح خطة. تحدث فيها «تحوتى» عن صولجان سحرى يمتلكه الفرعون، وهي عصا يمكن أن تجعل الشخص غير مرئى، أو تغير هيئته تماما. وفي إطار خطته للاستيلاء على يافا، طلب من الفرعون مائتين من أشجع جنوده، كما طلب السماح له باستخدام على يافا، طلب من الفرعون مائتين من أشجع جنوده، كما طلب السماح له باستخدام الصولجان لفترة مؤقتة. وكان على الجنود أن ينقلوا في مائتين من البراميل الكبيرة المخلقة عليهم، والمحملة على ظهور مائتين من البغال، لإرسالهم إلى يافا.

واستخدم «تحوتى» قوة شخصيته وقدرته على الإقناع حتى نال ثقة الفرعون؛ الذى أعجب بخطته. وحصل «تحوتى» على جميع ما طلبه من عون؛ متعهدا بدوره باحتلال يافا والثأر لمصر.

واتخذ «تحوتى» الخطوة الأولى؛ فبعث رسالة إلى أمير يافا؛ ادعى فيها أنه تخلص من حبه لمصر، وتخلى عن ولائه للفرعون. وقال إنه فر من مصر لأن حياته في خطر بعدما خرج عن طاعة الفرعون. ونتيجة لذلك، عرض إخلاصه وخدماته على يافا.

وسبقت القائد سمعته ؛ حيث كان الأمير قد سمع الكثير من القصص عنه ، ورغم ارتيابه إلا أنه كان تواقا لأن يكسب مثل هذا القائد الداهية إلى صفه . وأنهى «تحوتى» رسالته بذكر عصا الفرعون السحرية ، التي وعد أن يهبها للأمير كدليل على ولائه الجديد ليافا . وابتلع الأمير الطعم ، وأعد اللقاء في مقره بميدان القتال .

وتناول الأمير والقائد الطعام والشراب بنهم معا. وربما كانت الصداقة الجديدة تدعو للسرور، ولكن سرعان ما استبد الفضول بالأمير، وكان شغوفا بالتأكد من أن العصا السحرية بحوزة «تحوتى». فأحضر العصا بلطف، ثم رفعها عاليا وهبط بها على رأس الأمير، الذي سقط على الأرض. ولجأ «تحوتى» لسحر العصا، فحول نفسه ليصبح في هيئة أمير يافا، بينما قيد الأمير ووضعه في حقيبة جلدية كبيرة الحجم.

وأمر «تحوتى» (الذى أصبح الآن متخفيا فى هيئة الأمير) الحرس المتمركزين خارج الخيمة، بمراقبة القائد المصرى، المقيد داخل الحقيبة الجلدية، بعد أن حاول اغتيال الأمير. ثم طلب البغال المائتين، التى يحمل كل منها برميلا ثقيلا، مدعيا أنها تحوى غنائم من «تحتمس الثالث».

وما أن صارت البغال داخل حدود المدينة، حتى قفز الجنود المائتان من البراميل، وذبحوا حرس يافا، وتقدموا للاستيلاء على البلدة بأكملها. واستسلم بقية محاربى يافا للمصريين لعلمهم أن أميرهم (الذي ظل غائبا عن الوعى ومقيدا) سيضرب عنقه. وسيق العديد من سكان يافا ليخدموا في البيوت الأثرياء كعبيد وخدم. ورقى «تحوتى» إلى أعلى منصب حكومي في أرض مصر.

وتظهر بعض هذه الأفكار في قصص أخرى قديمة. وعلى سبيل المثال جرى تهريب الرجال في قصة «على بابا واللصوص الأربعين» أيضا في براميل، غير أنهم لصوص مسلحون ينتهى بهم الحال إلى مصير مفزع.

# من يضحك أخيرا

ونختم هذا الفصل بقصة عنوانها «حكاية الشقيقين»، كتبت خلال عصر الأسرة التاسعة عشرة، ويعتقد أنها كانت تزين مكتبة «سيتى الثانى». وهى قصة الخيانة، والإيمان، والسحر، وأخوين اسم أولهما «أنوبيس» والثانى «بيتو» صارا حاكمين لمصر. وتتضمن القصة شبها قويا بالقصة التوراتية «يوسف وامرأة بوطيفار»، حيث تحتوى القصتان على محاولات إغواء من زوجة أخ تنتهى بحبس الأخ البرىء.

حيث عاش «أنوبيس»، الأخ الأكبر عيشة ميسورة، وكان متزوجا ويمتلك بيتا مريحا، ولديه الكثير من الماشية، وحقل كبير. وكان شقيقه الأصغر، "بيتو»، يعمل لديه؛ ويمتلك موهبة كبيرة في تربية الماشية، حتى أنه يستطيع التفاهم مع الحيوانات بلغتهم.

وفى أحد الأيام، حاولت زوجة «أنوبيس» إغواء «بيتو»، لكنه صد محاولاتها. وكان فزعا من هذا التصرف الخيانى، وشرح للمرأة الغاضبة أنه يحب «أنوبيس» ليس فقط لأنه أخاه المحبوب فحسب، ولكنه يحبه ويحترمه كأب أيضا. واتفق «بيتو» مع زوجة أخيه على ألا يعودا للحديث في هذا الأمر مرة أخرى. ومع ذلك، حنثت المرأة بوعدها عند المغرب، وأعلنت لزوجها إن «بيتو» تهجم عليها عندما كانت تمشط شعرها. وادعت أنها رفضت غوايته، وسألته كيف يمكنه أن يتصرف هكذا مع أخيه الكبير، الذي عامله معاملة الأب. أما «أنوبيس» فاستبد به الغضب وقرر أن يقتل شقيقه.

وفى هذه الأثناء علم «بيتو» من الماشية التى يرعاها بخدعة زوجة أخيه، وحدثته الماشية عن غضب «أنوبيس» ونواياه. ففر من بيت أخيه، ودعا «رع» أن يعينه ويرشده. وقبيل أن يصل إليه «أنوبيس»، توسل إليه طالبا منحه فرصة ليخبره بالحقيقة. وفى اللحظة ذاتها، خلق «رع» نهرا مليئا بالتماسيح ليفصل بين الأخوين. وهكذا يستطيعان التفاهم عبر مسافة آمنة. وشرح «بيتو» القصة كلها كما حدثت بالفعل. وفي أول الأمر لم يصدقه «أنوبيس». فأقنعه «بيتو» ببراءته التي أثبتها خلق «رع» للنهر حتى يتيح له فرصة إخبار شقيقه بقصته الحزينة.

قاعتد «أونبيس» بكلمات أخيه ، التي كانت رغبته في تصديقها شديدة بالفعل . وبينما بدأ غضبه يتلاشى ، أخذ «بيتو» سكينا وطعن بها نفسه فسقط على الأرض . فقد كان يفضل أن يموت ويثبت براءته لأخيه ، على أن يحيا ليرى الشعور بالذنب في عينى شقيقه الأكبر . وأصاب هذا التصرف «أنوبيس» بالرعب والحزن العميق ، فقد أصبح مقتنعا تماما ببراءة أخيه .

وردد «بيتو» قبل أن يموت، تعويذة سحرت قلبه وأرسلته ليسكن في أعلى فروع شجرة السنط، ومن ثم حفظت حياته. وأوصى أنوبيس بأن يضع هذا الفرع في الماء، إذا حدث وسقط من الشجرة يوما ما. وقال له أنه سيعلم أن قلبه سقط من فوق الشجرة، عندما تفور الجعة وتنسكب من القدح الذي يشرب منه دائما. وهكذا، ذهب «بيتو» ليقيم في وادى أشجار السنط حيث يو جد قلبه.

وعند عودة «أنوبيس» لبيته، كانا مهتاجا للغاية بسبب رحيل شقيقه، وتأثر لذلك أيما تأثر، حتى أنه وجه طعنة بالحربة لزوجته الخائنة. ولم تعرف روحها المزقة طعم الراحة بينما ظلت تبحث عن جسد تسكن فيه. وفي تلك الأثناء، شعرت الآلهة بالأسف من أجل الشقيقين الجديرين بالاحترام؛ فصنع «خنمو» زوجة على دولاب الفخار من أجل «بيتو». وكانت فتاة جميلة اسمها «بنت نفر»، سرعان ما وقع «بيتو» في غرامها. غير أن «الحتحورات السبع» أعلن أن مصيرها سيكون فجائيا وسيء الحظ.

ووجدت روح زوجة «أنوبيس» الخبيثة لنفسها مقاما جديدا في «بنت نفر». وأخبر «بيتو» زوجته أن قلبه مستقر في أعلى شجرة السنط، ومن يجده سيكون عليه أن يحارب «بيتو». وراحت «بنت نفر» تخبر كل رجل تقابله بموقع قلب زوجها. فتقاتل «بيتو» معهم جميعا وخرج منتصرا من كل معركة.

وفى أحد الأيام، قابل الفرعون الفتاة الجميلة ورغب أن يتخذ منها زوجة؛ غير أنها أخبرته إن زوجها شرير، وإن الوسيلة الوحيدة لتدميره هى قطع شجرة السنط التى تؤوى قلبه الطيب. وسرعان ما قطعت الشجرة دون تردد، فسقط «بيتو» ميتا على الأرض. ولم يمض وقت طويل حتى صارت «بنت نفر» زوجة الملك.

وكان «أنوبيس»، الذى عاش فى عزلة مريرة، ممسكا قدحا من الجعة، عندما بدأ الشراب يفور وينسكب. فعرف بما حدث، وذهب إلى وادى السنط، لاستعادة قلب وجسد أخيه. وظل يبحث سنوات دون جدوى، إلى أن عثر يوما على شجرة السنط ملقاة على الأرض. وأرشده حدسه إلى أنها ليست شجرة عادية، ومن المؤكد أنها تحمل قلب أخيه. فأخذها ووضعها فى الماء. وأثناء الليل عاد القلب إلى الحياة، وأعاده «أنوبيس» إلى جثمان «بيتو» مرة أخرى. فسعل «بيتو» واستنشق عبير الحياة مرة أخرى، وتعانق الأخوان.

ثم حول «بيتو» نفسه إلى عجل، تغطى جلده أغرب العلامات؛ فصار الآن مستعدا للانتقام. وشرع في إعداد الخطة؛ فطلب من أخيه أن يمتطى ظهره ويسير إلى قصر الملك. ثم عليه أن يهدى الفرعون هذا العجل الصغير.

وعندما وصلا، سر الفرعون لمرأى العجل غير المألوف، حتى أنه منح «أنوبيس» العديد من الكنوز، وأرسله إلى بيته. ولقى العجل أفضل أنواع الرعاية والاهتمام، وصار مدللا لأبعد حد.

وبلغت الأنانية والفضول حد الذروة في نفس «بنت نفر»؛ فذهبت لرؤية العجل المدهش. وتحدث الحيوان بصوت «بيتو»، وكشف عن هويته الحقيقية ونواياه الانتقامية. فاستبد الرعب بقلب «بنت نفر». ولم تخبر أحدًا عن ذلك، غير أنها ذهبت إلى الفرعون، وطلبت منه ذبح العجل حيث أنها جائعة وتشتهي لحمه. وتردد الفرعون في بادئ الأمر، لكنه لم يكن ليرفض أيا من أمنياتها، حيث كان مفتونا للغاية بجمالها الفائق. وذبح العجل، وأكلت «بنت نفر» كبده؛ وظنت بهذا أن تلك هي نهاية «بيتو».

بيد أن نقطتين من الدم سقطتا بينما كان العجل يذبح. وفي مكانهما تماما نمت شجرتان عملاقتان من أشجار «الأفوجادو» من نقطتي الدم؛ وزينتا مدخل قصر الملك.

وذات يوم، ولم يكن وقت بعيد قد مضى، قررت «بنت نفر» أن تستريح بجوار شجرتى «الأفوجادو». وبينما هى مسترخية تماما، كشفت الشجرتان لها عن هويتهما مرة أخرى. وتوسلت «بنت نفر» للفرعون أن يقطع الشجرتين بغرض استخدامهما لصناعة أثاث ملكى جديد رغبت فى صنعه فجأة. ومرة أخرى تردد الفرعون، لكنه استسلم لنزوتها الغريبة، فقد كان جمالها يغطى نواياها الخبيثة.

ولما كان المصير قد تقرر؛ طارت شظية صغيرة من خشب الشجرتين أثناء قطعهما، لتجد طريقها إلى فم «بنت نفر»، التي ابتلعتها.

وبعد تسعة شهور، ولدت طفلا، كبر وأصبح فرعونا. وذات يوم استدعى الفرعون الصبى إلى جواره جميع الحكماء، والنبلاء، والمسئولين في البلاد، بالإضافة إلى والدته «بنت نفر».

وكشف الفرعون أنه «بيتو» المذبوح ثلاث مرات على يدى «بنت نفر». وأصدر الجميع قرارا بأن تدفع ثمن جرائمها وتواجه المصير الذي كانت «الحتحورات السبع» تنبأن به.

وحكم «بيتو» كفرعون عشرين عاما، وكان شقيقه الأكبر «أنوبيس» يده اليمني. وعقب وفاة «بيتو» أصبح «أنوبيس» فرعونا وواصلت مصر الازدهار.

# اللغة والهيروغليفية

من المؤكد أن الغالبية العظمى من المصريين لم تكن تجيد القراءة ولا الكتابة، إلا أن نسبة المتعلمين أعلى من نسبتها لدى البلدان المجاورة. وكان أى شخص من أى طبقة اجتماعية يتعلم هاتين المهارتين، يلقى احتراما بالغا بين قومه (أو قومها). واعتبرت إجادة القراءة والكتابة وسيلة للفرار من كدح العمل اليدوى الشاق.

وتأتى اللغة المصرية القديمة بعد السومرية كأقدم لغة مسجلة. وقد جرى التعرف على أنماط مختلفة من اللغة، تبدأ بالمصرية القديمة، لغة الحديث خلال عصر الدولة القديمة، واستخدمت في النقوش. وفي عصر الاضمحلال الأول، وخلال الدولة الوسطى كانت لغة الحديث هي المصرية المتوسطة. وهذه هي المرحلة الكلاسيكية للغة المصرية القديمة. ونقوش أثرية مهمة بالمصرية القديمة حتى العصر اليوناني الروماني. وبحلول عصر الدولة الحديثة، صارت اللغة المستخدمة هي المصرية الحديثة أو المتأخرة. ومع ذلك ظلت الكتابات تنقش باللغة المتوسطة الكلاسيكية.

واكتشف مؤرخون أن الملكة «كليوباترا السابعة» كانت تتقن سبع لغات على الأقل؛ من بينها المصرية. وهى الوحيدة بين حكام البطالمة التى تحدثت لغة أهل البلاد فى مصر. وأتقنت أيضا الحديث بالإثيوبية، والعبرية، والآرامية، والسيريانية، والفارسية، ولغة سكان الكهوف.

وينسب إلى «تحوت» أنه مخترع الكتابة الهيروغليفية، واعتبرت قرينته «سيشت» ربة الكتابة. ومن بين أقدم، وأحب، وأهم الآلهة المصرية؛ «پتاح» الذي عرف بأنه «أول

الآلهة» و «سيد الحقيقة كلها». وكان الرب الراعى لمنف، حيث أقام «نعرمر» مركزا لعبادته حوالي عام ٣٠٠٠ قبل الميلاد. وسمى معبده «حت ـكا ـ پتاح»، وترجمتها «معبد روح بتاح». وحرف الإغريق هذه الكلمات إلى «إيچپتوس؛ وهو ما يعطينا أصل تسمية مصر باللغة الإنجليزية «إيچپت».

ونجمت الحاجة إلى الكتابة من تزايد المتطلبات الإدارية والبيروقراطية لمصر الموحدة حديثا. وتأتى النماذج الأولى لاستخدام الهيروغليفية من النقوش على أغطية القواريروالأدوات الفخارية التى عثر عليها في المقبرة الملكية في «أبدچو»، والتى تعود إلى بداية عصر الأسرات، حوالى عام ٣١٠٠ قبل الميلاد، وربما قبل ذلك.

وشكلت الكتابة الصورية أول هيروغليفية، تطورت إلى مجموعة من الرموز، تدمج الفن واللغة معا، بما يمثل أفكارا، وأصواتا، وأشياء. وأطلق المصريون على كتابتهم «ميدو نتر» ومعناها «كلمات الرب». وما أن ينقش الرمز حتى يمنح صوتا وحياة. حيث أن ما يكتب يظل خالدا طالما بقى منقوشا. وقد دمرت أسماء الفراعنة المثيرين للجدل مثل «حتشبسوت» و «أخن أتون»، بقسوة ومحيت من جميع النقوش على أيدى خلفائهم الطموحين، بغرض محو ذكرهم والحكم عليهم بالانتفاء من الوجود.

ونظرا لوجود أكثر من وسيلة لكتابة كلمة معينة ، استخدمت المثات من المحددات لتسهيل تفسير معناها في كل مرة على حدة . وكما هو الحال مع معظم الكلمات التي استخدمت لوصف هذا التاريخ ، فكلمة «الهيروغليفية» ذات أصل إغريقي معناه «النقوش المقدسة» . واستخدمت «الهيروغليفية» أساسا في الكتابات أو النقوش الزخرفية ، والرسمية ، والمقدسة ، والدينية ، حيث نحتت على الحجر والفخار . كما كتبت بالهيروغليفية أيضا السجلات المدنية والوثائق الملكية ذات الأهمية الدائمة ، فضلا عن تسجيل الأحداث التاريخية .

وهناك شكل آخر من أشكال الكتابة هو «الهيراطيقية»: التي استخدمت لتسجيل المراسلات الأدبية، والعلمية، والحكومية، واليومية. وهي كتابة بسيطة وذات حروف متصلة، نشأت عن الهيروغليفية حوالي ١٧٨٠ قبل الميلاد. وتعتبر الهيراطيقية بالنسبة للكتابة المطبوعة. فكانت الهيراطيقية تكتب

بالحبر على ورق البردى، وقطع الخزف، والخشب، والجلد أو رقائق الحجر الجيرى. وظلت هذه الكتابة تستخدم حتى نهاية عصر الدولة الحديثة. وتعنى كلمة «هيراتيق» باليونانية «كتابة الكهنة» حيث كان الكهنة هم الذين يكتبون بالهيراطيقية عندما ينسخون النصوص التجارية، والمقدسة، والأدبية؛ حيث تكون السرعة مطلوبة. وكان الكتبة الذين يجيدون الكتابة الهيراطيقية أكثر من الهيروغليفية يحصلون على وظائف أدنى مرتبة، مثل تسجيل الأعمال الحكومية.

وكانت «الديموطيقية» نوعا آخر من أنواع الكتابة، ظهر نحو نهاية العصر المتأخر. وتعنى «ديموتيكس» باليونانية «عام» أو «شعبى». ونشأت «الديموطيقية» عن الهيراطيقية حوالى عام ٧٠٠ قبل الميلاد، وهي تكتب على نحو أسرع وحروفها متصلة بصورة تزيد عن شكل الكتابة الهيراطيقية. واستخدم هذا النوع في الكتابات اليومية، والتجارية، والحكومية، والقانونية. واستمرت كتابة النصوص الدينية بالهيراطيقية، وظلت النقوش المقدسة المنحوتة على الحجر مسجلة بالهيروغليفية. غير أن الديموطيقية صارت تستخدم في الكتابات الأدبية، فضلا عن المراسيم الملكية المنقوشة على الأعمدة الحجرية. وكانت الديموطيقية آخر اللغات المصرية القديمة التي تكتب، وهي وتقرأ مثل الهيراطيقية ـ من اليمين إلى اليسار.

واستخدم البردى للمرة الأولى في نهاية عصر الأسرة الأولى. وعثر على لفافة منه غير مستخدمة في إحدى مقابر سقارة. غير أن أقدم بردية مكتوبة معروفة حتى اليوم، ترجع إلى عصر الأسرة الخامسة. وصنع ورق البردى من اللحاء الخارجي لسيقان النبات، الذي يغمس في الماء ويدق حتى يصبح مسطحا، ثم ترص شرائط الورق في صورة طبقات متقاطعة، وتتشابك لتصبح أفرخ ورقية. ويستخدم العصير الناتج عن دق السيقان كمادة لاصقة، حيث تلصق الأفرخ معا من الأطراف. ثم تجفف الأفرخ في الشمس، والناتج هو المعادل لكتبنا المعاصرة. أما بالنسبة للوثائق الأقل رسمية، فالأوستراكا، وهي رقائق من الحجر الجيرى، أو الحجر المسطح، أو قطع من الفخار المكسور، مثلت بديلا فعالا أقل تكلفة للبردى. وجاءت كلمة البردى «پاپيروس» من اللفظ المصرى القديم «ياپير او» وهو اسم النبات.

وفى المصرية القديمة، تعنى "پير" البيت؛ وسميت مدن مثل "پير باست" و "پير رعمسو" و "پير أوزير" بهذه الأسماء لأسباب واضحة. وتعنى كلمة "فرعون" في الأصل "البيت الكبير" حيث اشتقت من "پير" (بيت) و "عا" (كبير). وكان الفرعون بالفعل "بيت" روح الإله. وخلال عصر الاضمحلال الثالث، أو أوائل عصر الدولة الحديثة، تطورت هذه الكلمة لتعنى "حاكم مصر"، حيث اعتبر الفرعون "البيت الكبير" الذي يضم شعبه. ومن هنا صار الملك فرعونا. غير أن الإشارات التي استعملتها المؤلفة للملوك الأوائل، باعتبارهم فراعنة تهدف للتبسيط وتوحيد المصطلح.

ومنذ عصر الأسرة الخامسة، منح الفراعنة عدة أسماء وألقاب رسمية؛ تتكون من الاسم الأول، وهو الاسم الذي يمنح للفرعون عند تتويجه. وغالبا ما يأتي هذا الاسم الملكي بعد اللقب «نوست-بيتي» أو ملك الوجهين القبلي والبحري. ويعتقد أنه استخدم في أواخر عصر الأسرة الثالثة عند تتويج الفرعون بالتاج المزدوج. ونقش هذا اللقب بالهيروغليفية مع نبات البردي، أو «نوست» رمز الوجه القبلي، والنحلة أو «بيتي» رمز الوجه البحري. وكان الاسم الثاني لرعمسيس الثاني هو «أوزير ماعت ستبنر» وهو يترجم إلى «قوة وماعت رع المختار بواسطة رع».

أما اسم الميلاد، مثل «رعمسيس»، فغالبا ما يليه لقب التشريف «سارع» ومعناه «ابن رع». ويحمل الملك أيضا أحد أسماء «حورس» التي تصف الفرعون بأنه التجسيد الدنيوي لحورس. وبدأ استخدام اسم «حورس» على يد ملوك الوجه القبلي خلال أوائل عصر الأسرات.

وحذفت من الكتابة الهيروغليفية الحروف المتحركة ، التي نالت أعظم تقديس في مصر القديمة ؛ فاعتبرت الروح الإلهية للكلمات ، وجعلها مرئية يعنى انتهاكا لحرمتها . ولم يكن يمتلك المعرفة الحقيقية بأصواتها الفعلية سوى الكهنة ، الذين ينشدونها في الترانيم الدينية . ويرجع إلى غياب الحروف المتحركة عن الكتابة الهيروغليفية السبب في أن آلهة معينة غالبا ما تكتب أسماؤها بأشكال مختلفة مثل «رع» و «آمون» (\*\*) . وليس لدينا طريقة لمعرفة كيف كانت تنطق المصرية القديمة .

<sup>(\*)</sup> تقصد المؤلفة اختلاف طرق كتابة أسماء هذه الآلهة بالانجليزية مثل «رع» = Ra, Re. و آمون = Amen, Amon, Amun\_ المترجمة.

وخلال عصر الدولة المتوسطة، استخدم ٧٠٠ رمز للكتابة، وبحلول العصر البطلمي، كان هناك سبعة آلاف حرف هيروغليفي مستخدمة. وتكونت الأبجدية من ٢٤ شكلا تمثل الحروف الساكنة، التي شكلت الكلمات، وكان من المكن كتابتها من اليسار إلى اليمين، أومن اليمين إلى اليسار، أو من أعلى لأسفل. وفي الأغلب كانت تكتب من اليمين إلى اليسار. وكان الاتجاه الصحيح للنص، يحدد بواسطة قراءته باتجاه وجوه الأشكال البشرية أو الحيوانية المرسومة.

وانقسمت الهيروغليفية إلى فئتين؛ رموز ذات معان صورية تسمى صوريات، ورموز أخرى ذات قيم صوتية تسمى صوتيات. والعلامات الأبجدية التالية لا تشمل فقط رموزا للحروف الأحادية، ولكن أيضا رموزا للمحددات، ومئات من الحروف الثنائية والثلاثية أيضا. فعندما يقصد من الرمز أن يمثل الصورة المرسومة فعليا، تضاف إليه حركة للأعلى. وتشير ثلاث حركات رأسية إلى شكل الجمع من الكلمة المكتوبة. أما شكل المؤنث من الكلمة فينتهى بالرمز الدال على الحرف «تاء».

| , n   | h    | N   | ,,,,,,      |   |
|-------|------|-----|-------------|---|
| A A   | للسو | O   | 8           |   |
| В     | 0    | P   |             |   |
| C     | 1    | Q   | Δ           |   |
| D 👄   |      | R   |             |   |
| E -   |      |     |             | 1 |
| F Kom |      | S   |             | • |
| G 🗷   |      | T   | 2           |   |
| н П   | Ĭ    | U   | \$          |   |
| 1 0   | ۸    | V.  | عسكا        |   |
| 1 0   |      | W   | B           |   |
| 1 20  |      | X   | $\supseteq$ |   |
| K     |      | Y   | 00          |   |
| L     |      | z - | 1]          |   |
| M     |      |     |             |   |

الحروف الهيروغليفية ومقابلها بالانجليزية

وأحيانا يستخدم أكثر من حرف واحد لإظهار صوت الحرف مثل «آ» و «ح» و «س» وغيرها. ولانعدام وجود حرف هيروغليفي يماثل حرف V وكان حرف V هو الأقرب له من حيث الصوت، استخدم الصوت الثاني في كتابة الأسماء الهيروغليفية بحروف إنجليزية (\*\*). كما أن الحرفين V و V و يمثلهما حرف هيروغليفي واحد، وكذلك V و يمثلهما حرف هيروغليفي واحد، وكذلك V وأيضا الحرف V كما ينطق في كلمة V و V والحرفين V و V

ومن هذه الأبجدية يستطيع قارئ الانجليزية أن يقرأ ويكتب الهيروغليفية عبر استخدام الحروف الانجليزية. ولم يستخدم حرف «اللام» حتى وقت متأخر من تاريخ مصر القديم. وتعتبر الحروف المتحركة الواردة في القائمة السابقة، حروفا شبه متحركة فعليا حيث تضاف عند الكلام.

ونقشت الحروف الهيروغليفية على الحجر الجيرى، ورسمت على نحو فنى مبهج يسمى «ترجمة الصور»، لا يترك لنا مسافات خالية بقدر الإمكان. ولا توجد علامات ترقيم في الكتابة الهيروغليفية.

ورغم أن اسم الإله قد ينطق في نهاية العبارة، إلا أنه غالبا ما ينقش أولا احتراما لقدسيته. وهذا ما يسمى «الترجمة التقديسية». ومثال على هذا اسم الفرعون «أخن آتون»، الذي يكتب «آتون أخن» بوضع اسم الإله أولا.

وعند تحليل أصل الكلمات، نجد أن العديد من الكلمات الانجليزية لها أصول، أو على الأقل كلمات تاريخية موازية لها، في المصرية القديمة، كما يبدو من القائمة التالية:

| هیبینی = cbony | نــوت = night             |
|----------------|---------------------------|
| أچوب = adobe   | دیشرت = desert            |
| إبيس = Hibu    | chemistry, alchemy = خسيم |
| مـوت = mother  | فلاحين = fellow           |

<sup>(\*)</sup> لما كان الكتاب الأصلى مؤلفًا باللغة الإنجليزية، فالمؤلفة هنا تخاطب قراء الإنجليزية \_ المترجمة.

ويرى بعض الباحثين أن اللقب الانجليزي «سير» مأخوذ من أكثر الآلهة احتراما «أوزيريس» ، كما أن الكلمة المصرية الدالة على «مسئول» هي «سير».

ومن السهل أن نعرف لماذا كانت القطة تسمى عند المصريين «مياو» ، وعرف النبيذ باسم «إرپ» وطبقا لما ورد فى قاموس وبستر العالمى ، فإن معنى كلمة «قيصرية» مشتق من الطريقة التى جاء بها يوليوس قيصر إلى العالم . وعلى النقيض من الاعتقاد السائد، فإن كلمة «چيپسيس» الانجليزية الدالة على الغجر ، لا تشير إلى المصريين «إيچپشيانر» وإنما هو اسم أطلق على الهنود الذين هاجروا إلى أوروبا فى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى ، وكان يعتقد أنهم من أصول مصرية .

ويقضى الكتبة سنوات عديدة من التدريب المكثف، قبل التمكن من مهارة الكتابة. وتكونت أدواتهم من لوحة خشبية أو حجرية تحمل وعاءين للحبر، وآنية للماء، مع طاقم فرشاة مصنوع من براعم النباتات. وكان الحبر يستخرج من نباتات مثل العرعر، ويمزج بالصمغ، والماء، وخلاصات نباتية، ونحاس، وتراب. ويصنع الحبر الأسود من الفحم النباتي والسناج. أما الأحمر الذي يستخدم في عناوين السجلات، والترقيم في الهيراطيقية، وبدايات الفقرات، وعناوين فصول الكتب، وأعمال الشر، فيؤخذ من صدأ الحديد. وفي مقبرة «توت عنخ آمون» عثر على أقلام من الحطب ولوحة تلوين من العاج ووعاءين للحبر. كما عثر أيضا على غطاء قلم خشبي على شكل ساق نخلة، مطلى بالذهب ومطعم بالزجاج الملون، حتى يستطيع الفرعون أن يكتب في الحياة الأخرى.

وخلال عصر الدولة القديمة، كان الفنان أو الكاتب يرسم خطا أسود عبر كل حرف هيروغليفي باللون الحمر، بغرض تحييد التأثير المؤذى الذى يعتقد أنه يحدثه. أما الأفعى ذات القرن، رمز الصوت «ف»، وأيضا رمز الضمير المفرد المذكر الدال على الفاعل أو الملكية أو المقعول به، فترسم غالبا مع فصل رأسها عن جسدها للحيلولة دون حدوث تأثير اتها الشريرة. وكان يعتقد أن «أبوفيس» له تأثير مهلك، ويتعين أن يطمس اسمه بصورة سحرية. وفي مقبرة «سيتي الأول» بوادى الملوك، رسمت سكين تفصل رأس «أبوفيس» كما يبدو في الشكل المحدد لاسمه. ولنفس هذا السبب، غالبا ما يرسم التمساح المخيف مع حربة أو سكين تخترق جسده.

وفى جزيرة فيلة، عثر على آخر نقش هيروغليفى معروف، وهو يرجع إلى عام ٣٩٤ميلاديا. وبحلول العصر الرابع الميلادي، كان يعتقد أن الكتابة الهيروغليفية معادية للمسيحية، لأنها وثنية بطبيعتها. ومع ذلك، فمن المثير للاهتمام أن نلحظ أن اسم «آمون» الخالق وسيد الآلهة مازال يردد بعد صلاة الرب «آمين».

وفى عام ٣٩١ ميلاديا أغلقت الإمبراطورية البيزنطية جميع المعابد المصرية باعتبارها مراكز عبادة وثنية. ودمر السيرابيوم، وغيره من المزارات المصرية. وكان آخر من استخدم الهيروغليفية قلة من الكهنة الذين بقوا على قيد الحياة. وعندما ماتوا، ماتت أيضا القدرة على تفسير وكتابة النقوش المقدسة لمصر القديمة.

وفيما بين سنة ١٠٠ وسنة ١٤٠ الميلاديتين، ظهرت لغة جديدة في مصر. تطورت بوجه خاص واكتسبت شعبية حوالي سنة ٢٠٠ ميلادية. وتكونت هذه اللغة الجديدة من الأبجدية اليونانية، مع ست علامات إضافية، تمثل الأصوات المصرية المشتقة من الديموطيقية، غابت عن الأبحدية اليونانية. وعرفت هذه اللغة باسم «القبطية»، وهي كلمة مشتقة من الكلمة العربية «قبط» (الاسم الذي أطلقه العرب على المسيحيين المصريين). ويعتقد البعض أن كلمة «قبط» بدورها مشتقة من الاسم اليوناني «أجيتوس».

وماتت اللغة القبطية ببطء، وحلت محلها العربية. غير أنها مازالت لغة الكنيسة القبطية في مصر. ويتقن حوالي ١٠٪ من السكان المصريين حاليا اللغة القبطية (\*).

## حل الشفرة

فى أحد أيام عام ١٧٩٩ ميلاديا، عثر بمحض الصدفة على مفتاح الإجابة الذى كان من شأنه فك شفرة الهيروغليفية. وذلك فى مدينة رشيد الواقعة على فرع النيل الغربى. وجاء هذا المفتاح فى صورة حجر عثر عليه مصادفة أحد جنود نابليون.

<sup>(\*)</sup> هذا التقدير مبالغ فيه، فاللغة القبطية مستخدمة في بعض الصلوات الكنسية فقط، ومعروفة لدى عائلات قليلة في مصر، فضلاً عن المتخصصين في الدراسات القبطية وفي الآثار الذين يدرسون اللغة القبطية ضمن تخصصهم الأكاديمي، لكن نسبة متقنيها تقل كثيراً عن النسبة المذكورة هنا، وترجع كثير من مفردات العامية المصرية إلى اللغة القبطية الناشر.

وعرف هذا الحجر البازلتي الأسود المصقول باسم «حجر رشيد»؛ الذي حمل مفتاح حلى الألغاز المقدسة للماضي المنسى. وبلغ وزنه حوالي ١٥٠٠ رطل، وارتفاعه ثلاثة أقدام تقريبا، بعرض يزيد عن قدمين، وسمك ١١ بوصة.

وكان النص المنقوش عليه، وصفا لمرسوم ملكى بوقف لأحد المعابد، ويرجع تاريخه إلى ١٩٦ قبل الميلاد في اليوم الموافق للسابع والعشرين من مارس بتقويمنا. وهو موجه إلى الملك بطليموس الخامس "إيفيفانز"، بمناسبة الذكرى السنوية لتوليه العرش، وكان هذا هو الاحتفال الأخير له. واحتوى اللوح على نفس النص مكتوبا بثلاث لغات مختلفة، وحمل شكر من كهنة منف للفرعون ذي الثلاثة عشر عاما على مكرمته التي منحها للمعبد.

ونظرا لأن نفس النص مدون باليونانية القديمة والديموطيقية، صار تفسير النص المكتوب بالهيروغليفية مكنا. غير أن الكتابة الهيروغليفية المنقوشة في الجزء الأعلى، لم تحتو إلا على قدر قليل من الرموز؛ حيث لحقها الضرر الأكبر بين اللغات الثلاثة. ولم يتسن العثور على الأجزاء المفقودة أبدا.

ولم يتيسر استكمال أعمال الترجمة قبل عشرين عاما. وحقق الانجليزى «توماس يونج» (١٧٧٣ ـ ١٨٢٤ ميلاديا) أول خطوة ناجحة في هذا المجال. و «يونج» الذي كان قد أصبح قادرا بالفعل على القراءة عندما بلغ الثانية من عمره ؛ وعندما صار في الرابعة عشرة كان يجيد ١٢ لغة على الأقل ؛ أصبح بعد ذلك طبيبا بارعا، وعالما في الرياضيات واللغويات، حقق اكتشافات مهمة في سبر أغوار الكتابة الهيروغليفية. وحقق أعظم منجزاته في مجال علم البصريات الفسيولوجي.

وكان يونج أول من خلص إلى أن الهيروغليفية ربحا تمثل صوتيات متجمعة في كلمات. كما استنتج أيضا أن بعض الرموز الديموطيقية والهيراطيقية نشأت عن الكتابة الهيروغليفية. وحالفه الصواب عندما افترض أن الهيروغليفية تحتوى على كل من الأبجدية والرموز. ولم يتقن «يونج» المصرية القديمة بطلاقة، الأمر الذي جعل تقدمه محدودا للغاية. ومع ذلك، اكتشف المعانى الحقيقية لعدة رموز صورية وحروف. وحالفه الصواب أيضا في استنتاج أن الأسماء الملكية تنقش داخل «خرطوش». ومن هذا الاستنتاج اكتشف اسمى «بطليموس» و «كليوباترا». وقارن بين الاثنين ولاحظ

أن كلا منهما يحتوى على ما يعادل الحروف «p, t, o, l, e» في اللغة الانجليزية، وبذلك استطاع تحديد الحروف الهيروغليفية المعادلة لهذه الحروف، وتمكن من تفسير كلمات أخرى بالاستعانة بحروف هذين الاسمين.

ونشرت نتائج «يونج» عام ۱۸۱۹ ميلاديا، ونقلت إلى فرنسى اسمه «چان فرانسوا شامپليون» (۱۷۹۰ ـ ۱۸۳۲)؛ الذى كان فى طفولته عبقريا، علم نفسه القراءة فى سن الخامسة، ثم انتهى به الحال قبل أن يبلغ السابعة عشرة إلى تعلم اليونانية، والقبطية، والعبرية، والكلدانية، والسنسكريتية، والعربية، والسيريانية، والفارسية، والهالية (\*\*)، والفارسية، والزندية (\*\*\*). وطبقا لما يروى، فقبيل أن تلده والدته، جاءها شبح، أو فلكى، وأبلغها أن الطفل «سيكون له شأن فى إلقاء الضوء على قرون من الماضى».

وكانت اليونانية والديموطيقية معروفتين خلال القرن التاسع عشر الميلادى، ومن ثم تبين أن ما كتب على الحجر بكل منهما نصا متطابقا. فكان من الطبيعى افتراض أن النص الهيروغليفى أيضا يحتوى نفس المعلومات. غير أن «شامپليون» لم يتفق فى أول الأمر مع فكرة «يونج» أن الهيروغليفية تجمع كلا من الأشكال الصورية والصوتية. واعتقد «شامپليون» أنها مجرد أشكال صورية، أكثر منها أبجدية، ومضى قدما فى نشر هذه النظرية عام ١٨٢١. ولم يستطع أن يحقق نجاحا كبيرا، سوى لاحقا عندما درس نظرية «يونج» بمرونة أكثر. وأتقن «شامپليون» أيضا اللغة القبطية، وفى نهاية الأمر نجح فى ترجمة النص المنقوش على حجر رشيد بالكامل. وتعتبر قيمة عمل «يونج» مساوية تقريبا لما حققه «شامپليون»، الذى استكمل العمل ونشره عام ١٨٢٨، غير أنه لم يعط «يونج» المصداقية التى يستحقها بالفعل.

ويوجد حجر رشيد حاليا في المتحف البريطاني.

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> لغة النصوص البوذية المقدسة\_المترجمة.

<sup>( \*\* )</sup> لغة الكهنة الزرادشتيين ـ المترجمة .

### \_ 41 \_

## الطب

نشأ علم الطب في مصر القديمة؛ وكان المصريون أول من طبق وسجل نتائج الممارسات الطبية المتقدمة على نحو مدهش. ويرجع أول بحث طبي معروف في علم الجراحة إلى عصر الأسرة الأولى.

ويرجع قصر متوسط عمر المصرى القديم إلى أمراض مثل السل، ومتاعب الجهاز التنفسى؛ كالالتهاب الشعبى، وذات الرئة. وعانى المصريون أيضا من الطفيليات التى تدخل أجسامهم بواسطة المياه غير النظيفة، ومخاطر الولادة، ولدغات الثعابين، وشلل الأطفال، والأورام، والروماتيزم، وانحراف العمود الفقرى، والتهاب الزائدة الدودية، والالتهاب السحائى، والجدرى، والملاريا، والحصبة، والكوليرا.

وقضى الأطباء الطموحون سنوات عديدة من التدريب الشاق في مدارس المعابد، يتعلمون كيفية علاج الأمراض، ولحم العظام المكسورة باستخدام أساليب طبية سليمة، مثل المواد النباتية والحيوانية، والتقنيات الجراحية. غير أن الأمراض غير المألوفة أو غير المعروفة، كانت تعالج بالسحر أو «حكا». واستخدموا في علاج الأمراض عمليات جراحية معقدة، وتفسير الأحلام، والعلاج الإيماني، والتمائم، والأعشاب، ووصفات تشمل مكونات غريبة.

واكتسب المصريون أول معرفة إنسانية بعلم التشريح من الطقوس الجنائزية، كما أدى المعالجون عمليات التشريح كجزء من عملية التعلم. وتدرب الأطباء وتخصصوا في مجالات معينة، مثل طب الدماغ، والأمراض الباطنية، وأمراض النساء، والعيون، وكانوا يرجعون للنصوص ويدونون الملاحظات.

ومارست الطبيبات مهاراتهن ومعارفهن تحت إشراف السيدة «پيشيشيت» أولى الطبيبات في التاريخ (الأسرة الخامسة). ولعل أول طبيب عيون كان يدعى «إيرى»، وكان كحالا، وطبيبا للأسرة الملكية خلال عصر الأسرة السادسة. ومن الملفت للنظر أن نلاحظ أن «إيرى» بالمصرية القديمة تعنى «عيون» أو «يرى».

ومارس أطباء الأسنان عمليات الحشو بلاصق معدنى أو خليط من الراتنج وحجر الملاكيت. وأوضح في حص المومياوات أن الأسنان المخلخلة كانت تربط بسلك من الفضة أو الذهب. ويبدو أن سلك الفضة استخدم في العصر المتأخر. وارتفع الطلب على أطباء الأسنان؛ لأن تسوس الأسنان مثل مشكلة كبيرة، نتيجة لاستهلاك الخبز والكعك الذي اختلطت به الرمال أثناء عملية طحن الحبوب. وأظهر فحص مومياوات التي ترجع إلى عصر الأسرة الرابعة ثقوبا تحت الضروس نجمت عن عمليات جراحية، استخدمت لتجفيف خراريج. وظهر من مومياء «رعمسيس الثاني» أنه عاني من التهاب اللثة وتسوس شديد في الأسنان. وكان طبيب أسنان اسمه «حسى درع» عاش حوالي اللثة وتسوس شديد في الأسنان. وكان طبيب أسنان اسمه «حسى درع» عاش حوالي «٢٦٠ قبل الميلاد، يعمل أيضا وزيرا ومسئولا كبيرا في عهد «زوسر»، وخلال عصر «إمحتب»؛ وتضمنت ألقابه الكثيرة «كبير أطباء الأسنان» و «أعظم الأطباء وأطباء الأسنان».

وكان عدد الأطباء شديدو الاحترام والبراعة محدودا، وأغلبهم في خدمة الطبقة العليا، باستثناء الفترة خلال عهد «أخن آتون» عندما أمر الأطباء بتقديم خدماتهم للفقراء دون مقابل.

وعرف «إمحتب»، المعمارى الشهير، بأنه طبيب بارع أيضا. وبعد ألفى عام من وفاته، نال الخلود رغم أنه لا يحمل الدم الملكى، وألهه الإغريق، باعتباره «راعى الطب». وبنيت المزارات والمعابد تخليدا له. فهو لم يكن طبيبا للشعب فقط، ولكن للآلهة أيضا. فغالبا ما كانت توضع نماذج من الطين للعضو المريض من جسد الشخص في معبد «إمحتب» حتى يشفيها. فضلا عن الاعتقاد في أنه يشفى ويخفف ألام المرضى خلال نومهم.

وأجرى المصريون جراحات ناجحة لكسور العظام، بالإضافة للجراحات في منطقة الدماغ، حيث أجريت عمليات جراحية معقدة. أما النبض فاعتبر «صوت القلب»، حيث أدرك المصريون القدماء أن القلب والنبض متلازمان.

### لتحصل عليها مكتوبة

اكتشفت سجلات بردية تحوى أنواعا من العقاقير والأدوية، مما يعطى صورة جيدة عن المعتقدات والممارسات الطبية لذلك العصر. وكانت هذه النصوص تستشار، وتستخدم كمراجع لأنواع العلاج، وهو ما يوضح معرفة المصرى القديم بالطب، والعلاج، والتحليل، والتشريح.

وكتبت إحدى هذه البرديات قبل ٣٦٠٠عام، وهي تصف مائة علاج وعقار. ويتضمن أكثر من نصفها استخدام العسل كمسكن، لتنظيف وتجفيف الجروح، والتعجيل بالشفاء. وتحتوى «بردية إيبرس»، حوالي ٩٠٠ وصفة طبية، وسحرية، وتعاويذ، ورقى لأى علة. ويعود تاريخ هذه البردية إلى عام ١٥٣٤ قبل الميلاد، غير أن أجزاء من نصوصها تشير إلى أصول أقدم؛ ترجع إلى بداية عصر الأسرة الأولى. وهي تبحث اثنتي عشرة حالة مرضية، مع التعاويذ المناسبة لها؛ وخصص قسم منها لأمراض العيون.

وكتبت بردية «إدوين سميث» حوالى عام ١٧٠٠ قبل الميلاد، وتحتوى ٤٨ عملية جراحية، وتشخيصا علميا، وعلاجا للجروح، والتمزقات، وخلع العظام وكسورها. وهذه الإصابات تفحص وتعالج بأساليب إكلينيكية. وانعدم وجود السحر كلية تقريبا في هذه البردية. غير أنه من المعتقد أن بياناتها اعتمدت أيضا على نصوص أقدم، خلال عصر الأسرة الثالثة. ويعتقد بعض الباحثين أن «إمحتب» نفسه مؤلف هذا النص.

وتتضمن «بردية لندن» حكمة طبية وسحرية، يعتقد أنها تنسب إلى الفرعون «خوفو» من الأسرة الرابعة. وترجع «بردية كاهون» المتعلقة بأمراض النساء، إلى حوالى ١٨٢٥ قبل الميلاد؛ وهي تبحث أنواعا من العلاجات مثل منع الحمل، واكتشاف حالات الحمل، وتقييم درجة الخصوبة، وتحديد جنس المولود، ومشكلات المثانة، وجميع الحالات الطبية المتعلقة بالحمل، والجهاز التناسلي للأنثى.

## الأدوية

حظى العديد من أنواع العلاج بالأعشاب في مصر القديمة ، على تقدير بالغ ، وسرعان ما انتشرت هذه العلاجات عبر منطقة البحر المتوسط ؛ حيث حققت نتائج

ناجحة. واستخدمت «حشيشة ست الحسن»، و «الخشخاش»، و «الزعتر» كمواد فعالة لتخفيف الألم ومسكنات. ومسحوق جذور نبات «الماندراك» لتهدئة تقلصات المعدة، وعلاج الأرق، والسيطرة على المخاوف والاكتئاب. ولم يقتصر استعمال «البنج» (\*\*) كعقار مهدئ فقط مثل «الماندراك»، وإنما استعمل أيضا كمحفز جنسي.

واحتوت البرديات الطبية على ذكر أعشاب مثل المر، والبخور، والقرفة الصينية، والزعتر، والأفيون، والعرعر، والصبار، وزيت الصبار، والشمر. وشاع استعمال الثوم، حيث يساعد في عملية الهضم، ويحفز الحيوية، والقوة، كما يطرد الأرواح الشريرة. واستهلك المصريون القدماء الثوم والبصل بانتظام حيث اعتبروهما يطيلان العمر. واستعمل الثوم النيئ كعلاج لمتاعب الجهاز التنفسي. ووصف العسل مع اللبن لاعتلال الجهاز التنفسي والزور. ومن أجل تهدئة السعال المتواصل وترطيب الرئتين الجافتين، وهي مشكلة شائعة في مناخ الصحراء الجاف؛ أعدت تركيبة من التين المجفف والتمر وبذور الينسون والعسل والماء، تسخن ببطء حتى تصبح مزيجا ثخينا وتؤخذ كعلاج فعال. وساعد حمض «التنيك» المستخرج من جوزة السنط في علاج الحروق، كما وصف نبات «الكزبرة» لمتاعب المعدة، حيث اعتبر محتويا على خواص الحروق، كما وصف نبات «الكزبرة» لمتاعب المعدة، حيث اعتبر محتويا على خواص هاضمة. واستخدمت «الحناء» و «الزعفران» لعلاج الإصابات الصغيرة.

وشملت الجرعات الطبية مكونات مثل دم ودهن حيوان، ومسحوق عظام وحوافر، وقرون، يحل في الماء، أو الحليب، أو الجعة أو النبيذ. واعتبر الحليب والماء يحتويان خواص علاجية في ذاتهما. وغالبا ما كانت توصف علاجات توضع في إحدى فتحات الجسد، ودهانات مصنوعة من العسل أو الدهون، مع أنواع معينة من الحميات الغذائية. واستخدم ملح النطرون كمنظف فعال، ومطهر، ومادة علاجية.

وأدرج طمى النيل في وصفات علاجية باعتقاد أنه يعالج الجروح بسرعة. واعتقد المصريون أن نهر النيل يمتلك خواص علاجية وتعيد الشباب. غير أن المرء لابد أن يعجب لخواص النيل الصحية.

### احتفظ بخط الرجعة لنفسك

عادة ما تصاحب هذه الوصفات التعويذة السحرية المناسبة . وقسم الأطباء المصريون (\*) «البنج» بفتح الباء وتسكين النون، نبات مخدر وسام المترجمة .

الجسد إلى ٣٦ قسما ، كل منها يحكمه عفريت معين. وعندما يُهاجم العفريت الصحيح ، يتخلص الجسد من تأثيراته الشريرة . وبالإضافة إلى ذلك ، كانت آلهة العلاج مكلفة بجميع مناطق الجسم الإنساني ، وهي تشفى المريض عند استدعائها . ومن ثم ، يرتل الطبيب تعويذات وأدعية معينة أثناء إعداد الدواء .

ولعبت «حكا» دورا مهما في الممارسات الطبية، باستخدام التعاويذ السحرية، والرقى، والتمائم، وجرعات الدواء مع التعزيم. وكانت الوصفات الطبية تكتب على البردى، وينصح المريض بابتلاعها.

واعتبرت الأمراض التى لا يمكن تفسيرها، من عمل أرواح شريرة غزت الجسد المبتلى بعفريت أو إله غاضب. ويمكن للكاهن/ الطبيب/ الساحر أن يشفى المريض ويطرد الأرواح الشريرة التى سكنت الجسد، بواسطة نطق كلمات سحرية معينة، أو أسماء الآلهة، بنبرة الصوت المحددة لها. وعرف هؤلاء المعالجون باسم «سونو» وهو لقب يرادف «الأطباء». وكانت الأسر الملكية تحتفظ ببعض الأطباء المتخصصين فى مجالات فروع طبية معينة.

### وإذا لم ينجح ذلك

وعبدت الإلهة القوية «سخمت»، بهيئاتها العديدة، أيضا باعتبارها «راعية الأطباء» و«سيدة العلاج»، ونسب إليها علاج الشفاء من الأوبئة، حيث طبقت قدراتها التدميرية في القضاء على العلل والأمراض. غير أن المعتقد أيضا أن «سخمت» عندما استبد بها الغضب جلبت الأوبئة إلى البشر. وكان الأطباء المعروفون باسم «كهنة سخمت» مدربين على فنون العلاج، وبارعين في علاج الأمراض التي ابتلت بها الجنس البشرى.

ويقدم لوح حجرى من «أواست» دليلا على أن «خنسو» أيضا ينسب إليه القدرة على العلاج وعبد باعتباره إله العلاج. فهو الذى خلص أميرة «بختن» من الأرواح الشريرة التى سببت علتها خلال عهد «رعمسيس العظيم». واعتبرت «أوزيريس» أيضا إلهة معالجة، فهى التى عالجت بسحرها زوجها «أوزيريس» وأعادته إلى الحياة.

وكان «دواو» و «ورت» إلهين للعلاج أيضا ارتبطا بأمراض العيون. كما ارتبط «تحوت» بالعلاج، فهو من أعاد البصر إلى عين «حورس» بعد معاركه مع «ست». وكتب «تحوت» مجموعة مؤلفات قوامها ٤٢ من لفائف البردى تتناول القانون، والتربية، والفلسفة، واللاهوت، والجغرافيا، والتاريخ، والكتابة، وعلم الفلك، والتنجيم. كما كتب ستة كتب في الطب، وعرفت هذه المجموعة كلها باسم «الكتب الهيرميسية» حيث صار «تحوت» معادلا للإله الإغريقي «هيرميس».

ويرى البعض أن رمز الوصفات الطبية الحديث «Rx» اشتق من عين «حورس» كرمز للصحة والاكتمال ـ رغم أن الشائع أنه اختصار للكلمة اللاتينية الدالة على «الوصفة الطبية».

وحوت الممارسات الطبية لذلك العصر العديد من عناصر علم التنجيم؛ حيث قسم اليوم إلى ساعات تقع تحت تأثير نجوم معينة. وترشد البرديات الطبية الطبيب إلى تلمس الأوقات التي تحدد الدواء أو العقار أو العلاج الصحيح. وكان توقيت العملية الجراحية يحدد طبقا لملاحظة توافقات النجوم الملائمة لعلاج علة بعينها.

وفسرت توقعات الحياة والموت في بردية السحر بعنوان «جداول ديموقريطس». ففي هذا الشكل القديم من علم الأرقام، كان يسجل حالة القمر، وعدد الأيام التي انقضت منذ بداية المرض قياسا إلى ثلاثين يوما. فإذا وقع عدد الأيام الباقية لتكتمل الأيام الثلاثين في القسم الأعلى من الجدول، يكون من المتوقع أن يشفى المريض، أما إذا وقعت في القسم الأسفل فلا يتوقع شفاؤه.

#### \_ 47 \_

## التقويم السنوى

قسمت السماء في أول الأمر إلى ٣٦ قسما سمى كل قسم منها «ديكان» (وهي الكلمة اليونانية الدالة على الرقم عشرة). وكانت تلك هي النجوم التي تسطع فوق الأفق عشرة أيام قبل أن يسطع الـ «ديكان» التالى. وقسم كل شهر قمرى أو «أبد» إلى ثلاثة ديكانات. وعرفت هذه الديكانات باسم «سيبو شيبسو» ومعناها النجوم السامية. وجمعت الشهور في ثلاثة مواسم في كل منها أربعة شهور، بما يصل إلى ٣٦٠ يوما. وأضيفت خمسة أيام مقدسة، كما هو موضح فيما بعد، لتكتمل السنة القمرية.

وواكبت المواسم «أخت» و «پيريت» و «شومو» دورة النيل ومراحل زراعة الأرض. وخلال موسم «أخت» يحدث فيضان النيل، وفي «پيريت» تنبت المحاصيل، وفي «شومو» تحصد الأرض. وانقسم كل شهر قمرى بدوره إلى ثلاثة أسابيع، في كل منها عشرة أيام. ومن هذا التقسيم ولد اليوم بساعاته الأربع والعشرين، خصص منها ١٢ ساعة للنهار و ١٢ أخرى لليل. غير أنه في مصر، وفي كل مكان آخر من ذلك الوقت لم يكن زمن الساعة موحدا، بل أنهم قدروه على أساس أن الساعة تساوى ١٢ من فترة ضوء النهار أو الظلام، الأمر الذي يختلف طبقا للموسم.

ولأغراض إدارية، كانت الشهور تحدد وفقا لمواسمها، من الأول للرابع - على سبيل المثال - سمى الشهر الرابع من الصيف «شومو الرابع». غير أنه أشير إليها في سياق ديني طبقا للمعبودات المعينة المخصصة لها.

واحتفظ الأقباط بأسماء الشهور القمرية المصرية القديمة كما يلي:

آخت الأول: توت پیریت الأول: طوبة شومو الأول: بشنس آخت الثانی: بابه پیریت الثانی: أمشیر شومو الثانی: بؤونة آخت الثالث: هاتور پیریت الثالث: برمهات شومو الثالث: أبیب آخت الرابع: کیهك پیریت الرابع: برمودة شومو الرابع: مسری

وأضيفت أيام النسىء الخمسة، تكريما لمولد «أوزيريس»، و «حورس»، و «ست» و «إيزيس»، و «نبت حت» لإكمال السنة القمرية. وفي هذه الأيام الخمسة لا يؤدي أي عمل، فهي وقت احتفال وبهجة. واعتبر يوم ميلاد «ست» أو يوم النسيء المخصص له، يوما غير سعيد. بينما اعتبر اليوم المخصص لقرينته «نبت حت»، يوما محايدا بسبب إخلاصها للآلهة «أوزيريس» و «إيزيس» و «حورس»؛ الذين اعتبرت ذكري أيام ميلادهم مبشرة.

واعتمد هذا التقويم القمرى على دورة مدتها ٢٩ أو ثلاثين يوما؛ من ظهور القمر الجديد حتى ظهور الذى يليه. وخدم هذا التقويم الأغراض الزراعية والدينية بصورة جيدة، كما سهل تأريخ الأحداث. وقيل أن إله القمر «تحوت» واضع هذا التقويم «الأصلى».

وفي عام ١٩٠٠ قبل الميلاد تقريبا، تبنى المصريون التقويم الشمسى، الذى بدأ بظهور نجم الشعرى اليمانية الساطع. ففي كل عام، قبل أن يسطع هذا النجم على الأفق الشرقى، يختفى لمدة ٧٠ يوما، خلف أشعة الشمس، ليسطع مرة أخرى في الشرق، قبل الشمس مباشرة مؤشرا على حدوث فيضان النيل السنوى. ويجيء هذا السطوع في حوالي العشرين من يونيو، وقد سمى «پيريت سوپدت» (بزوغ الشعرى اليمانية) ليبدأ الشهر الأول من «أخت». وعرفت بداية العام الجديد باسم «ويپت رينپت» (افتتاح العام)؛ وهو الحدث الفلكي الأهم والأكثر بهجة، لما يتعلق به من الحتفالات رسمية هائلة. وقد بني معبد «إيزيس» في «لونت» لرصد سطوع الشعرى اليمانية قبل الشمس. وبحساب متوسط عدد الأيام بين كل دورة للنجم (الدورة الشعرانية)، أمكن تحديد السنة ذات ٣٦٥ يوما، أو التقويم المدني.

وبناء على تواريخ بزوغ الشعرى اليمانية (توجد تسجيلات من عدة سنوات مختلفة) استطاع الباحثون الربط بين تواريخ فترات حكم عدد من الفراعنة وبين التقويم المستخدم حاليا. ولحسن الحظ، سجل «سنسوريوس»، الكاتب والمؤرخ الروماني، حدث تلازم صعود الشعرى مع فيضان النيل عام ١٣٩ ميلاديا؛ وهو ما مكن المؤرخين اللاحقين من حساب الأوضاع السابقة ومرات بزوغ النجم، واستنتاج أن التقويم الشمسي بدأ استخدامه حوالي عام ٢٧٧٣ قبل الميلاد.

ويعتبر أول تاريخ مسجل اعتمادا على بزوغ الشعرى اليمانية في العام السابع من حكم «سنوسرت الثالث»، من عصر الأسرة الثانية عشرة: في اليوم السادس عشر من الشهر الرابع من الشتاء «پيريت». ومن هذه المعلومة تم التوصل إلى أن التاريخ يوافق ما نسميه العام ١٨٧٠ قبل الميلاد؛ مع هامش خطأ يتراوح بين سنة وخمس سنوات، طبقا للمكان الذي جرى فيه الرصد داخل مصر. وهناك تاريخ مسجل مهم آخر؛ من العام التاسع من حكم «أمنحتب الأول» من الأسرة الثامنة عشرة: في اليوم التاسع من الشهر الثالث من الصيف (شومو). وحسب هذا التاريخ على أنه يقع بين عامى ١٥٥٤ و الثالث من الميلاد.

وقسمت السنة الشمسية المشتقة من السنة القمرية، إلى ثلاثة مواسم أيضا، كل منها يتكون من أربعة شهور. ويتكون كل شهر من ثلاثة أسابيع، في كل أسبوع عشرة أيام: وبإضافة خمسة أيام يصبح الإجمالي ٣٦٥ يوما. وصار ذلك التقويم المدنى، المستخدم في إدارة البلاد؛ بينما في الزراعة وشئون الحياة اليومية، استمر استخدام التقويم القمرى. ثم دمج التقويمان في النهاية بغرض تنظيم مواعيد الاحتفالات الدينية والمهرجانات القمرية، التي كان يتعين أن تتسق مع الدوائر الفلكية ومراحل الزراعة.

غير أن تعارضا حدث بين التقويمين، حيث تخلف النظام القمرى عن التقويم الشمسى بمعدل يوم كل أربع سنوات. ونتج عن ذلك الاحتفال بالأعياد في مواعيد خاطئة. وقدر الخبراء أن عليهم أن ينتظروا ١٤٦٠ عاما (٣٦٥×٤) حتى يتواكب بزوغ الشعرى اليمانية قبيل الشمس مع أول أيام فيضان النيل مرة أخرى.

وهكذا، طبق حوالي عام ٢٥٠٠ قبل الميلاد تقويم شمسي جديد؛ اعتمد على التقويم المدنى مع إضافة شهر زائد (ثالث عشر) كل عامين أو ثلاثة لتعويض هذا الفارق.

ومنذ عهد الدولة القديمة، استخدمت التقاويم الثلاثة معا: التقويم القمرى الأصلى في أغراض الزراعة (التي تعتمد على مراحل القمر والموسم)، والتقويم الشمسي في الأعمال الحكومية، والتقويم المختلط «القمر شمسي» في الأغراض الدينية، لتحديد الوقت المناسب لإقامة الاحتفالات. وساهمت كل هذه المعارف الرئيسة في وضع أساس التقويم المستخدم حتى الآن.

فخلال عام ٢٣٩ قبل الميلاد، أدخل الملك «بطليموس الثالث يوريجيتس» الطريقة الحالية للتصويب باستخدام سنة كبيسة كل أربع سنوات لتحقيق استقرار أوضاع الشهور. ونشر الكهنة المصريون هذا التصويب باسم «مرسوم كانوپس» (\*\*).

وفي عام ٢٦ قبل الميلاد، كلف «يوليوس قيصر» عالم الفلك «سوسيجينس» من الاسكندرية بالمساعدة في تصحيح وتحسين التقويم القمري المتبع في روما. فأشار «سوسيجنيس» بالتخلي عن التقويم القمري تماما، واقترح ترتيب الشهور على أساس موسمي، باستخدام التقويم الشمسي القمري الذي يقوم على أن السنة ٢٥, ٣٦٥ يوم. واقترح لإعادة ربط التقويم بالمواسم إدخال إضافتين على عام ٤٦ قبل الميلاد: الأولى إضافة شهر بين فبراير ومارس، والإضافة الثانية عبارةعن شهرين يضافا بين نوفمبر وديسمبر. فزادت هذه الإضافات العام إلى ٤٤٥ يوما. ولا شك أن الرومان اعتبروا عام ٢٦ قبل الميلاد «عام الحيرة». وبعد هذا التعديل الذي طبق مرة واحدة، أسقط «قيصر» الزيادات وأبقى أيام النسيء، وأنشأ سبعة شهور عدد أيام كل منها ٣١ يوما، وأربعة شهور كل منها ٣٠ يوما وشهرا وحدا عدد أيامه ٢٩ يوما؛ يضاف إليه يوم واحد كل أربعة سنوات. وفي عام ٤٤ قبل الميلاد، غير مجلس الشيوخ الروماني اسمى الشهرين السابع والثامن من «كوينتيليس» إلى «يوليو» نسبة إلى «يوليوس قيصر»، ومن «سيكستيليز» إلى «أغسطس» نسبة إلى «أوجستس». وأجرى تعديل آخر حذف يوما من فبراير وأضافه إلى «أغسطس»، حتى يصبح لأوجستس نفس عدد الأيام التي ليوليوس. وهكذا نشأ التقويم «الچولياني»، وظل يستخدم حتى القرن السادس عشر الميلادي.

ولما كانت السنة في التقويم «الچولياني» تزيد نحو ١١ دقيقة عن السنة الشمسية، أدى الفارق إلى تغير تدريجي في المواسم، تراكم ليصبح عشرة أيام. وبحلول عام ١٥٨٠ ميلاديا جاء الاعتدال الربيعي مبكرا عن موعده عشرة أيام.

وفى ١٥٨٢، أدخل الأب «جريجورى الثالث عشر» إصلاحا على التقويم «الچوليانى»؛ فأسقط عشورة الفلكيين عشرة أيام من أكتوبر، كتعديل لمرة واحدة . وبهذا عاد الموسم التالى إلى موعده الصحيح وأصبح التقويم «الچوليانى» أقرب إلى السنة الشمسية . ولمزيد من تصويب التعارض؛ أضاف الأب «جريجورى الثالث عشر» يوما إضافيا إلى فبراير في السنوات التي تقبل القسمة على ٤٠٠ مثل ١٦٠٠ و و٠٠٠٠ ومن ثم أصبح «التقويم الجريجورى» يسبق التقويم «الچوليانى» بنحو أسبوعين . وسرعان ما اتبعت معظم دول العالم هذا التحديث؛ رغم أن بعض البلاد أبطأت في تتحول روسيا إلى التقويم الجريجورى حتى عام ١٩٥٨ . ولم تتحول روسيا إلى التقويم الجريجورى حتى عام ١٩١٨ (وهو السبب في أن ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى تقع الآن في نوفمبر)؛ وتحولت إليه تركيا في ١٩٢٨ .

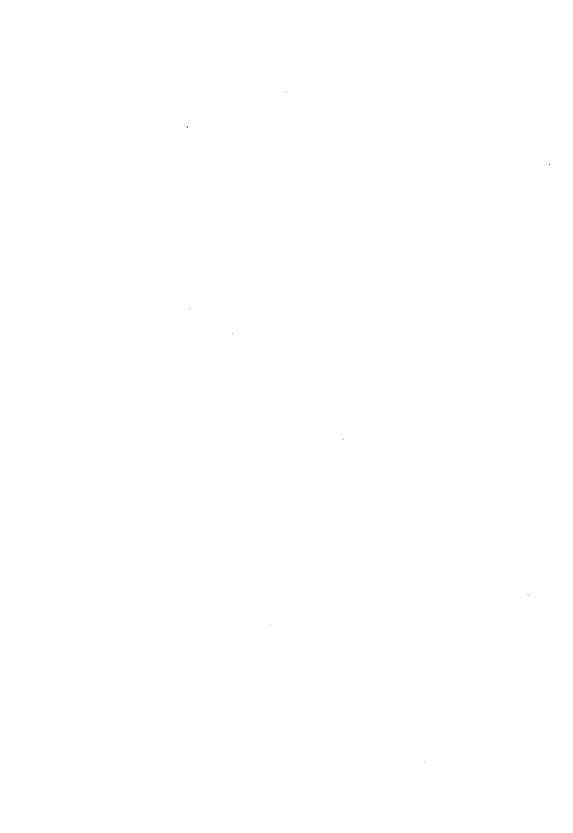

### \_ 44\_

# حكمة النجوم

فى بدايات الحضارة الإنسانية كان علم التنجيم وعلم الفلك شيئا واحدا، فقد لاحظ الناس حركة الكواكب، وجرت محاولات للربط بين هذه التغيرات وبين «الوقائع على الأرض». واعتبرت تحركات الكواكب مؤشرات للتنبؤ بأحداث كبرى؛ مثل حالات كسوف الشمس، والفيضانات، والأوبئة، والزلازل، والحروب، والمجاعات.

وتتضح معرفة المصريين القدماء بعلم الفلك من أنهم ابتكروا التقويم السنوى، واستطاعوا التنبؤ بأهم حدث سنوى ـ فيضان النيل . وهناك سجلات محفوظة، كما عثر على خرائط للبروج السماوية مستقيمة الخطوط ترجع إلى عام ٤٢٠٠ قبل الميلاد.

ومن الشائع أن الكلدانيين (أهل بابل) هم من أسسوا فن التنجيم. غير أن الأبحاث أوضحت أنهم ربما تعلموه من كهنة مصر. ويرى السير «اسحق نيوتن» أن هذا حدث بالفعل عندما غزا الإثيوبيون مصر خلال عصر الاضمحلال الثالث (١٨٠٧ ـ ٧١٢ قبل الميلاد) أو (الأرجح) خلال العصر المتأخر (٧١٢ ـ ٣٣٢ قبل الميلاد) مع فرار مصريين من الإثيوبيين وهجرتهم إلى أرض بابل، ولا بد أنهم نقلوا معهم دراسة النجوم، وقدموها للكلدانيين؛ الذين احتضنوها مباشرة وطوروها.

وقد عثر على خريطة بروج إغريقية ، مدون بها ما ينسب للمصريين القدماء خلق علم التنجيم (والتفاني فيه) فضلا عن أنهم أعطوا معرفتهم للأجيال. ومع ذلك ، يبدو أنه لا يوجد تسجيل لخرائط بروج لأفراد كما نعرفها اليوم ؛ حتى عصر البطالمة ، عندما صارت خرائط البروج موضة رائجة .

وكان كهنة المعابد المعروفون باسم "إيمى أونوت" (مراقبى الساعات) يستشيرون خرائط النجوم. وربما يكون اسمهم أصل كلمة "minute". ومن فوق أسطح معابدهم، راقب هؤلاء الفلكيون النجوم، وقاسوا بمرورها الزمن وسجلوه. كما كرسوا أنفسهم لدراسة النجوم والبحث عن علاماتها. وفي نظامهم المتماثل لبناء معابدهم، تمثل أرضية المعبد كوكب الأرض، كما أن البرك المقدسة ترمز للبحار والأنهار، والسقوف المقوسة تجسد السموات. ولاحظوا بعناية تحركات الكواكب، ونظامها، وظهورها واختفاءها. وكان لذلك أهمية بالغة؛ حيث تحدد حركات النجوم توقيت أداء الشعائر بالمعبد. واعتقد المصريون أن الكهنة مطلعين على أجوبة وأسرار الكون، وهكذا صار التنجيم/ الفلك جزءا أساسيا من ديانتهم.

ورمز المصريون للتنجيم بفرع نخلة؛ وفي المواكب المهمة المصرية يحمله «العراف» مع ساعة زجاجية ترمز للوقت. و «العراف» هو لقب الكاهن الذي يمثل حكمة النجوم. ووجب على جميع الكهنة العرافين التمكن من حكمة «تحوت»، والقدرة على استظهار كتب الفلك الأربعة من بين مجموعة مؤلفاته الاثنين والأربعين. ووصفت الكتب الأربعة أوضاع النجوم الثابتة، وسطوع الشمس والقمر، وحالات اقتران النجوم، وحالات الكسوف بالإضافة إلى ظهور واختفاء الأجرام السماوية الأخرى. ولم يعثر حتى الآن على مجموعة هذه الكتابات، بيد أنه أشير إليها في عدة برديات.

وكان «نخت» الكاتب من الأسرة الثامنة عشرة، والذى أتاحت لنا مقبرته التعرف على صورة رائعة للموسيقيين أثناء عملهم؛ مراقب نجوم مدرب أيضا فى المعبد؛ مهمته رسم بيانات النجوم وتأثيرها على تغيرات الأرض موسميا. وكان «إمحتب» العظيم ضليعا أيضا فى علم النجوم. وخلال العصر المتأخر، صار إلها ليس فقط باعتباره أبو الهندسة المعمارية والطب، ولكن كفلكى أيضا. وعرف «پتوزوريس» أيضا بتمكنه من فن التنجيم المصرى. وكان كبير مديرى معبد «خنمو» والكاهن الأكبر فى معبد «تحورت».

وعثر على أقدم رسم بيانى فى مصر على سقف مقبرة «سننموت» كاتم أسرار الملكة «حتشبسوت» ومستشارها، والمهندس المعمارى من الأسرة الثامنة عشرة. وتوضح جدارية فى مقبرة «رعمسيس الخامس» (الأسرة العشرين) جسد «نوت» إلهة السماء، المقوس؛ وهو يبتلع الشمس كل مساء، ليلدها مرة أخرى فى الصباح التالى.

وقسم المصريون السماء إلى ١٢ قسما، لكل منها اسم وشكل. وفي حوالي ١٢٥٠ قبل الميلاد، حدد الفرعون «رعمسيس الثاني» (المعروف عنه أيضا التنجيم) الجهات الأصلية الأربعة في البوصلة، باستخدام العلامات الأصلية في البروج: الحمل، والسرطان، والميزان، والجدى. وعندما رحل «رعمسيس الثاني» عن العالم في ١٢٢٣ قبل الميلاد، وضع جثمانه في تابوت مزخرف برموز بروج، أحاطت أيضا مقبرته في معبد «آمون» بالكرنك.

وكما ذكرنا في الفصل السابق، قسم المصريون الشهر إلى ثلاثة أقسام «ديكانات»، وهو النظام الذي يستخدمه حتى الآن المنجمون. والديكانات هي نجوم لوحظ صعودها فوق الأفق لمدة عشرة أيام، قبل أن تصعد الديكانات التالية. وكانت هذه التحركات حاسمة لتحديد توقيت الاحتفالات الدينية. ونقشت قوائم لديكانات سيارة على أغطية تابوت من الدولة الوسطى، توضح أن المصريين عرفوا مفهوم «زودياك» (كلمة يونانية معناها مجموعة الحيوانات) قبل أن يعرفها اليونانيون بآلاف السنين. وتظهر اللوحة ٣٦ شكلا من أشكال النجوم لاتحت بصلة لعلامات البروج الكلدانية، ولا اليونانية، ولا اليونانية، ولا اليونانية، ولا بالرموز والأساطير المصرية القديمة. ورغم أن علامات البروج كما نعرفها الآن ترتبط بمجموعات البروج لدى الكلدانيين واليونانيين؛ إلا أن أول تصوير لهذه العلامات يأتي من خريطة البروج في «دندرة» التي ترجع إلى القرن الأول قبل الميلاد. ويعتبر معبد «دندرة» أعجوبة فلكية؛ فدائرة البروج التي تزين سقف المعبد الضخم يعتقد أنها تصور كسوف الشمس عام ٥ ٥ قبل الميلاد. وإلى جانب علامات البروج، نحتت رسوما لنجم الشعرى اليمانية وللجوزاء على رواق الأعمدة في مدخل المعبد الكبير.

وفى كل عام يبقى نجم الشعرى االيمانية مختفيا ٧٠ يوما قبل أن يبزغ ؛ وهو نفس عدد الأيام الذى يستغرقه طقوس إعداد المتوفى الثرى وتحنيطه قبل أن يدفن، استعدادا لبعثه فى الأبدية. فكما تظهر الكواكب النجوم وتختفى، يمكن لجميع المصريين أن يبعثوا مرة أخرى ليتوحدوا مع أجسادهم السماوية بعد الموت الأرضى.

ونظرا لأن «الشعرى اليمانية» و «الجوزاء» ساطعان على نحو بالغ، فقد ألها. وصارت «إيزيس» خالدة في هيئة الشعرى اليمانية و "أوزوريس» في صورة «الجوزاء».

أما النجوم الجنوبية، مثل تلك التي لها أفلاك محددة وسميت «أخمو ويردو» أو (النجوم التي لا ترتاح أبدا)، حيث إنها لا تستقر، فهي تظهر وتختفي. وكل ثمانية أعوام يسطع الشعرى اليمانية والجوزاء معا، يرمزان للزواج المقدس بين أوزيريس وإيزيس. واعتبرت الأجرام السماوية، المعروفة باسم «زهور الليل» أو «زهور السماء» آلهة وأرواحًا؛ فهي أرواح الراحلين الذين سكنوا السماء (التي يشار إليها أيضا باسم «حقل العيدان»).

وعرفت النجوم القطبية أو الشمالية باسم "إخمو سكو" أو "التى لا تأفل" حيث تبقى ثابتة في السماء ولا تسطع ولا تختفى. وحظيت هذه الأجرام السماوية باحترام خاص، باعتبارها تجسد الأرواح الخاصة بأولئك الذين حققوا كمالا أبديًا. وعلى سقف حجرة الدفن في مقبرة "سيتى الأول"، واحدة من أقدم خرائط البروج، توضح النجوم التي لا تأفل أبدا. وترجع هذه اللوحة إلى حوالي عام ١٢٨٠ قبل الميلاد، وهي توضح ساعات الليل الاثنتي عشرة، ومجموعات الأجرام السماوية ممثلة في أشكال بشرية وحيوانية.

وسميت النجوم «سيباو» ورمزها نجمة خماسية، ونفس الرمز يشير إلى مفهوم التعلم، والمثير أنه يرمز أيضا لمملكة الموتى «دوات». وإلى جانب المنيرين: الشمس والقمر؛ عرف المصريون القدماء «سيبيج» (عطارد) و «سيبا دچاى» أو «بنو» (الزهرة)، و «حور دشر» (المريخ)، و «حور - أپش - پت» (المشترى)، و «حور - كا - پت» (زحل). أما «خنسو» و «تحوت» باعتبارهما إلهين قمريين، يمثلان القمر، غير أن «تحوت» كإله للاتصال والتعلم يجسد عطارد أيضا.

ويمكن أن ينسب الكوكب بلوتو إلى "أوزيريس" و "أنوبيس" باعتبارهما إلها العالم السفلى والتحول. أما "حورس" المنتقم، فيرتبط بكوكب المريخ النشط، بينما تتجسد قرينته "حتحور" والإلهة البقرة في علامة الثور. وترتبط "سلكت" الإلهة العقرب بعلامة العقرب. ويعادل "حعبى" علامة الدلو و حامل الماء. أما أولى علامات البروج؛ بعلامة العقرب، فربما سميت "فاتحة البروج"، والرمز الهيروغليفي لهذه العلامة هو نفس رمز "پش وين علامة المستخدمة في الطقس الجنائزي "فتح الفم". ومن الواضح أن «ماعت» تجسد علامة الميزان، كفتي العدالة. والميزان علامة الهبوط أو الشمس الغاربة

فى خريطة البروج، وهو نفس الشكل الهيروغليفى الذى يعنى الأفق. وفينوس هو الكوكب الحاكم للميزان، ورمزه يتطابق تقريبا مع «عنخ» فى المصرية القديمة، التى تمثل الحياة الدائمة. واعتبر المدخل إلى عالم الأفول، أرض الشمس الغاربة أو الغرب، البوابة إلى العالم السفلى. ويتجسد رمز الجوزاء فى التوأم «شو» و «تفنو»، بينما تجسد الإلهة «سخمت» برأس الأسد خواص علامة برج الأسد. وخلد «آمون» فى علامة الحمل، الكبش، وجسد «خبر» علامة السرطان.

وتجسدت الشمس في «رع» إله الشمس وكبير الآلهة الذي يقطع السماء في مركبه الشمسي. وأقيم معبد «رع» في لونو (هليوبوليس بالإغريقية التي تعني مدينة الشمس)؛ التي صارت مركزا دائما لدراسة الفلك. وحظيت الشمس باحترام خاص، باعتبارها مصدر الطاقة كلها التي تتحكم في النيل. فضلا عن أن الشمس عند شروقها وغروبها، تصبح رمزا للبعث.

وجسد القمر أيضا مفهوم التجدد، وعودة الشباب؛ حيث ينمو من هلال أو "پسدن" إلى بدر مكتمل، ويعيد الكرة كل شهر. ورمز شحوبه واختفاؤه الشهرى إلى سرقة "ست" عين "حورس" القمرية. وتنسب عودة القمر إلى إصلاح "تحوت" لعين "حورس" وإعادتها.

وقدست حالات كسوف الشمس، واعتبرت رمزا لقيام «أبوفيس» بابتلاع «رع» ومركبه الشمسى أثناء تنقله عبر سماء الليل. وحظيت «نبت ـ حت» بالتبجيل باعتبارها إلهة الكسوف الشمسى، وأنشدت أغانيها ـ مع أختها أوزيريس ـ عن الاقتران بين الشمس والقمر خلال «مشنو» (الكسوف)؛ الذي كان بالفعل حدثا يثير خوف المصريين، حيث تختفي عن الرؤية محبوبتهم الشمس مانحة الحياة.

ومن الد «ديكان» كان المصريون أيضا أول من قسم اليوم إلى ٢٤ ساعة. وقد عثر في وادى الملوك، على قوائم توضح أوضاع النجوم خلال ساعات الليل الاثنتي عشرة، خلال فترات ملاحظة مدة كل منها خمسة عشر يوما. وعثر على هذه اللوحة التي ترجع إلى عصر الأسرة العشرين، في مقبرة «رعمسيس الخامس»، وهي فريدة بوجه خاص؛ حيث رسمت على هيئة رجل جالس.

واستخدمت الساعة المائية والمزولة لقياس الوقت. وقد وجدت ساعة مائية ترجع إلى «أمنحوتب الثالث»، وهي على هيئة آنية زهور من المرمر مملوءة بالماء، الذي يفرغ منها بمرور الوقت.

ووصل التنجيم وعلم الفلك إلى الذروة خلال عصر البطالمة؛ فأصبحت الاسكندرية مركزا رئيسا لدراسة النجوم. وارتبط التنجيم حينئذ بالرموز المصرية، والرياضيات اليونانية، والفلسفة الكلدانية. ولسوء الحظ، دمرت نصوص التنجيم والفلك في الاسكندرية في حريق أشعله متعصبون مسيحيون في القرن الخامس الميلادي.

وكان «نختنبو الثاني» فرعونا/ عرافا/ ساحرا عظيما. وطبقا للأسطورة، عندما كانت «أوليمبيا» أميرة «إيبروس» وزوجة الملك «فيليب الثاني» ملك مقدونيا على وشك الوضع عام ٣٥٦ قبل الميلاد. وقف «نختنبو الثاني» إلى جوارها ليرصد النجوم، وتوسل إليها أن تحتجز الطفل داخلها حتى ساعة ميمونة تتآلف فيها الأجرام السماوية على نحو موات. ويبدو أنها نجحت في ذلك، فقد أنجبت «الاسكندر الأكبر». وادعت «أوليمبيا» نفسها أن ابنها مولود إلهي من «آمون»، كما ادعت «حتشبسوت» نفس الادعاء عن نفسها قبل أكثر من ألف عام. وربما كان «نختنبو الثاني» نفسه الوالد الحقيقي للاسكندر الأكبر؛ الذي من ضمن إنجازاته العديدة طرد الفرس من مصر وإقامة الأسرة النهائية فيها.

ومع انتهاء عصر الأسرات العظيم بغزو الرومان في عام ٣٠ ميلاديا، انتهت ثلاثة آلاف عام من الحكم الفرعوني العظيم. ومع ذلك، بقيت روح مصر القديمة بالفعل، وحققت هدفها المقدس في الخلود.

### المؤلفة في سطور

- عضو جمعية ستافورد شاير للمصريات ومقرها بريطانيا
  - عضو جمعية دراسة الآثار المصرية في كندا
    - بدأ عشقها لمصر القديمة قبل ٢٥ عاما

### المترجمة في سطور

- كاتبة صحفية ومترجمة مصرية
- من مواليد ٣٠ يوليو ١٩٥٦ بمدينة المنصورة\_محافظة الدقهلية\_مصر.
- حاصلة على بكالوريوس علوم سياسية \_ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية \_ جامعة القاهرة ١٩٧٩ \_ وتعمل بالصحافة منذ ١٩٨٢م.

### الكتبالمترجمة

- \_ الطلبة والسياسة في مصر \_ تأليف الدكتور أحمد عبد الله .
- الجيش والديمقراطية في مصر (المشاركة بترجمة فصل ضمن الكتاب بعنوان المشير والرئيس) دار سينا.
- \_ قيام وسقوط القوى العظمى \_ تأليف بول كيندي \_ الهيئة العامة للاستعلامات ، 1997 م .
- \_دور جامعة القاهرة في بناء مصر الحديثة\_ تأليف دونالد مالكولم ريد\_المحروسة، ١٩٩٧م.
- \_الاحتجاج الهادئ (المرأة والتحجب الجديد والتغير في القاهرة)\_ تأليف إرلين علوى ماكليود\_المجلس الأعلى للثقافة، ١٩٩٩م.
- بالإضافة إلى العديد من المقالات والدراسات والترجمات في عدد من الصحف والدوريات العربية والمصرية.
  - \* عضو نقابة الصحفيين المصريين.
    - \* عضو اتحاد الكتاب المصريين.



# المشروع القومى للترجمة

| أحمد درويش                             | جون کوین                        | اللغة العليا                       | -1          |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|
| أحمد فؤاد بلبع                         | ك. مادهو بانيكار                | الوثنية والإسلام (ط١)              | -4          |
| شوقى جلال                              | جورج جيمس                       | التراث المسروق                     | -٣          |
| أحمد الحضرى                            | انجا كاريتنيكوفا                | كيف تتم كتابة السيناريو            | -٤          |
| محمد علاء الدين منصور                  | إسماعيل فصيح                    | ثريا في غيبوبة                     | -0          |
| سعد مصلوح ووفاء كامل فايد              | ميلكا إفيتش                     | اتجاهات البحث اللساني              | <b>-7</b>   |
| يوسىف الأنطكى                          | لوسيان غولدمان                  | العلوم الإنسانية والفلسفة          | -V          |
| مصطفى ماهر                             | ماک <i>س</i> فریش               | مشعلو الحرائق                      | -1          |
| محمود محمد عاشور                       | أندرو، س. جودي                  | التغيرات البيئية                   | -9          |
| محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى | چیرار چینیت                     | خطاب الحكاية                       | -1.         |
| هناء عبد الفتاح                        | فيسوافا شيمبوريسكا              | مختارات شعرية                      | -11         |
| أحمد محمود                             | ديفيد براونيستون وأيرين فرانك   | طريق الحرير                        | -17         |
| عبد الوهاب علوب                        | روپرتسن سمیث                    | ديانة الساميين                     | -14         |
| حسن المودن                             | جان بیلمان نویل                 | التحليل النفسى للأدب               | -18         |
| أشرف رفيق عفيفي                        | إدوارد لوسى سميث                | الحركات الفنية منذ ١٩٤٥            | -10         |
| بإشراف: أحمد عثمان                     | مارتن برنال                     | أثينة السوداء (جـ١)                | -17         |
| محمد مصطفى بدوى                        | فيليب لاركين                    | مختارات شعرية                      | -17         |
| طلعت شاهين                             | مختارات                         | الشعر النسائى في أمريكا اللاتينية  | -11         |
| نعيم عطية                              | چورچ س <b>ف</b> یری <i>س</i>    | الأعمال الشعرية الكاملة            | -19         |
| يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح     | ج. ج. کراوثر                    | قصة العلم                          | -Y.         |
| ماجدة العنائى                          | صمد بهرنجي                      | خوخة وألف خوخة وقصص أخرى           | -41         |
| سيد أحمد على الناصري                   | جون أنتيس                       | مذكرات رحالة عن المصريين           | -77         |
| سىعيد توفيق                            | هانز جيورج جادامر               | تجلى الجميل                        | -44         |
| بكر عباس                               | باتریك بارندر                   | ظلال المستقبل                      | -Y £        |
| إبراهيم الدسوقي شتا                    | مولانا جلال الدين الرومى        | مثنوى                              | -40         |
| أحمد محمد حسين هيكل                    | محمد حسين هيكل                  | دين مصر العام                      | ۲7          |
| بإشراف: جابر عصفور                     | مجموعة من المؤلفين              | التنوع البشرى الخلاق               | -44         |
| منى أبو سنة                            | جون لوك                         | رسالة في التسامح                   | <b>-</b> ۲٨ |
| بدر الديب                              | جيمس ب. كارس                    | الموت والوجود                      | -79         |
| أحمد فؤاد بلبع                         | ك. مادهو بانيكار                | الوثنية والإسلام (ط٢)              | -٣.         |
| عبد الستار الطوجي وعبد الوهاب علوب     | جان سوفاجيه – كلود كاي <u>ن</u> | مصادر دراسة التاريخ الإسلامي       | -41         |
| مصطفى إبراهيم فهمى                     | دیفید روب                       | الانقراض                           | -22         |
| أحمد فؤاد بلبع                         | أ. ج. هويكنز                    | التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية | -42         |
| حصة إبراهيم المنيف                     | روجر ألن                        | الرواية العربية                    | 37-         |
| خليل كلفت                              | پول ب . دیکسون                  | الأسطورة والحداثة                  | -50         |
| حياة جاسم محمد                         | والاس مارتن                     | نظريات السرد الحديثة               | 77-         |

| جمال عبد الرحيم                          | بريجيت شيفر                         | واحة سيوة وموسيقاها                     | -٣٧         |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| أنور مفيث                                | اَلن تورين                          | نقد الحداثة                             | -47         |
| منيرة كروان                              | بيتر والكوت                         | الحسد والإغريق                          | -49         |
| محمد عيد إبراهيم                         | أن سكستون                           | قصائد حب                                | -٤.         |
| عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد      | بيتر جران                           | ما بعد المركزية الأوروبية               | - ٤ ١       |
| أحمد محمود                               | بنجامين باربر                       | عالم ماك                                | 73-         |
| المهدى أخريف                             | أوكتافيو پاث                        | اللهب المزدوج                           | -57         |
| مارلين تادرس                             | ألدوس هكسلي                         | بعد عدة أصياف                           | -22         |
| أحمد محمود                               | روبرت دينا وجون فاين                | التراث المغدور                          | -£0         |
| محمود السيد على                          | بابلو نيرودا                        | عشرون قصيدة حب                          | 73-         |
| مجاهد عبد المنعم مجاهد                   | رينيه ويليك                         | تاريخ النقد الأدبى الحديث (جـ١)         | -£V         |
| ماهر جويجاتي                             | فرانسوا دوما                        | حضارة مصر الفرعونية                     | -£ A        |
| عبد الوهاب علوب                          | هـ . ت . نوريس                      | الإسلام في البلقان                      | - ٤٩        |
| محمد برادة وعثماني الميلود ويوسف الأنطكي | جمال الدين بن الشيخ                 | ألف ليلة وليلة أو القول الأسبير         | -0.         |
| محمد أبو العطا                           | داريو بيانويبا وخ. م. بينياليستى    | مسار الرواية الإسبانو أمريكية           | -01         |
| لطفى فطيم وعادل دمرداش                   | ب. نوفاليس وس . روجسيفيتر وروجر بيل | العلاج النفسى التدعيمي                  | -o Y        |
| مرسنى سنعد الدين                         | أ . ف . ألنجتون                     | الدراما والتعليم                        | -04         |
| محسن مصيلحي                              | ج . مايكل والتون                    | المفهوم الإغريقي للمسيرح                | -o £        |
| على يوسىف على                            | چون بولكنجهوم                       | ما وراء العلم                           | -00         |
| محمود على مكي                            | فديريكو غرسية لوركا                 | الأعمال الشعرية الكاملة (جـ١)           | To-         |
| محمود السيد و ماهر البطوطي               | فديريكو غرسية لوركا                 | الأعمال الشعرية الكاملة (جـ٢)           | -oV         |
| محمد أبو العطا                           | فديريكو غرسية لوركا                 | مسرحيتان                                | -0 A        |
| السيد السيد سهيم                         | كارلوس مونييث                       | المحبرة (مسرحية)                        | -09         |
| صبرى محمد عبد الغنى                      | جوهانز إيتين                        | التصميم والشكل                          | -7.         |
| بإشراف: محمد الجوهري                     | شارلوت سيمور – سميث                 | موسوعة علم الإنسان                      | -71         |
| محمد خير البقاعي                         | رولان بارت                          | لذَّة النَّص                            | 77          |
| مجاهد عبد المنعم مجاهد                   | رينيه ويليك                         | تاريخ النقد الأدبى الحديث (جـ٢)         | -74         |
| رمسيس عوض                                | ألان وود                            | برتراند راسل (سيرة حياة)                | 37-         |
| رمسيس عوض                                | برتراند راسل                        | فى مدح الكسل ومقالات أخرى               | -To         |
| عبد اللطيف عبد الحليم                    | أنطونيو جالا                        | خمس مسرحيات أندلسية                     | <i>-77</i>  |
| المهدى أخريف                             | فرناندو بيسوا                       | مختارات شعرية                           | <b>V</b> F- |
| أشرف الصباغ                              | فالنتين راسبوتين                    | نتاشا العجوز وقصص أخرى                  | 人/          |
| أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمي         | عبد الرشيد إبراهيم                  | العالم الإسلامي في أوائل القرن العثيرين | -79         |
| عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد               | أوخينيو تشانج رودريجث               | ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية           | -V·         |
| حسين محمود                               | داريو فو                            | السيدة لا تصلح إلا للرمى                | -٧1         |
| فؤاد مجلى                                | ت ، س ، إليوت                       | السياسى العجوز                          | -٧٢         |
| حسن ناظم وعلى حاكم                       | چین ب . تومبکنز                     | نقد استجابة القارئ                      | -٧٣         |
| حسن بيومى                                | ل . ا . سىمىنوڤا                    | صلاح الدين والمماليك في مصر             | -V E        |

| أحمد درويش                 | أندريه موروا              | فن التراجم والسير الذاتية                       | -Vo          |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| عبد المقصود عبد الكريم     | <br>مجموعة من المؤلفين    |                                                 | -٧٦          |
| مجاهد عبد المنعم مجاهد     | رينيه ويليك               |                                                 | -VV          |
| أحمد محمود ونورا أمين      |                           | العولمة: النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية    | -VA          |
| سعيد الغانمي وناصر حلاوي   | بوريس أوسبنسكي            |                                                 | ٧٩           |
| مكارم الغمري               | ألكسندر بوشكين            |                                                 | -۸.          |
| محمد طارق الشرقاوى         | بندكت أندرسن              | •                                               | -۸۱          |
| محمود السيد على            | میجیل دی أونامونو         | مسرح ميجيل                                      | -47          |
| خاك المعالي                | غوتفرید بن                | مختارات شعرية                                   | -74          |
| عبد الحميد شيحة            | مجموعة من المؤلفين        | موسوعة الأدب والنقد (جـ١)                       | -88          |
| عبد الرازق بركات           | صلاح زكى أقطاى            | منصور الحلاج (مسرحية)                           | -A0          |
| أحمد فتحى يوسىف شتا        | جمال مير صادقى            | طول الليل (رواية)                               | Γ <b>λ</b>   |
| ماجدة العنانى              | جلال آل أحمد              | نون والقلم (رواية)                              | $-\Lambda V$ |
| إبراهيم الدسوقى شتا        | جلال آل أحمد              | الابتلاء بالتغرب                                | -44          |
| أحمد زايد ومحمد محيى الدين | أنتونى جيدنز              | الطريق الثالث                                   | -19          |
| محمد إبراهيم مبروك         | بورخيس وأخرون             | وسنم السيف وقصص أخرى                            | -9.          |
| محمد هناء عبد الفتاح       | باربرا لاسوتسكا - بشونباك | المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق            | -91          |
| نادية جمال الدين           |                           | أساليب ومضامين المسرح الإسبانوأمريكي المعاصر    | -9 Y         |
| عبد الوهاب علوب            | مايك فيذرستون وسكوت لاش   | محدثات العولمة                                  | -97          |
| فوزية العشماوى             | صمويل بيكيت               | مسرحيتا الحب الأول والصحبة                      | -9 ٤         |
| سرى محمد عبد اللطيف        | أنطونيو بويرو باييخو      | مختارات من المسرح الإسباني                      | -90          |
| إدوار الخراط               | نخبة                      | ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى                     | 97           |
| بشير السباعي               | فرنان برودل               | هوية فرنسا (مج١)                                | -9٧          |
| أشرف الصباغ                | مجموعة من المؤلفين        | الهم الإنساني والابتزاز الصهيوني                | -91          |
| إبراهيم قنديل              |                           | تاريخ السينما العالمية (١٨٩٥–١٩٨٨)              | -99          |
| إبراهيم فتحى               | بول هيرست وجراهام تومبسون | مساعلة العولمة                                  | -1           |
| رشيد بنحدو                 | بيرنار فاليط              | النص الروائي: تقنيات ومناهج                     | -1.1         |
| عز الدين الكتاني الإدريسي  | عبد الكبير الخطيبي        | السياسة والتسامح                                | -1.7         |
| محمد بنيس                  | عبد الوهاب المؤدب         | قبر ابن عربی یلیه آیاء (شعر)                    | -1.5         |
| عبد الغفار مكاوى           | برتولت بريشت              | أوبرا ماهوجني (مسرحية)                          | -1.8         |
| عبد العزيز شبيل            | چیرارچینیت                | مدخل إلى النص الجامع                            | -1.0         |
| أشرف على دعدور             | ماريا خيسوس روبييرامتي    | الأدب الأندلسى                                  | 7.1-         |
| محمد عبد الله الجعيدى      |                           | صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى اللاتيني المعاصر | -1.٧         |
| محمود على مكى              |                           | ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي                   | -1.4         |
| هاشيم أحمد محمد            | چون بولوك وعادل درويش     | حروب المياه                                     | -1.9         |
| منى قطان                   | حسنة بيجوم                | النساء في العالم النامي                         | -11.         |
| ريهام حسين إبراهيم         | فرانسس هيدسون             | المرأة والجريمة                                 | -111         |
| إكرام يوسف                 | أرلين علوى ماكليود        | الاحتجاج الهادئ                                 | -117         |

| أحمد حسان                 | سادى پلانت               | راية التمرد                                       | -117        |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| نسيم مجلى                 |                          | مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع                 | -118        |
| سمية رمضان                | فرچينيا وولف             | غرفة تخص المرء وحده                               | -110        |
| نهاد أحمد سيالم           | سينثيا نلسون             | امرأة مختلفة (درية شفيق)                          | F11-        |
| منى إبراهيم وهالة كمال    | ليلى أحمد                | المرأة والجنوسة في الإسلام                        | -114        |
| لميس النقاش               | بث بارون                 | النهضة النسائية في مصر                            | -114        |
| بإشراف: روف عباس          | أميرة الأزهرى سنبل       | النساء والاسرة وقوانين الطلاق في التاريخ الإسلامي | -119        |
| مجموعة من المترجمين       | ليلى أبو لغد             | الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط           | -17.        |
| محمد الجندى وإيزابيل كمال | فاطمة موسىي              | الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية             | -171        |
| منيرة كروان               | جوزيف فوجت               | نظام العبودية القديم والنموذج المثالي للإنسان     | -177        |
| أنور محمد إبراهيم         | أنينل ألكسندرو فنادولينا | الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية          | -177        |
| أحمد فؤاد بلبع            | چون جرای                 | الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية           | -178        |
| سمحة الخولى               | سىدرك ثورپ دىڤى          | التحليل الموسيقي                                  | -170        |
| عبد الوهاب علوب           | قولقانج إيسر             | فعل القراءة                                       | -177        |
| بشير السباعي              | صفاء فتحى                | إرهاب (مسرحية)                                    | -177        |
| أميرة حسن نويرة           | سوزان باسنيت             | الأدب المقارن                                     | -147        |
| محمد أبو العطا وأخرون     | ماريا دولورس أسيس جاروته | الرواية الإسبانية المعاصرة                        | -179        |
| شوقى جلال                 | أندريه جوندر فرانك       | الشرق يصعد ثانية                                  | -17.        |
| لويس بقطر                 | مجموعة من المؤلفين       | مصر القبيمة: التاريخ الاجتماعي                    | -171        |
| عبد الوهاب علوب           | مايك فيذرستون            | ثقافة العولمة                                     | -121        |
| طلعت الشايب               | طارق على                 | الخوف من المرايا (رواية)                          | -177        |
| أحمد محمود                | باری ج، کیمب             | تشريح حضارة                                       | -178        |
| ما <b>ه</b> ر شفیق فرید   | ت. س. إليوت              | المختار من نقد ت، س، إليوت                        | -150        |
| سحر توفيق                 | كينيث كونو               | فلاحو الباشا                                      | -177        |
| كاميليا صبحي              |                          | مذكرات ضابط في الحملة الفرنسية على مصر            | -141        |
| وجيه سمعان عبد المسيح     | أندريه جلوكسمان          | عالم التليفزيون بين الجمال والعنف                 | -127        |
| مصطفى ماهر                | ريتشارد فاچنر            |                                                   | -129        |
| أمل الجبورى               | هربرت میسن               | حيث تلتقى الأنهار                                 | -18.        |
| نعيم عطية                 | مجموعة من المؤلفين       |                                                   | -151        |
| حسن بيومي                 | أ. م. فورستر             |                                                   |             |
| عدلى السمري               | ديرك لايدر               |                                                   |             |
| سلامة محمد سليمان         | كارلو جولدونى            | صاحبة اللوكاندة (مسرحية)                          |             |
| أحمد حسان                 | كارلوس فوينتس            | موت أرتيميو كروث (رواية)                          |             |
| على عبدالرعوف البمبى      | میجیل دی لیبس            |                                                   | <b>-127</b> |
| عبدالغفار مكاوى           | تانكريد دورست            | مسرحيتان                                          |             |
| على إبراهيم منوفي         | إنريكي أندرسون إمبرت     | القصة القصيرة: النظرية والتقنية                   |             |
| أسامة إسبر                | عاطف فضول                | النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس                 |             |
| ۰ ۰۰<br>منیرة کروان       | روبرت ج. ليتمان          | التجربة الإغريقية                                 | -10.        |
|                           |                          |                                                   |             |

| . ( )) +              |                                           | () ~ ~ ` ` `                                         |                              |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| بشير السباعي          | فرنان برودل<br>ترمادان                    | - ·                                                  | -101                         |
| محمد محمد الخطابي     | مجموعة من المؤ <b>لفين</b><br>د المستارية |                                                      | -107                         |
| فاطمة عبدالله محمود   | فيولين فانويك                             | · ·                                                  |                              |
| خلیل کلفت<br>؛        | فیل سلیتر                                 |                                                      | -108                         |
| أحمد مرسىي            | نخبة من الشعراء                           | _                                                    | -100                         |
| مى التلمساني          | جى أنبال وآلان وأوديت ڤيرمو               |                                                      | 701-                         |
| عبدالعزيز بقوش<br>    | النظامي الكنجوي                           | خسىرو وشيرين                                         | -\°V                         |
| بشير السباعي          | فرنان برودل                               | _                                                    | -\°X                         |
| إبراهيم فتحى          | ديڤيد هوکس                                | •                                                    | -109                         |
| حسين بيومي            | بول إيرليش                                | ألة الطبيعة                                          | -17.                         |
| زيدان عبدالحليم زيدان | أليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا            | مسرحيتان من المسرح الإسباني                          | -171                         |
| صلاح عبدالعزيز محجوب  | يوحنا الآسيوى                             | تاريخ الكنيسة                                        | -177                         |
| بإشراف: محمد الجوهرى  | جوردون مارشال                             | موسوعة علم الاجتماع (جد ١)                           | -175                         |
| نبیل سعد              | چان لاکوتیر                               | شامبوليون (حياة من نور)                              | -178                         |
| سبهير المصادفة        | أ. ن. أفاناسيفا                           | حكايات الثعلب (قصص أطفال)                            | -170                         |
| محمد محمود أبوغدير    | يشعياهو ليقمان                            | العلاقات بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل        | <b>T T T T I - 1 T T T</b>   |
| شکری محمد عیاد        | رابندرنات طاغور                           | في عالم طاغور                                        | <b>V</b> 7/-                 |
| شکری محمد عیاد        | مجموعة من المؤلفين                        | دراسات في الأدب والثقافة                             | <b>A / / / / / / / / / /</b> |
| شکری محمد عیاد        | مجموعة من المؤلفين                        | إبداعات أدبية                                        | -179                         |
| بسام ياسين رشيد       | ميجيل دليبيس                              | الطريق (رواية)                                       | -17.                         |
| هدى حسين              | فرانك بيجو                                | وضع حد (رواية)                                       | -111                         |
| محمد محمد الخطابى     | نخبة                                      | حجر الشمس (شعر)                                      | -177                         |
| إمام عبد الفتاح إمام  | ولتر ت. ستيس                              | معنى الجمال                                          | -177                         |
| أحمد محمود            | إيليس كاشمور                              | صناعة الثقافة السوداء                                | -178                         |
| وجيه سمعان عبد المسيح | لورينزو فيلشس                             | التليفزيون فى الحياة اليومية                         | -110                         |
| جلال البنا            | توم تيتنبرج                               | نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية                        | <b>TV1</b> -                 |
| حصة إبراهيم المنيف    | هنری تروایا                               | أنطون تشيخوف                                         | -177                         |
| محمد حمدى إبراهيم     | نخبة من الشعراء                           | مختارات من الشعر اليوناني الحديث                     | -۱۷۸                         |
| إمام عبد الفتاح إمام  | أيسوب                                     | حكايات أيسوب (قصص أطفال)                             | -179                         |
| سليم عبد الأمير حمدان | إسماعيل فصيح                              | قصة جاويد (رواية)                                    | -11.                         |
| محمد يحيى             | فنسنت ب. ليتش                             | النقد الأدبى الأمريكي من الثلاثينيات إلى الثمانينيات | -141                         |
| ياسين طه حافظ         | و.ب. پيتس                                 | العنف والنبوءة (شعر)                                 | -111                         |
| فتحى العشرى           | رينيه جيلسون                              | چان كوكتو على شاشة السينما                           | -115                         |
| دسوقى سعيد            | هانز إبندورفر                             | القاهرة: حالمة لا تنام                               | -118                         |
| عبد الوهاب علوب       | توماس تومسن                               | أسفار العهد القديم في التاريخ                        | -110                         |
| إمام عبد الفتاح إمام  | ميخائيل إنوود                             | معجم مصطلحات هيجل                                    | <b>7</b> \/\                 |
| محمد علاء الدين منصور | بُزرج علوی                                | الأرضة (رواية)                                       | \^\                          |
| بدر الديب             | ٱلفين كرنان                               | موت الأدب                                            | -\^\                         |

| 21211                                        | the at lar                                 | ١٨٩ — العمى والبصيرة: مقالات في بلاغة النقد المعاصر |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| سعيد الغائمي                                 | پون دی ما <i>ن</i><br>کونفوشیوس            | ۱۹۰ محاورات كونفوشيوس                               |
| محسن سید فرجانی<br>مصطفی حجازی السید         | الحاج أبو بكر إمام وأخرون                  | ۱۹۱- الكلام رأسمال وقصص أخرى                        |
| مصطفی حجاری انسید<br>محمود علاوی             | رين العابدين المراغى                       | ۱۹۲ سیاحت نامه إبراهیم بك (جـ۱)                     |
| محمود عبد الواحد محمد                        | رین معدیدین مراحی<br>بیتر أبراهامز         | ۱۹۳ - عامل المنجم (رواية)                           |
| محمد عبد الواحد محمد<br>ماهر شفیق فرید       |                                            | ۱۹۶ - مختارات من النقد الأنجلو-أمريكي الحديث        |
| ماهر سعيق فريد<br>محمد علاء الدين منصور      | اسماعيل فصيح                               | ه ۱۹ - شتاء ۸۶ (روایة)                              |
| محمد عارء الدين منصور<br>أشرف الصباغ         | وست عين مصيح<br>فالنتين راسبوتين           | ١٩٦ – المهلة الأخيرة (رواية)                        |
| استرف الصباع<br>جلال السعيد الحفناوي         | شمس العلماء شبلي النعماني                  | ١٩٧ - سيرة الفاروق                                  |
| جهر استعدا الحقداوي<br>إبراهيم سلامة إبراهيم | ادوین إمری وأخرون                          | ۱۹۸ - الاتصال الجماهيري                             |
|                                              |                                            | ١٩٩- تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية             |
| جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد      | چىدى سىبروك<br>جىرمى سىبروك                | -٢٠٠ ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل               |
| فخزی لبیب<br>أحمد الأنصاری                   | جیرمی سیبرون<br>جوزایا رویس                | ۲۰۱ - الجانب الديني للفلسفة                         |
|                                              |                                            | ٢٠٢- تاريخ النقد الأدبى الحديث (جـ٤)                |
| مجاهد عبد المنعم مجاهد                       | ریبیه ویبیت<br>ألطاف حسین حالی             | - ۲۰۳ الشعر والشاعرية                               |
| جلال السعيد الحفناوي                         | استات حسین کائی<br>زالمان شازار            | <ul><li>٢٠٤ تاريخ نقد العهد القديم</li></ul>        |
| أحمد هويدى<br>أحمد مستجير                    | ربيان سارار<br>اويجى لوقا كافاللى- سفورزا  | <ul> <li>٢٠٥ الجينات والشعوب واللغات</li> </ul>     |
|                                              | ویجی توف خافاشی- سفورر،<br>جیمس جلایك      | <ul> <li>٢٠٦ الهيولية تصنع علمًا جديدًا</li> </ul>  |
| على يوسف على                                 | جيمس جعين<br>رامون خوتاسندير               | ۲۰۷ لیل أفریقی (روایة)                              |
| محمد أبو العطا<br>.ً                         |                                            | ٣٠٨ - شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي             |
| محمد أحمد صالح                               | دان أوريان<br>مجموعة من المؤلفين           | ۲۰۹ - السرد والمسرح                                 |
| أشرف الصباغ                                  | مجموعه من المولفين<br>سنائی الغزنوی        | ۲۱۰ مثنویات حکیم سنائی (شعر)                        |
| يوسف عبد الفتاح فرج                          | ستانی انفرنوی<br>جوناثان کللر              | ۲۱۱ - فردینان دوسوسیر                               |
| محمود حمدی عبد الفنی                         | جودان کسر<br>مرزبان بن رستم بن شروین       | - ۲۱۲ قصيص الأمير مرزبان على اسان الحيوان - The     |
| يوسف عبدالفتاح فرج                           | مرربان بن رستم بن سروین<br>ریمون فلاور     | ۲۱۳ مصر منذ قدوم نابلیون حتی رحیل عبدالناصر         |
| سيد أحمد على الناصري                         | ریسوں معرور<br>أنتونی جیدنز                | J                                                   |
| محمد محیی الدین<br>محمود علاوی               | التوبى جيدان<br>زين العابدين المراغي       | ۲۱۰- سیاحت نامه إبراهیم بك (ج۲)                     |
| محمود علاوى<br>أشرف الصباغ                   | رين المدين المؤلفين<br>مجموعة من المؤلفين  | ۲۱۲ - جوانب أخرى من حياتهم                          |
| اسرف الصباع<br>نادية البنهاوي                | صمويل بيكيت وهارولد بينتر                  | ۲۱۷ – مسرحیتان طلیعیتان                             |
| على إبراهيم منوفى<br>على إبراهيم منوفى       | حصویل بیسید رشاروگ بیشر<br>خولیو کورتاثان  | ٢١٨ - لعبة الحجلة (رواية)                           |
| سى إبراهيم منوقى<br>طلعت الشايب              | حويو عررددان<br>كازو إيشجورو               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |
| طلعی استایپ<br>علی یوسف علی                  | –رو ہیـــــبررو<br>باری بارکر              | · ·                                                 |
|                                              | چریجوری جوزدانیس<br>جریجوری جوزدانیس       | ۷۲۱- شعریة کفافی                                    |
| رفعت سلام                                    | جریجوری جوردانیس<br>رونالد جرای            |                                                     |
| نسيم مجلي                                    | روداد جرای<br>باول فیرابند                 |                                                     |
| السيد محمد نفادي                             | بوں ہیرابند<br>برانکا ماجاس                |                                                     |
| منى عبدالظاهر إبراهيم                        | برانک ماجاس<br>جابرییل جارثیا مارکیث       | _ 0.0                                               |
| السيد عبدالظاهر السيد                        | جابرییں جارتیا مارحیت<br>دیفید هربت لورانس | ( = 55) 5.5                                         |
| طاهر محمد على البربرى                        | ديفيد هربت نورانس                          | ۱۱۱۰ ارتص المساء وسنداند المري                      |

| السيد عبدالظاهر عبدالله                               | <ul> <li> a l. l. a</li></ul>       | المسرح الإسباني في القرن السابع عشر                            | -777  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
|                                                       |                                     | علم الجمالية وعلم اجتماع الفن                                  | -77A  |
| مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن<br>أمير إبراهيم العمرى | جانیت وولف<br>نورمان کیجان          |                                                                | -779  |
| امیر إبراهیم انعمری<br>مصطفی إبراهیم فهمی             | فرانسواز جاكوب                      | عن الذباب والفئران والبشر                                      | -77.  |
| مصطفی إبراهیم فهمی<br>جمال عبدالرحمن                  | فرانسوار جاهوب<br>خایمی سالوم بیدال | عن الدباب والعبران والبسر<br>الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) | -751  |
|                                                       |                                     |                                                                | -777  |
| مصطفى إبراهيم فهمى                                    | توم ستونیر                          | ما بعد المعلومات                                               | -477  |
| طلعت الشايب                                           |                                     | فكرة الاضمحلال في التاريخ الغربي                               | -111  |
| فؤاد محمد عكود                                        | ج، سبنسر تريمنجهام                  | الإسلام في السودان                                             | -112  |
| إبراهيم الدسوقي شتا                                   | مولانا جلال الدين الرومي            | دیوان شمس تبریزی (ج۱)                                          | -110  |
| أحمد الطيب                                            | میشیل شودکیفیتش                     | الولاية                                                        | -111  |
| عنايات حسين طلعت                                      | روبين فيدين                         | مصر أرض الوادي                                                 |       |
| ياسر محمد جادالله وعربي مدبولي أحمد                   | تقرير لمنظمة الأنكتاد               | العولمة والتحرير                                               | -427  |
| نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق                    | جيلا رامراز – رايوخ<br>کار اندا     | العربي في الأدب الإسرائيلي                                     | -444  |
| صلاح محجوب إدريس                                      | کای حافظ                            | الإسلام والغرب وإمكانية الحوار                                 | -37-  |
| ابتسام عبدالله                                        | ج ، م، کوټز <i>ی</i>                | فى انتظار البرابرة (رواية)                                     | 137-  |
| صبری محمد حسن                                         | وليام إمبسون                        | سبعة أنماط من الغموض                                           | 737   |
| بإشراف: صلاح فضل                                      | ليفى بروفنسال                       | تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)                                  | 737-  |
| نادية جمال الدين محمد                                 | لاورا إسكيبيل                       | الغليان (رواية)                                                | -722  |
| توفیق علی منصور                                       | إليزابيتا أديس وأخرون               | نساء مقاتلات                                                   | -720  |
| على إبراهيم منوفى                                     | جابرييل جارثيا ماركيث               | مختارات قصصية                                                  | 737-  |
| محمد طارق الشرقاوى                                    |                                     | الثقافة الجماهيرية والحداثة في مصر                             | -Y\$V |
| عبداللطيف عبدالحليم                                   | أنطونيو جالا                        | حقول عدن الخضراء (مسرحية)                                      | -751  |
| رفعت سلام                                             | دراجو شتامبوك                       | لغة التمزق (شعر)                                               | -759  |
| ماجدة محسن أباظة                                      | دومنيك فينك                         | علم اجتماع العلوم                                              | -40.  |
| بإشراف: محمد الجوهري                                  | جوردون مارشال                       | موسوعة علم الاجتماع (جـ٢)                                      | -401  |
| على بدران                                             | مارجو بدران                         |                                                                | -401  |
| حسن بيومى                                             | ل. أ. سيمينوڤا                      | تاريخ مصر الفاطمية                                             | -707  |
| إمام عبد الفتاح إمام                                  | ديڤ روبنسون وجودي جروفز             | أقدم لك: الفلسفة                                               | -708  |
| إمام عبد الفتاح إمام                                  | دىڭ روبنسون وجودى جروفز             | أقدم لك: أفلاطون                                               | -400  |
| إمام عبد الفتاح إمام                                  | ديف روبنسون وكريس جارات             | أقدم لك: ديكارت                                                | -401  |
| محمود سبيد أحمد                                       | وليم كلى رايت                       | تاريخ الفلسفة الحديثة                                          | -Y0V  |
| عُبادة كُحيلة                                         | سبير أنجوس فريزر                    | الفجر                                                          | -YoX  |
| فاروجان كازانجيان                                     |                                     | مختارات من الشعر الأرمني عبر العصور                            | -404  |
| بإشراف: محمد الجوهرى                                  | جوردون مارشال                       | موسوعة علم الاجتماع (جـ٣)                                      | -77.  |
| إمام عبد الفتاح إمام                                  | زكى نجيب محمود                      | رحلة فى فكر زكى نجيب محمود                                     | 177-  |
| محمد أبو العطا                                        | إدواردو مندوثا                      | مدينة المعجزات (رواية)                                         | 777-  |
| على يوسىف على                                         | چون جريين                           | الكشف عن حافة الزمن                                            | 777   |
| لوی <i>س</i> عوض                                      | هوراس وشلي                          | إبداعات شعرية مترجمة                                           | 377-  |
|                                                       |                                     |                                                                |       |

| لویس عوض                               | أوسكار وايلد وصمويل جونسون     | ه٢٦- روايات مترجمة                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| عادل عبدالمنعم على                     | جلال آل أحمد                   | ٢٦٦- مدير المدرسة (رواية)                                               |
| بدر الدین عرودکی                       | ميلان كونديرا                  | ٧٦٧- فن الرواية                                                         |
| إبراهيم الدسوقي شتا                    | مولانا جلال الدين الرومى       | ۲٦٨ - ديوان شمس تبريزي (جـ٢)                                            |
| صبرى محمد حسن                          | وليم چيفور بالجريف             | <ul><li>٢٦٩ وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)</li></ul>                   |
| صبرى محمد حسن                          |                                | <ul><li>۲۷۰ وسط الجزير العربية وشرقها (جـ٢)</li></ul>                   |
| شوقى جلال                              | توماس سىي، باترسون             | ٢٧١ - الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ                                  |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                  | سىي، سىي، والترز               | <ul><li>۲۷۲ الأديرة الأثرية في مصر</li></ul>                            |
| عنان الشبهاوي                          | جوان كول                       | ٣٧٧ – الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى في مصر                    |
| محمود على مكي                          | رومولو جاييجوس                 | ۲۷۶ - السيدة باربارا (رواية)                                            |
| ماهر شفيق فريد                         | مجموعة من النقاد               | <ul> <li>٣٧٥ ت. س. إليون شاعراً وناقداً وكاتباً مسرحياً</li> </ul>      |
| عبدالقادر التلمساني                    | مجموعة من المؤلفين             | ٢٧٦- فنون السينما                                                       |
| أحمد فوزى                              | براین فورد                     | <ul><li>۲۷۷ الچينات والصراع من أجل الحياة</li></ul>                     |
| ظريف عبدالله                           | إسحاق عظيموف                   | ۲۷۸- البدایات                                                           |
| طلعت الشايب                            | ف،س، سوندرز                    | ٢٧٩ - الحرب الباردة الثقافية                                            |
| سمير عبدالحميد إبراهيم                 | بريم شند وآخرون                | ٢٨٠- الأم والنصيب وقصص أخرى                                             |
| جلال الحفناوي                          | عبد الحليم شرر                 | ٢٨١- الفردوس الأعلى (رواية)                                             |
| سمير حنا صادق                          | لويس وولبرت                    | ٢٨٢- طبيعة العلم غير الطبيعية                                           |
| على عبد الروف البمبي                   | خوان رولفو                     | ٣٨٢- السهل يحترق وقصيص أخرى                                             |
| أحمد عتمان                             | يوريبيديس                      | ٣٨٤ - هرقل مجنوباً (مسرحية)                                             |
| سمير عبد الحميد إبراهيم                | حسن نظامي الدهلوي              | ٬ ۲۸۰ رحلة خواجة حسن نظامي الدهلوي                                      |
| محمود علاوى                            | زين العابدين المراغي           | ٢٨٦- سياحت نامه إبراهيم بك (جـ٣)                                        |
| محمد يحيى وآخرون                       | أنتونى كنج                     | ٧٨٧ - الثقافة والعولمة والنظام العالمي                                  |
| ماهر البطوطي                           | ديفيد اودج                     | ۲۸۸ – الفن الروائي                                                      |
| محمد نور الدين عبدالمنعم               | أبو نجم أحمد بن قوص            | ۲۸۹- دیوان منوچهری الدامغانی                                            |
| أحمد زكريا إبراهيم                     | جورج مونان                     | · ٢٩٠ علم اللغة والترجمة                                                |
| السيد عبد الظاهر                       |                                | ٧٩١ - تاريخ المسرح الإسباني في القرن العشرين (ج١)                       |
| السيد عبد الظاهر                       | فرانشسكو رويس رامون            | ٢٩٢ - تاريخ المسرح الإسباني في القرن العشرين (ج٢)                       |
| مجدى توفيق وأخرون                      | روجر آلن                       |                                                                         |
| رجاء ياقوت                             | بوالو                          | ٧٩٤ - فن الشعر                                                          |
| بدر الديب                              | جوزيف كامبل وبيل موريز         | <ul><li>۲۹۰ سلطان الأسطورة</li></ul>                                    |
| محمد مصطفى بدوى                        | وليم شكسبير                    |                                                                         |
| ماجدة محمد أنور                        | ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازي | ٢٩٧ - فن النحو بين اليونانية والسريانية                                 |
| مصطفى حجازى السيد                      | نخبة                           | ۲۹۸- مأساة العبيد وقصص أخرى                                             |
| هاشم أحمد محمد                         | جين ماركس                      |                                                                         |
| جمال الجزيرى وبهاء چاهين وإيزابيل كمال | لويس عوض                       | <ul> <li>اسطورة برومثيوس في الأدبين الإنجليزي والفرنسي (سم١)</li> </ul> |
| جمال الجزيري و محمد الجندي             | لويس عوض                       |                                                                         |
| إمام عبد الفتاح إمام                   | جون هیتون وجودی جروفز          | ٣٠٢- أقدم لك: فنجنشتين                                                  |
|                                        |                                |                                                                         |

| إمام عبد الفتاح إمام  | جين هوب وبورن فان لون         | أقدم لك: بوذا                         | -7.7         |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| إمام عبد الفتاح إمام  | ريوس                          |                                       | -7.8         |
| صلاح عبد الصبور       | كروزيو مالابارته              | الجلد (رواية)                         | -4.0         |
| نبيل سعد              | چان فرانسوا ليوتار            | الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ        | 7.7-         |
| محمود مكي             | ديفيد بابينو وهوارد سلينا     | أقدم لك: الشعور                       | -۲.۷         |
| ممدوح عبد المنعم      | ستيف جونز وپورين فان لو       | أقدم لك: علم الوراثة                  | ۸ ، ۲–       |
| جمال الجزيري          | أنجوس جيلاتي وأوسكار زاريت    | أقدم لك: الذهن والمخ                  | -7.9         |
| محيى الدين مزيد       | ماجى هايد ومايكل ماكجنس       | أقدم لك: يونج                         | -17.         |
| فاطمة إسماعيل         | ر.ج كولنجوود                  | مقال في المنهج الفلسفي                | -711         |
| أسعد حليم             | وليم ديبويس                   | روح الشعب الأسود                      | -414         |
| محمد عبدالله الجعيدى  | خايير بيان                    | أمثال فلسطينية (شعر)                  | -717         |
| هويدا السباعى         | جانيس مينيك                   | مارسىيل دوشامب: الفن كعدم             | -718         |
| كاميليا صبحى          | ميشيل بروندينو والطاهر لبيب   | جرامشي في العالم العربي               | -510         |
| نسيم مجلى             | أي. ف. ستون                   | محاكمة سقراط                          | -717         |
| أشرف الصباغ           | س. شير لايموفا– س. زنيكين     | بلا غد                                | -217         |
| أشرف الصباغ           | مجموعة من المؤلفين            | الأدب الروسى في السنوات العشر الأخيرة | -711         |
| حسام نایل             | جايترى اسبيفاك وكرستوفر نوريس | صور دریدا                             | -719         |
| محمد علاء الدين منصور | مؤلف مجهول                    | لمعة السراج لحضرة التاج               | -27.         |
| بإشراف: صلاح فضُل     | ليفى برو فنسال                | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، جـ١)    | -271         |
| خالد مفلح حمزة        | دبليو يوجين كلينباور          | وجهات نظر حديثة في تاريخ الفن الغربي  | -277         |
| هانم محمد فوزى        | تراث يوناني قديم              | فن الساتورا                           | -277         |
| محمود علاوى           | أشرف أسدى                     | اللعب بالنار (رواية)                  | 377-         |
| كرستين يوسف           | فيليب بوسان                   | عالم الآثار (رواية)                   | -270         |
| حسن صقر               | يورجين هابرماس                | المعرفة والمصلحة                      | -277         |
| توفيق على منصور       | نخبة                          | مختارات شعرية مترجمة (جـ١)            | <b>-۲۲۷</b>  |
| عبد العزيز بقوش       | نور الدين عبد الرحمن الجامي   | يوسىف وزليخا (شىعر)                   | <b>-</b> ٣٢٨ |
| محمد عيد إبراهيم      | تد هیوز                       | رسائل عيد الميلاد (شعر)               | -279         |
| سامى صىلاح            | مارفن شبرد                    | كل شيء عن التمثيل الصامت              | -77.         |
| سامية دياب            | ستيفن جراى                    | عندما جاء السردين وقصص أخرى           | -221         |
| على إبراهيم منوفى     | نخبة                          | شبهر العسل وقصيص أخرى                 | -427         |
| بکر عبا <i>س</i>      | نبیل مطر                      | الإسلام في بريطانيا من ١٥٥٨-١٦٨٨      | -777         |
| مصطفى إبراهيم فهمى    | آرٹر کلارك                    | لقطات من المستقبل                     | 377-         |
| فتحى العشري           | ناتالي ساروت                  | عصر الشك: دراسات عن الرواية           | -770         |
| حسن صابر              | نصوص مصرية قديمة              | متون الأهرام                          | 777          |
| أحمد الأنصارى         | جوزايا رويس                   | فلسفة الولاء                          | -777         |
| جلال الحفناوي         | نخبة                          | نظرات حائرة وقصص أخرى                 | <b>-</b> 777 |
| محمد علاء الدين منصور | إدوارد براون                  | تاريخ الأدب في إيران (جـ٣)            | -429         |
| فخرى لبيب             | بيرش بيربروجلو                | اضطراب في الشرق الأوسط                | -78.         |
|                       |                               |                                       |              |

| حسن حلمي               | راینر ماریا رلکه           | ۳٤۱- قصائد من رلکه (شعر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عبد العزيز بقوش        | نور الدين عبدالرحمن الجامى | ٣٤٢ سلامان وأبسال (شعر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سمیر عبد ربه           | نادين جورديمر              | ٣٤٣ العالم البرجوازي الزائل (رواية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سمیر عبد رپه           | بيتر بالانجيو              | ٣٤٤ - الموت في الشمس (رواية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يوسف عبد الفتاح فرج    | بونه ندائى                 | ٣٤٥ - الركض خلف الزمان (شعر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جمال الجريري           | رشاد رشدی                  | ٣٤٦- سحر مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بكر الحلو              | جان كوكتو                  | ٣٤٧- الصبية الطائشون (رواية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عبدالله أحمد إبراهيم   | محمد فؤاد كوبريلى          | ٣٤٨ - المتصوفة الأولون في الأدب التركي (جـ ١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أحمد عمر شاهين         | أرثر والدهورن وأخرون       | ٣٤٩- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عطية شحاتة             | مجموعة من المؤلفين         | ٣٥٠ - بانوراما الحياة السياحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أحمد الانصاري          | جوزايا رويس                | ٣٥١- مبادئ المنطق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نعيم عطية              | قسطنطين كفافيس             | ٣٥٢– قصائد من كفافيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| على إبراهيم منوفى      | باسيليو بابون مالدونادو    | ٣٥٣ - الفن الإسلامي في الأنداس: الزخرفة الهندسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| على إبراهيم منوفي      |                            | <ul> <li>٤ ه ٣ - الفن الإسلامي في الأندلس: الزخرفة النباتية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| محمود علاوى            | حجت مرتجى                  | ٣٥٥ - التيارات السياسية في إيران المعاصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بدر الرفاعي            | بول سالم                   | ٦٥٦- الميراث المر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عمر الفاروق عمر        | تيموثي فريك وبيتر غاندي    | ۳۵۷ متون هرمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مصطفى حجازى السيد      | نخبة                       | ٣٥٨- أمثال الهوسا العامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حبيب الشاروني          | أفلاطون                    | ۳۵۹- محاورة بارمنیدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ليلى الشربيني          | أندريه جاكوب ونويلا باركان | ٣٦٠- أنثروبولوچيا اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عاطف معتمد وآمال شاور  | ألان جرينجر                | ٣٦١ - التصحر: التهديد والمجابهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سيد أحمد فتح الله      | هاينرش شبورل               | ٣٦٢ - تلميذ بابنبرج (رواية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| صبرى محمد حسن          | ريتشارد جيبسون             | ٣٦٣- حركات التحرير الأفريقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نجلاء أبو عجاج         | إسماعيل سراج الدين         | ٣٦٤- حداثة شكسبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| محمد أحمد حمد          | شارل بودلير                | ۳٦٥- سأم باريس (شعر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مصطفى محمود محمد       | كلاريسا بنكولا             | ٣٦٦ نساء يركضن مع الذئاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| البرّاق عبدالهادى رضا  | مجموعة من المؤلفين         | ٣٦٧- القلم الجرىء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عابد خزندار            | جيرالد برن <i>س</i>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فورية العشماوى         | فورية العشماوى             | الراه عي الاب حبيب المعوود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فاطمة عبدالله محمود    | كليرلا لويت                | الله والمالية المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عبدالله أحمد إبراهيم   | محمد فؤاد كوبريلى          | استان المرتق (جاء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وحيد السعيد عبدالحميد  | وانغ مينغ                  | (4.30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| على إبراهيم منوفي      | أومبرتو إيكو               | ميت مد رسده معوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حمادة إبراهيم          | أندريه شديد                | The second secon |
| خالد أبو اليزيد        | میلان کوندیرا              | (#35) -3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| إدوار الخراط           | جان أنوى وآخرون            | المسرحين (مسرحين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| محمد علاء الدين منصبور | إدوارد براون               | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يوسف عبدالفتاح فرج     | محمد إقبال                 | ۳۷۸- المسافر (شعر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| جمال عبدالرحمن         | سنيل باث                      | ملك في الحديقة (رواية)                  | -٣٧٩    |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| شيرين عبدالسلام        | جونتر جراس                    | حديث عن الخسارة                         | -۲۸.    |
| رائيا إبراهيم يوسف     | ر، ل. تراسك                   |                                         | -471    |
| أحمد محمد نادى         | بهاء الدين محمد إسفنديار      | تاريخ طبرستان                           | -777    |
| سمير عبدالحميد إبراهيم | محمد إقبال                    | هدية الحجاز (شعر)                       | -777    |
| إيزابيل كمال           | سوزان إنجيل                   | القصص التي يحكيها الأطفال               | -475    |
| يوسف عبدالفتاح فرج     | محمد على بهزادراد             | مشترى العشق (رواية)                     | -710    |
| ريهام حسين إبراهيم     | جانيت تود                     | دفاعًا عن التاريخ الأدبى النسوى         | ۳۸٦     |
| بهاء چاهين             | چون دن                        | أغنيات وسوناتات (شعر)                   | -٣٨٧    |
| محمد علاء الدين منصور  | سعدى الشيرازي                 | مواعظ سعدى الشيرازي (شعر)               | -711    |
| سمير عبدالحميد إبراهيم | نخبة                          | تفاهم وقصيص أخرى                        | -٣٨٩    |
| عثمان مصطفى عثمان      | إم. في. رويرتس                | الأرشيفات والمدن الكبرى                 | -49.    |
| منى الدروبي            | مايف بينشى                    |                                         | -491    |
| عبداللطيف عبدالحليم    | فرناندو دي لاجرانجا           | مقامات ورسائل أندلسية                   | -497    |
| زينب محمود الخضيرى     | ندوة لويس ماسينيون            | فى قلب الشرق                            | 44      |
| هاشم أحمد محمد         | بول ديفيز                     | القوى الأربع الأساسية في الكون          | -498    |
| سليم عبد الأمير حمدان  | إسماعيل فصيح                  | ألام سياوش (رواية)                      | -490    |
| محمود علاوى            | تقی نجاری راد                 | السافاك                                 | -497    |
| إمام عبدالفتاح إمام    | لورانس جين وكيتي شين          | أقدم لك: نيتشه                          | -414    |
| إمام عبدالفتاح إمام    | فیلیب تودی وهوارد رید         | أقدم لك: سارتر                          | -٣91    |
| إمام عبدالفتاح إمام    | ديفيد ميروفتش وألن كوركس      | أقدم لك: كامي                           | -499    |
| باهر الجوهرى           | ميشائيل إنده                  | مومو (رواية)                            | -٤      |
| ممدوح عبد المنعم       | زياودن ساردر وأخرون           | أقدم لك: علم الرياضيات                  | -5.1    |
| ممدوح عيدالمنعم        | ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت | أقدم لك: ستيفن هوكنج                    | -8.4    |
| عماد حسن بكر           | تودور شتورم وجوتفرد كولر      | ربة المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) | -5.5    |
| ظبية خميس              | ديفيد إبرام                   | تعويذة الحسى                            | -1.5    |
| حمادة إبراهيم          | أندريه جيد                    | إيزابيل (رواية)                         | -8.0    |
| جمال عبد الرحمن        | مانويلا مانتاناريس            | المستعربون الإسبان في القرن ١٩          | 7.3-    |
| طلعت شاهين             | مجموعة من المؤلفين            | الأدب الإسباني المعاصر بأقلام كتابه     | -£.V    |
| عنان الشبهاوى          | جوان فوتشركنج                 | معجم تاريخ مصر                          | -5.4    |
| إلهامى عمارة           | برتراند راسل                  | انتصار السعادة                          | -1.9    |
| الزواوى بغورة          | كارل بوبر                     | خلاصة القرن                             | -٤1.    |
| أحمد مستجير            | جينيفر أكرمان                 | همس من الماضي                           | -٤١١    |
| بإشراف: صلاح فضل       |                               | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، جـ٢)      | -113-   |
| محمد البخارى           | ناظم حكمت                     | أغنيات المنفى (شعر)                     | -515    |
| أمل الصبان             | باسكال كازانوفا               | الجمهورية العالمية للأداب               | - ٤ \ ٤ |
| أحمد كامل عبدالرحيم    | فريدريش دورينمات              | صورة كوكب (مسرحية)                      | -130    |
| محمد مصطفى بدوى        | أ. أ. رتشاردز                 | مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر        | F13-    |
|                        |                               |                                         |         |

| •                                       |                                 |                                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| مجاهد عبدالمنعم مجاهد                   |                                 | ٤١٧- تاريخ النقد الأدبى الحديث (جـ٥)                           |
| عبد الرحمن الشيخ                        | جين هاثواي                      | <ul> <li>۱۸ ۳ سیاسات الزمر الحاکمة فی مصر العثمانیة</li> </ul> |
| نسیم مجلی                               | جون مارلو                       | ۱۹هـ العصر الذهبى للإسكندرية                                   |
| الطيب بن رجب                            | فولتير                          | ٤٢٠ مكرو ميجاس (قصة فلسفية)                                    |
| أشرف كيلاني                             | روى متحدة                       | ١ ٤٢١ الولاء والقيادة في المجتمع الإسلامي الأول                |
| عبدالله عبدالرازق إبراهيم               | ثلاثة من الرحالة                | ٢٢٢ - رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ١)                              |
| وحيد النقاش                             | نخبة                            | ٤٢٣ - إسراءات الرجل الطيف                                      |
| محمد علاء الدين منصور                   | نور الدين عبدالرحمن الجامي      | ٤٣٤ - لوائح الحق ولوامع العشق (شعر)                            |
| محمود علاوى                             | محمود طلوعي                     | <ul><li>٥٢٥ من طاووس إلى فرح</li></ul>                         |
| محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب | نخبة                            | ٤٢٦ - الخفافيش وقصيص أخرى                                      |
| تْرِيا شلبي                             | بای إنكلان                      | ٤٢٧ - بانديراس الطاغية (رواية)                                 |
| محمد أمان صافى                          | محمد هوتك بن داود خان           | <ul><li>٢٢٨ الخزانة الخفية</li></ul>                           |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | ليود سبنسر وأندزجي كروز         | ٤٢٩ - أقدم لك: هيجل                                            |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | كرستوفر وانت وأندزجي كليموفسكي  | -٤٣٠                                                           |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | كريس هوروكس وزوران جفتيك        | ٤٣١ - أقدم لك: فوكو                                            |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | باتريك كيرى وأوسكار زاريت       | ٤٣٢ - أقدم لك: ماكياڤللى                                       |
| حمدی الجابری                            | ديفيد نوريس وكارل فلنت          | ٤٣٣ – أقدم لك: جويس                                            |
| عصام حجازي                              | دونکان هیث وچودی بورهام         | ٤٣٤ - أقدم لك: الرومانسية                                      |
| ناجي رشوان                              | نيكولاس زربرج                   | <ul><li>٥٣٥ توجهات ما بعد الحداثة</li></ul>                    |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | فردريك كوبلستون                 | ٤٣٦ - تاريخ الفلسفة (مج١)                                      |
| جلال الحفناوي                           | شبلي النعماني                   | ٤٣٧ - رحالة هندى في بلاد الشرق العربي                          |
| عايدة سيف الدولة                        | إيمان ضياء الدين بيبرس          | 848- بطلات وضعایا                                              |
| محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب | صدر الدين عينى                  | ۶۳۹ موت المرابى (رواية)                                        |
| محمد طارق الشرقاوي                      | كرسىتن بروسىتاد                 |                                                                |
| فخرى لبيب                               | أرونداتي روى                    | ١٤١ - رب الأشياء الصغيرة (رواية)                               |
| ماهر جويجاتي                            | فورية أسعد                      | 287- حتشبسوت: المرأة الفرعونية                                 |
| محمد طارق الشرقاوى                      | كي <i>س</i> فرستيغ              |                                                                |
| صالح علماني                             | لاوريت سيجورنه                  |                                                                |
| محمد محمد يونس                          | پرویز ناتل خانلری               |                                                                |
| أحمد محمود                              | ألكسندر كوكبرن وجيفرى سانت كلير | 827-                                                           |
| ممدوح عبدالمنعم                         | چ. پ. ماك إيڤوى وأوسكار زاريت   |                                                                |
| ممدوح عبدالمنعم                         | ديلان إيڤانز وأوسكار زاريت      |                                                                |
| جمال الجزيري                            | نخبة                            |                                                                |
| جمال الجزيري                            | صوفيا فوكا وريبيكا رايت         |                                                                |
| إمام عبد الفتاح إمام                    | ريتشارد أوزبورن وبورن قان لون   |                                                                |
| محيى الدين مزيد                         | يتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت  |                                                                |
| حليم طوسون وفؤاد الدهان                 | جان لوك أرنو                    | 807- القاهرة: إقامة مدينة حديثة                                |
| سىوزان خليل                             | ينيه بريدال                     | ٤٥٤ - خمسون عامًا من السينما الفرنسية ر                        |

| محمود سيد أحمد              | فردريك كوبلستون          | تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه)                      | -200           |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| هويدا عزت محمد              | مریم جعفری               | لا تنسنی (روایة)                                 | -103           |
| إمام عبدالفتاح إمام         | سوزان موللر أوكين        | النساء في الفكر السياسي الغربي                   | -£0V           |
| جمال عبد الرحمن             | مرثيديس غارثيا أرينال    | الموريسكيون الأندلسيون                           | -£0A           |
| جلال البنا                  | توم تيتنبرج              | نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية            | -609           |
| إمام عبدالفتاح إمام         | ستوارت هود وليتزا جانستز | أقدم لك: الفاشية والنازية                        | -57.           |
| إمام عبدالفتاح إمام         | داریان لیدر وجودی جروفز  | أقدم لك: لكان                                    | 153-           |
| عبدالرشيد الصادق محمودي     | عبدالرشيد الصادق محمودي  | طه حسين من الأزهر إلى السوريون                   | 773-           |
| كمال السيد                  | ويليام بلوم              | الدولة المارقة                                   | 753-           |
| حصة إبراهيم المنيف          | مایکل بارنتی             | ديمقراطية للقلة                                  | 373-           |
| جمال الرفاعي                | لویس جنزییر ج            | قصيص اليهود                                      | o 73-          |
| فاطمة عبد الله              | فيولين فانويك            | حكايات حب وبطولات فرعونية                        | <b>773</b> -   |
| ربيع وهبة                   | ستيفين ديلو              | التفكير السياسي والنظرة السياسية                 | <b>-£</b> 7V   |
| أحمد الأنصاري               | جوزايا رويس              | روح الفلسفة الحديثة                              | ۸/3-           |
| مجدى عبدالرازق              | نصوص حبشية قديمة         | جلال الملوك                                      | -279           |
| محمد السيد الننة            | جاري م. بيرزنسكي وأخرون  | الأراضى والجودة البيئية                          | -£V.           |
| عبد الله عبد الرازق إبراهيم | ثلاثة من الرحالة         | رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ٢)                      | -٤٧١           |
| سليمان العطار               | میجیل دی ثربانتس سابیدرا | دون كيخوتي (القسم الأول)                         | -277           |
| سليمان العطار               | میجیل دی ثربانتس سابیدرا | دون كيخوتي (القسم الثاني)                        | -277           |
| سبهام عيدالسيلام            | بام موریس                | الأدب والنسوية                                   | ٤٧٤            |
| عادل هلال عناني             | فرجينيا دانيلسون         | صوت مصر: أم كلثوم                                | -£ V o         |
| سحر توفيق                   | ماريلين بوث              | أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسي                  | -577           |
| أشرف كيلانى                 | هيلدا هوخام              | تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين | -٤٧٧           |
| عبد العزيز حمدى             | لیوشیه شنج و لی شی دونج  | الصين والولايات المتحدة                          | -£VA           |
| عبد العزيز حمدى             | لاو شبه                  | المقهــــى (مسرحية)                              | -279           |
| عبد العزيز حمدى             | کو مو روا                | تساي ون جي (مسرحية)                              | - ٤ ٨ •        |
| رضوان السيد                 | روى متحدة                | بردة النبى                                       | -113           |
| فاطمة عبد الله              |                          | موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية                | 743-           |
| أحمد الشامي                 | سارة چامبل               | النسوية وما بعد النسوية                          | -5 17          |
| رشيد بنحدو                  | هانسن روبيرت ياوس        | جمالية التلقى                                    | -٤٨٤           |
| سمير عبدالحميد إبراهيم      | نذير أحمد الدهلوى        | التوبة (رواية)                                   | -510           |
| عبدالطيم عبدالغنى رجب       | يان أسمن                 | الذاكرة الحضارية                                 | <b>F A 3 -</b> |
| سمير عبدالحميد إبراهيم      | رفيع الدين المراد آبادى  | الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية               | -٤٨٧           |
| سمير عبدالحميد إبراهيم      | نخبة                     |                                                  | -511           |
| محمود رجب                   | إدموند هُسرًل            | هُسرِّل: الفلسفة علمًا دقيقًا                    | -819           |
| عبد الوهاب علوب             | محمد قادرى               | أسمار الببغاء                                    | - 69.          |
| سمیر عبد ربه                |                          | نصوص قصصية من روائع الأنب الأفريقي               | - ٤٩١          |
| محمد رفعت عواد              | جی فارجیت                | محمد على مؤسس مصر الحديثة                        | -597           |

| محمد صالح الضالع                  | هارولد بالمر                            | خطابات إلى طالب الصوتيات                 | -295   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| محمد صابع الصابع<br>شريف الصيفي   | نصوص مصرية قديمة                        | كتاب الموتى: الخروج في النهار            | - ٤٩٤  |
| سریف الصیعی<br>حسن عبد ربه المصری | إدوارد تيفان                            | اللوبي                                   | - ٤٩ 0 |
| مجموعة من المترجمين               | ېوورو تي <i>دن</i><br>إكوادو بانولى     | الحكم والسياسة في أفريقيا (جـ١)          | - ٤٩٦  |
| مصطفی ریاض                        |                                         | العلمانية والنوع والدولة في الشرق الأوسط | -897   |
| مصطعی ریاض<br>أحمد علی بدوی       | عدیہ اسمی<br>جودیث تاکر ومارجریت مربودز | النساء والنوع في الشرق الأوسط الحديث     | - ٤٩٨  |
| الحمد على بدوى<br>فيصل بن خضراء   | مجموعة من المؤلفين                      | تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع           | - 899  |
| طلعت الشايب                       | تيتز رووكي                              | = =                                      | -0     |
| سحر فراج                          | آرثر جولد هامر                          | تاريخ النساء في الغرب (جـ١)              | -0.1   |
| هالة كمال                         | مجموعة من المؤلفين                      | أصوات بديلة                              | -0.7   |
| محمد نور الدين عبدالمنعم          |                                         | مختارات من الشعر الفارسي الحديث          | -0.7   |
| إسماعيل المصدق                    | مارتن هايدجر                            | کتابات أساسية (جـ١)                      | -0.2   |
| إسماعيل المصدق                    | مارتن هایدجر                            | كتابات أساسية (جـ٢)                      | -0.0   |
| عبدالحميد فهمى الجمال             | آن تيلر                                 | ربما كان قديساً (رواية)                  | ٦٠٥-   |
| شوقی فهیم                         | پيتر شيفر                               | سيدة الماضي الجميل (مسرحية)              | -o.V   |
| عبدالله أحمد إبراهيم              | پیاں<br>عبدالباقی جلبنارلی              | المولوية بعد جلال الدين الرومي           | -o · A |
| قاسم عبده قاسم                    | ادم صبرة                                | الفقر والإحسان في عصر سلاطين المماليك    | ۰.۰۹   |
| عبدالرازق عيد                     | كارلو جولدونى                           | الأرملة الماكرة (مسرحية)                 | -01.   |
| . ووق .<br>عبدالحميد فهمى الجمال  | آن تيلر                                 | كوكب مرقِّع (رواية)                      | -011   |
| جمال عبد الناصر                   | تيموثى كوريجان                          | كتابة النقد السينمائي                    | -017   |
| مصطفى إبراهيم فهمى                | تيد أنتون                               |                                          | -015   |
| مصطفى بيومى عبد السلام            | چونثان كولر                             | مدخل إلى النظرية الأدبية                 | ٤١٥-   |
| فدوى مالطى دوجلاس                 | فدوى مالطى دوجلاس                       | من التقليد إلى ما بعد الحداثة            | -010   |
| صبرى محمد حسن                     | أرنولد واشنطون ودونا باوندى             | إرادة الإنسان في علاج الإدمان            | 71o-   |
| سمير عبد الحميد إبراهيم           | نخبة                                    | نقش على الماء وقصم أخرى                  | -o\V   |
| هاشم أحمد محمد                    | إسحق عظيموف                             | استكشاف الأرض والكون                     | -011   |
| أحمد الأنصاري                     | جوزايا رويس                             | محاضرات في المثالية الحديثة              | -019   |
| أمل الصبان                        | أحمد يوسىف                              | الولع الفرنسي بمصر من الحلم إلى المشروع  | -oY.   |
| عبدالوهاب بكر                     | أرثر جولد سميث                          | قاموس تراجم مصر الحديثة                  | -071   |
| على إبراهيم منوفى                 | أميركو كاسترو                           | إسبانيا في تاريخها                       | -077   |
| على إبراهيم منوفى                 | باسيليو بابون مالدونادو                 | الفن الطليطلي الإسلامي والمدجن           | -077   |
| محمد مصطفى بدوى                   | وليم شكسبير                             |                                          | -045   |
| نادية رفعت                        | دنيس جونسون                             | موسم صيد في بيروت وقصص أخرى              | -070   |
| محيى الدين مزيد                   | ستيفن كرول ووليم رانكين                 | أقدم لك: السياسة البيئية                 | -0 Y7  |
| جمال الجزيرى                      |                                         | أقدم لك: كافكا                           | -o Y V |
| جمال الجزيرى                      | طارق على وفِلْ إيفانز                   | أقدم لك: تروتسكى والماركسية              | -0 X Y |
| حازم محفوظ                        | محمد إقبال                              |                                          | -049   |
| عمر الفاروق عمر                   | ريئيه جينو                              | مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية       | -04.   |

| صفاء فتحى                                | چاك دريدا                      | ما الذي حَدَثَ في «حَدَثِ» ١١ سبتمبر؟        | -071   |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| بشير السباعي                             | هنری لورنس                     | المغامر والمستشرق                            | -077   |
| محمد طارق الشرقاوي                       | سوزان جاس                      | تعلُّم اللغة الثانية                         | -077   |
| حمادة إبراهيم                            | سيڤرين لابا                    | الإسلاميون الجزائريون                        | ٤٣٥-   |
| عبدالعزيز بقوش                           | نظامي الكنجوي                  | مخزن الأسرار (شعر)                           | -070   |
| شىوقى جلال                               | صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون | الثقافات وقيم التقدم                         | -077   |
| عبدالغفار مكاوى                          | نخبة                           | للحب والحرية (شعر)                           | -0TV   |
| محمد الحديدى                             | كيت دانيلر                     | النفس والأخر في قصيص يوسف الشاروني           | -071   |
| محسن مصيلحي                              | كاريل تشرشل                    | خمس مسرحيات قصيرة                            | -049   |
| ر وف عباس                                | السير رونالد ستورس             | توجهات بريطانية – شرقية                      | -08.   |
| مروة رزق                                 | خوان خوسیه میاس                | هى تتخيل وهلاوس أخرى                         | -081   |
| نعيم عطية                                | نخبة                           | قصص مختارة من الأدب اليوناني الحديث          | -o £ Y |
| وفاء عبدالقادر                           | باتريك بروجان وكريس جرات       | أقدم لك: السياسة الأمريكية                   | -084   |
| حمدى الجابرى                             | روبرت هنشل وأخرون              | أقدم لك: ميلاني كلاين                        | -088   |
| عزت عامر                                 | فرانسيس كريك                   | يا له من سباق محموم                          | -020   |
| توفيق على منصور                          | ت. ب. وايزمان                  | ريموس                                        | F30-   |
| جمال الجزيرى                             | فيليب تودى وأن كورس            | أقدم لك: بارت                                | -0£V   |
| حمدى الجابري                             | ریتشارد أوزبرن وبورن فان لون   | أقدم لك: علم الاجتماع                        | -o £ A |
| جمال الجزيري                             | بول كوبلى وليتاجانز            | أقدم لك: علم العلامات                        | -089   |
| حمدى الجابري                             | نيك جروم وبيرو                 | أقدم لك: شكسبير                              | -00.   |
| سمحة الخولى                              | سايمون ماندى                   | الموسيقي والعولمة                            | -001   |
| على عبد الروف البمبي                     | میجیل دی ثربانتس               | قصص مثالية                                   | -00Y   |
| رجاء ياقوت                               | دانيال لوفرس                   | مدخل للشعر الفرنسي الحديث والمعاصر           | -008   |
| عبدالسميع عمر زين الدين                  | عفاف لطفى السيد مارسوه         | مصر فی عهد محمد علی                          | -008   |
| أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالي | أناتولى أوتكين                 | الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين | -000   |
| حمدى الجابري                             | كريس هوروكس وزوران جيفتك       | أقدم لك: چان بودريار                         | 700-   |
| إمام عبدالفتاح إمام                      | ستوارت هود وجراهام كرولي       | أقدم لك: الماركيز دى ساد                     | -00V   |
| إمام عبدالفتاح إمام                      | زيودين سارداروبورين قان لون    | أقدم لك: الدراسات الثقافية                   | -00X   |
| عبدالحي أحمد سالم                        | تشا تشاجى                      | الماس الزائف (رواية)                         | -009   |
| جلال السعيد الحفناوى                     | محمد إقبال                     | صلصلة الجرس (شعر)                            | -07.   |
| جلال السعيد الحفناوى                     | محمد إقبال                     | جناح جبريل (شعر)                             | 150-   |
| عزت عامر                                 | كارل ساجان                     | بلايين وبلايين                               | 750-   |
| صبرى محمدى التهامي                       | خاثينتو بينابينتي              | ورود الخريف (مسرحية)                         | 750-   |
| صبرى محمدى التهامي                       | خاثينتو بينابينتي              | عُش الغريب (مسرحية)                          | 350-   |
| أحمد عبدالحميد أحمد                      | ديبورا ج. جيرنر                | الشرق الأوسط المعاصر                         | 070-   |
| على السيد على                            | موريس بيشوب                    | تاريخ أوروبا في العصور الوسطى                | 75°-   |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                    | مایکل رایس                     | الوطن المغتصب                                | √7°-   |
| عبد السلام حيدر                          | عبد السلام حيدر                | <br>الأصولي في الرواية                       | ۸۲٥-   |
|                                          |                                | <del></del>                                  |        |

| ثائر دیب                           | هومي بابا                     | موقع الثقافة                          | P50-          |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| يوسنف الشاروني                     | سیر روبرت <i>های</i>          | دول الخليج الفارسى                    | -oV.          |
| السيد عبد الظاهر                   | إيميليا دى ثوليتا             | تاريخ النقد الإسباني المعاصر          | -oV1          |
| كمال السبيد                        | برونو أليوا                   | الطب في زمن الفراعنة                  | -077          |
| جمال الجزيري                       | ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتي | أقدم لك: فرويد                        | -077          |
| علاء الدين السباعي                 | حسن بيرنيا                    | مصر القديمة في عيون الإيرانيين        | -oV£          |
| أحمد محمود                         | نجير وودز                     | الاقتصاد السياسي للعولمة              | -oVo          |
| ناهد العشرى محمد                   | أمريكو كاسترو                 | فكر ثربانتس                           | 7Vo-          |
| محمد قدرى عمارة                    | كارلو كولودى                  | مغامرات بينوكيو                       | -oVV          |
| محمد إبراهيم وعصام عبد الروف       | أيومى ميزوكوشى                | الجماليات عند كيتس وهنت               | -oVA          |
| محيى الدين مزيد                    | چون ماهر وچودی جرونز          | أقدم لك: تشومسكى                      | -019          |
| بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى        | جون فيزر وبول سيترجز          | دائرة المعارف الدولية (مج١)           | -0A.          |
| سليم عبد الأمير حمدان              | ماريو بوزو                    | الحمقى يموتون (رواية)                 | -011          |
| سليم عبد الأمير حمدان              | هوشنك كلشيرى                  | مرايا على الذات (رواية)               | -0 XY         |
| سليم عبد الأمير حمدان              | أحمد محمود                    | الجيران (رواية)                       | -017          |
| سليم عبد الأمير حمدان              | محمود دولت أبادى              | سفر (رواية)                           | -012          |
| سليم عبد الأمير حمدان              | هوشنك كلشيرى                  | الأمير احتجاب (رواية)                 | -010          |
| سهام عبد السلام                    | ليزبيث مالكموس وروى أرمز      | السينما العربية والأفريقية            | 7A0-          |
| عبدالعزيز حمدى                     | مجموعة من المؤلفين            | تاريخ تطور الفكر الصينى               | -0 <b>/</b> V |
| ماهر جويجاتى                       | أنييس كابرول                  | أمنحوتي الثالث                        | -0 <b>/ /</b> |
| عبدالله عبدالرازق إبراهيم          | فيلكس ديبوا                   | تمبكت العجيبة (رواية)                 | -019          |
| محمود مهدى عبدالله                 | نخبة                          | أساطير من الموروثات الشعبية الفتلندية | -09.          |
| على عبدالتواب على وصلاح رمضان السي | هوراتيو <i>س</i>              | الشباعر والمفكر                       | -091          |
| مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان         | محمد صبرى السوربونى           | الثورة المصرية (جـ١)                  | -097          |
| بكر الحلو                          | بول فالیری                    | قصائد ساحرة                           | -098          |
| أمانى فوزى                         | سورانا تامارو                 | القلب السمين (قصة أطفال)              | -098          |
| مجموعة من المترجمين                | إكوادو بانولى                 | الحكم والسياسة في أفريقيا (جـ٢)       | -090          |
| إيهاب عبدالرحيم محمد               | روبرت ديجارليه وأخرون         | الصحة العقلية في العالم               | 790-          |
| جمال عبدالرحمن                     | خوليو كاروباروخا              | مسلمو غرناطة                          | -09V          |
| بيومى على قنديل                    | دونالد ريدفورد                | مصر وكنعان وإسرائيل                   | ۸۹٥-          |
| محمود علاوى                        | هرداد مهری <i>ن</i>           | فلسفة الشرق                           | -099          |
| مدحت طه                            | برنارد لویس                   | الإسلام في التاريخ                    | -7            |
| أيمن بكر وسمر الشيشكلي             | ريان ڤوت                      | النسوية والمواطنة                     | 1.5           |
| إيمان عبدالعزيز                    | چيمس وليامز                   | ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية        | 7.7-          |
| وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى       | أرثر أيزابرجر                 | النقد الثقافي                         | -7.5          |
| توفيق على منصور                    | باتریك ل. آبوت                | الكوارث الطبيعية (مج١)                | -7.8          |
| مصطفى إبراهيم فهمى                 | إرنست زيبروسكي (الصغير)       | مخاطر كوكبنا المضطرب                  | -7.0          |
| محمود إبراهيم السعدنى              | ریتشارد هاریس                 | قصة البردى اليوناني في مصر            | 7.7           |

| صبری محمد حسن              | هاری سینت فیلبی                 | قلب الجزيرة العربية (جـ١)                       |                           |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| صبری محمد حسن              | هاری سینت فیلبی                 | قلب الجزيرة العربية (جـ٢)                       |                           |
| شوقى جلال                  | أجنر فوج                        | الانتخاب الثقافي                                |                           |
| على إبراهيم منوفى          | رفائيل لوبث جوثمان              | العمارة المدجنة                                 |                           |
| فذرى صالح                  | تيرى إيجلتون                    | النقد والأيديولوچية                             |                           |
| محمد محمد يونس             | فضل الله بن حامد الحسيني        | رسالة النفسية                                   |                           |
| محمد فريد حجاب             | كولن مايكل هول                  | السياحة والسياسة                                | 711                       |
| منى قطان                   | فوزية أسعد                      | بيت الأقصر الكبير( رواية)                       | 317-                      |
| محمد رفعت عواد             | أليس بسيرينى                    | عرض الأحداث التي وقعت في بغداد من ١٩٩٧ إلى ١٩٩٩ | -710                      |
| أحمد محمود                 | روپرت يانج                      | أساطير بيضاء                                    | <b>71</b> 7-              |
| أحمد محمود                 | هوراس بيك                       | الفولكلور والبحر                                | <b>V1</b> 5-              |
| جلال البنا                 | تشاران فيلبس                    | نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة                      | 11. A                     |
| عايدة الباجورى             | ريمون استانبولي                 | مفاتيح أورشليم القدس                            | 719                       |
| بشير السباعي               | توماش ماستناك                   | السلام الصليبي                                  | ·77-                      |
| فؤاد عكود                  | وليم ي. أدمز                    | النوبة المعبر الحضارى                           | 175-                      |
| أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى | أى تشينغ                        | أشعار من عالم اسمه الصين                        | 777-                      |
| يوسىف عبدالفتاح            | سعيد قانعي                      | نوادر جحا الإيراني                              | 777-                      |
| عمر الفاروق عمر            | رينيه جينو                      | أزمة العالم الحديث                              | 375-                      |
| محمد برادة                 | جان جينيه                       | الجرح السرى                                     | -770                      |
| توفيق على منصور            | نخبة                            | مختارات شعرية مترجمة (جـ٢)                      | <b>-</b> ٦٢٦              |
| عبدالوهاب علوب             | نخبة                            | حكايات إيرانية                                  | <b>-77</b>                |
| مجدى محمود المليجى         | تشارلس داروین                   | أصل الأنواع                                     | $\Lambda Y \mathcal{F} -$ |
| عزة الخميسى                | نيقولاس جويات                   | قرن أخر من الهيمنة الأمريكية                    | -779                      |
| صبرى محمد حسن              | أحمد بللو                       | سيرتى الذاتية                                   | -77-                      |
| بإشراف: حسن طلب            | نخبة                            | مختارات من الشعر الأفريقي المعاصر               | 175-                      |
| رانيا محمد                 | دولورس برامون                   | المسلمون واليهود في مملكة فالنسيا               | 775-                      |
| حمادة إبراهيم              | نخبة                            | الحب وفنونه (شعر)                               | <b>-77</b>                |
| مصطفى البهنساوى            | روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين | مكتبة الإسكندرية                                | 375-                      |
| سمير كريم                  | جودة عبد الخالق                 | التثبيت والتكيف في مصر                          | -750                      |
| سامية محمد جلال            | جناب شهاب الدين                 | حج يولندة                                       | <b>_77</b> 7_             |
| بدر الرفاعي                | ف. روبرت هنتر                   | مصر الخديوية                                    | <b>-77</b>                |
| فؤاد عبد المطلب            | روبرت بن ورین                   | الديمقراطية والشعر                              | $\Lambda 7 \Gamma -$      |
| أحمد شافعي                 | تشارلز سيميك                    | فندق الأرق (شعر)                                | -779                      |
| حسن حبشی                   | الأميرة أنّاكومنينا             | ألكسياد                                         | -37-                      |
| محمد قدرى عمارة            | برتراند رسل                     | برتراندرسل (مختارات)                            | 137-                      |
| ممدوح عبد المنعم           | جوناثان ميلر وبورين فان لون     | أقدم لك: داروين والتطور                         | 737-                      |
| سمير عبدالحميد إبراهيم     | عبد الماجد الدريابادي           | سفرنامه حجاز (شعر)                              | 737-                      |
| فتح الله الشيخ             | هوارد د.تيرنر                   | العلوم عند المسلمين                             | -788                      |
|                            |                                 | · ·                                             |                           |

|                                             |                             |                                         | -,                                              |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| عبد الوهاب علوب                             | تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف   | ت جيرت کيارت جيرت دريا                  | -750                                            |
| عبد الوهاب علوب                             | سپهر ذبيح                   | <del>-</del>                            | -757                                            |
| فتحى العشرى                                 | جون نينيه                   | رسائل من مصر                            | -78V                                            |
| خليل كلفت                                   | بياتريث سارلو               | بورخيس                                  | A35-                                            |
| سنجر يوسنف                                  | جی دی موباسان               | الخوف وقصص خرافية أخرى                  | -759                                            |
| عبد الوهاب علوب                             |                             | الدولة والسلطة والسياسة في الشرق الأوسط | -70.                                            |
| أمل الصبان                                  | وثائق قديمة                 | دیلیسبس الذی لا نعرفه                   | 107-                                            |
| حسن نصر الدين                               | كلود ترونكر                 | ألهة مصر القديمة                        | -707                                            |
| سىمىر جريس                                  | إيريش كستئر                 | مدرسة الطغاة (مسرحية)                   | -705                                            |
| عبد الرحمن الخميسي                          |                             | أساطير شعبية من أوزبكستان (جـ١)         | -70£                                            |
| حليم طوسون ومحمود ماهر طه                   | إيزابيل فرانكو              | أساطير وآلهة                            | -700                                            |
| ممدوح البستاوي                              |                             | خبر الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان)     | F∘F−                                            |
| خالد عباس                                   | مرثيديس غارثيا أرينال       | محاكم التفتيش والموريسكيون              | V∘ <i>F</i> −                                   |
| صبرى التهامي                                | خوان رامون خيمينيث          | حوارات مع خوان رامون خيمينيث            | ۸٥٢                                             |
| عبداللطيف عبدالحليم                         | نخبة                        | قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية      | P07-                                            |
| هاشم أحمد محمد                              | ريتشارد فايفيلد             | نافذة على أحدث العلوم                   | -77.                                            |
| صبرى التهامي                                | نخبة                        | روائع أندلسية إسلامية                   | -171                                            |
| صبرى التهامي                                | داسو سالديبار               | رحلة إلى الجذور                         | -777                                            |
| أحمد شافعي                                  | ليوسىيل كليفتون             | امرأة عادية                             | -777                                            |
| عصبام زكريا                                 | ستيفن كوهان وإنا راي هارك   | الرجل على الشاشة                        | -778                                            |
| هاشم أحمد محمد                              | بول دافيز                   | عوالم أخرى                              | -770                                            |
| جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب | وولفجانج اتش كليمن          |                                         | -777                                            |
| على ليلة                                    | ألقن جولدنر                 |                                         | <b>V</b>                                        |
| ليلى الجبالي                                | فريدريك چيمسون وماساو ميوشى | ثقافات العولمة                          | <b>ΛΓΓ</b> –                                    |
| نسيم مجلى                                   | وول شوينكا                  |                                         | -779                                            |
| ماهر البطوطي                                | جوسىتاف أدولفو بكر          |                                         | -77.                                            |
| على عبدالأمير صالح                          | جيمس بولدوين                |                                         | - <b>TV</b> 1                                   |
| إبتهال سالم                                 | نخبة                        |                                         | 777                                             |
| جلال الحفناوي                               | محمد إقبال                  |                                         | 777                                             |
| محمد علاء الدين منصور                       | آية الله العظمي الخميني     |                                         | 377-                                            |
| بإشراف: محمود إبراهيم السعدني               | مارتن برنال                 | أثينا السوداء (جـ٢، مج١)                | -770                                            |
| بإشراف: محمود إبراهيم السعدني               | مارتن برنال                 |                                         | <b>ア</b> ソアー                                    |
| أحمد كمال الدين حلمي                        | إدوارد جرانقيل براون        |                                         |                                                 |
| أحمد كمال الدين حلمي                        | إدوارد جرانڤيل براون        | تاريخ الأدب في إيران (جـ١ ، مج٢)        | $\Lambda V \mathcal{F}-$                        |
| توفیق علی منصور                             | وليام شكسبير                |                                         |                                                 |
| سمیر عبد ربه                                | رول شوينكا                  |                                         |                                                 |
| أحمد الشيمي<br>أحمد الشيمي                  | ستانلی فش                   | هل يوجد نص في هذا الفصل؟                | / <i>N</i> /_                                   |
| صبری محمد حسن                               | بن أوكرى                    | نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) ب       | <b>Y</b> \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| 0                                           |                             |                                         |                                                 |

| صبرى محمد حسن                | تي. م. ألوكو                   | سكين واحد لكل رجل (رواية)                | 777-                          |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| رزق أحمد بهنسى               | أوراثيو كيروجا                 | الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (جـ١) | 31/                           |
| رزق أحمد بهنسى               | أوراثيو كيروجا                 | الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (جـ٢)  | o∧√-                          |
| سحر توفيق                    | ماكسين هونج كنجستون            | امرأة محاربة (رواية)                     | <b>ア</b> ス ア ー                |
| ماجدة العنانى                | فتانة حاج سيد جوادى            | محبوبة (رواية)                           | $V\lambda F$                  |
| فتح الله الشيخ وأحمد السماحي | فیلیب م. دوبر وریتشارد أ. موار | الانفجارات الثلاثة العظمى                | $\Lambda\Lambda \mathcal{F}-$ |
| هناء عبد الفتاح              | تادووش روجيفيتش                | الملف (مسرحية)                           | <b>P</b> ルプー                  |
| رمسيس عوض                    | (مختارات)                      | محاكم التفتيش في فرنسا                   | -79.                          |
| رمسيس عوض                    | (مختارات)                      | ألبرمت أينشتين: حياته وغرامياته          | -791                          |
| حمدى الجابرى                 | ريتشارد أبيجانسي وأوسكار زاريت | أقدم لك: الوجودية                        | -797                          |
| جمال الجزيري                 | حائيم برشيت وأخرون             | أقدم لك: القتل الجماعي (المحرقة)         | -795                          |
| حمدى الجابرى                 | جيف كولينز وبيل مايبلين        | أقدم لك: دريدا                           | -798                          |
| إمام عبدالفتاح إمام          | ديف روبنسون وجودى جروف         | أقدم لك: رسل                             | -790                          |
| إمام عبدالفتاح إمام          | ديف روبنسون وأوسكار زاريت      | أقدم لك: روسو                            | -797                          |
| إمام عبدالفتاح إمام          | روبرت ودفين وجودى جروفس        | أقدم لك: أرسطو                           | <b>-79V</b>                   |
| إمام عبدالفتاح إمام          | ليود سبنسر وأندرزيجي كروز      | أقدم لك: عصر التنوير                     | 1974                          |
| جمال الجزيرى                 | إيفان وارد وأوسكار زارايت      | أقدم لك: التحليل النفسى                  | -799                          |
| بسمة عبدالرحمن               | ماريو بارجاس يوسا              | الكاتب وواقعه                            | -V··                          |
| منى البرنس                   | وليم رود فيفيان                | الذاكرة والحداثة                         | -٧.1                          |
| محمود علاوى                  | أحمد وكيليان                   | الأمثال الفارسية                         | -V. Y                         |
| أمين الشواربي                | إدوارد جرانقيل براون           | تاريخ الأدب في إيران (جـ٢)               | -٧.٣                          |
| محمد علاء الدين منصور وأخرون | مولانا جلال الدين الرومى       | فيه ما فيه                               | -V. £                         |
| عبدالحميد مدكور              | الإمام الغزالي                 | فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام          | -V• o                         |
| عزت عامر                     | جونسون ف. يان                  | الشفرة الوراثية وكتاب التحولات           | -V-7                          |
| وفاء عبدالقادر               | هوارد كاليجل وأخرون            | أقدم لك: ڤالتر بنيامين                   | -V.V                          |
| رعوف عباس                    | دونالد مالكولم ريد             | فراعنة من؟                               | -V· V                         |
| عادل نجیب بشری               | ألفريد أدلر                    | معنى الحياة                              | -٧.٩                          |
| دعاء محمد الخطيب             | إيان هاتشباي وجوموران - إليس   | الأطفال والتكنولوچيا والثقافة            | -٧١.                          |
| هناء عبد الفتاح              | ميرزا محمد هادى رسوا           | درة التاج                                | -V11                          |
| سليمان البستاني              | هوميروس                        | ميراث الترجمة: الإلياذة (جـ١)            | -٧1٢                          |
| سليمان البستاني              | هوميروس                        | ميراث الترجمة: الإلياذة (جـ٢)            | -٧1٣                          |
| حنا صاوه                     | لامنيه                         | ميراث الترجمة: حديث القلوب               | -٧1٤                          |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين             | جامعة كل المعارف (جـ١)                   | -V1 o                         |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين             | جامعة كل المعارف (جـ٢)                   | 7/V-                          |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين             | جامعة كل المعارف (جـ٣)                   | -٧١٧                          |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين             | جامعة كل المعارف (جـ٤)                   | -V\A                          |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين             | جامعة كل المعارف (جـه)                   | -٧١٩                          |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين             | جامعة كل المعارف (جـ٦)                   | -VY.                          |

| مصطفى لبيب عبد الغني  | هـ. أ. ولفسون             | ٧٢١ - فلسفة المتكلمين في الإسلام (مج١)                                  |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| الصفصافي أحمد القطوري | يشار كمال                 | ٧٢٢ - الصفيحة وقصص أخرى                                                 |
| أحمد ثابت             | إفرايم نيمني              | ٧٢٢ - تحديات ما بعد الصهيونية                                           |
| عبده الريس            | بول روینسون               | ٧٢٤- اليسار الفرويدى                                                    |
| می مقلد               | جون فيتكس                 | ٥٧٧- الاضطراب النفسى                                                    |
| مروة محمد إبراهيم     | غييرمو غوثالبيس بوستو     | ٧٢٦ - الموريسكيون في المغرب                                             |
| وحيد السعيد           | باچين                     | ٧٢٧ - حلم البحر (رواية)                                                 |
| أميرة جمعة            | موريس آليه                | ٧٢٨ العولة: تدمير العمالة والنمو                                        |
| هویدا عزت             | صادق زيباكلام             | ٧٢٩ - الثورة الإسلامية في إيران                                         |
| عزت عامر              | آن جاتی                   | ٧٣٠ حكايات من السهول الأفريقية                                          |
| محمد قدرى عمارة       | مجموعة من المؤلفين        | ٧٣١ - النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف                         |
| سمير جريس             | إنجو شولتسه               | ٧٣٢ - قصص بسيطة (رواية)                                                 |
| محمد مصطفى بدوى       | وليم شيكسبير              | ٧٣٧ - مأساة عطيل (مسرحية)                                               |
| أمل الصبان            | أحمد يوسف                 | ٧٣٤ - بونابرت في الشرق الإسلامي                                         |
| محمود محمد مكى        | مايكل كوبرسون             | ٥٧٣ - فن السيرة في العربية                                              |
| شعبان مكاوى           | هوارد ژن                  | ٧٣٦- التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (جـ١)                              |
| توفيق على منصور       | باتریك ل. أبوت            | ٧٣٧- الكوارث الطبيعية (مج٢)                                             |
| محمد عواد             | جیرار دی جورج             | ٧٣٨ - دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى الدولة الملوكية                    |
| محمد عواد             | جیرار دی جورج             | <ul> <li>٧٣٩ دمشق من الإمبراطورية العثمانية حتى الوقت الحاضر</li> </ul> |
| مرفت ياقوت            | باری هندس                 | ٧٤٠ خطابات السلطة                                                       |
| أحمد هيكل             | برنارد لویس               | ٧٤١ - الإسلام وأزمة العصر                                               |
| رزق بهنسی             | خوسيه لاكوادرا            | ٧٤٢ - أرض حارة                                                          |
| شوقى جلال             | روبرت أونجر               | ٧٤٣ - الثقافة: منظور دارويني                                            |
| سمير عبد الحميد       | محمد إقبال                | 33٧- ديوان الأسرار والرموز (شعر)                                        |
| محمد أبو زيد          | بيك الدنبلي               | ه٧٤- المأثر السلطانية                                                   |
| حسن النعيمي           | جوزيف أ. شومبيتر          | ٧٤٦ - تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)                                     |
| إيمان عبد العزيز      | تريفور وايتوك             | ٧٤٧ - الاستعارة في لغة السينما                                          |
| سمیر کریم             | فرانسيس بويل              | ٧٤٨- تدمير النظام العالمي                                               |
| باتسى جمال الدين      | ل.ج. كالفيه               | ٧٤٩- إيكولوچيا لغات العالم                                              |
| بإشراف: أحمد عتمان    | هوميرو <i>س</i>           | ۰۰۷– الإلياذة                                                           |
| علاء السياعي          | نخبة                      | ١٥٧- الإسراء والمعراج في تراث الشعر الفارسي                             |
| نمر عاروری            | جمال قارصلى               |                                                                         |
| محسن يوسف             | إسماعيل سراج الدين وأخرون | ٧٥٣- التنمية والقيم                                                     |
| عبدالسلام حيدر        | أنّا مارى شىيمل           | ٤٥٧- الشرق والغرب                                                       |
| على إبراهيم منوفي     | أندرو ب. دبیكى            | ٥ ٥٧ تاريخ الشعر الإسباني خلال القرن العشرين                            |
| خالد محمد عباس        | إنريكي خاردييل بونثيلا    |                                                                         |
| أمال الروبى           | باتريشيا كرون             |                                                                         |
| عاطف عبدالحميد        | بروس روبنز                | ٧٥٨- الإحساس بالعولمة                                                   |
| - •                   |                           |                                                                         |

| -۷٥٩             | النثر الأردى                               | مولوی سید محمد                | جلال الحفناوي                         |
|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| -٧7.             | الدين والتصور الشعبى للكون                 | السبيد الأسبود                | السبيد الأسبود                        |
| 177-             | جيوب مثقلة بالحجارة (رواية)                | فيرجينيا وولف                 | فاطمة ناعوت                           |
| <b>7</b> 77      | المسلم عدوًا و صديقًا                      | ماريا سوليداد                 | عبدالعال صالح                         |
| -٧٦٣             | الحياة في مصر                              | أنريكو بيا                    | نجوى عمر                              |
| 3 FY-            | ديوان غالب الدهلوي (شعر غزل)               | غالب الدهلوى                  | حازم محفوظ                            |
| ~V70             | ديوان خواجة الدهلوى (شعر تصوف)             | خواجة الدهلوى                 | حازم محفوظ                            |
| <b>LLA</b>       | الشرق المتخيل                              | تبيري هنتش                    | غازى برو وخليل أحمد خليل              |
| -V7V             | الغرب المتخيل                              | نسيب سمير الحسيني             | غازی برو                              |
| <b>A 7 V V -</b> | حوار الثقافات                              | محمود فهمى حجازى              | محمود فهمي حجازى                      |
| -٧٦٩             | أدباء أحياء                                | فريدريك هتمان                 | رندا النشار وضياء زاهر                |
| -٧٧.             | السيدة بيرفيكتا                            | بيئيتو بيريث جالدوس           | صبرى التهامي                          |
| -٧٧١             | السيد سيجوندو سومبرا                       | ريكاردو جويرالديس             | صبرى التهامي                          |
| -٧٧٢             | بريخت ما بعد الحداثة                       | إليزابيث رايت                 | محسن مصيلحي                           |
| -٧٧٣             | دائرة المعارف الدولية (جـ٢)                | جون فيزر وبول ستيرجز          | بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى           |
| -٧٧٤             | الديموقراطية الأمريكية: التاريخ والمرتكزات | مجموعة من المؤلفين            | حسن عبد ربه المصرى                    |
| -VVo             | مرآة العروس                                | نذير أحمد الدهلوى             | جلال الحفناوي                         |
| <b>L</b> AA-     | منظومة مصيبت نامه (مج١)                    | فريد الدين العطار             | محمد محمد يونس                        |
| -VVV             | الانفجار الأعظم                            | جيمس إ، ليدسى                 | عزت عامر                              |
| -٧٧٨             | صفوة المديح                                | مولانا محمد أحمد ورضا القادرى | حازم محفوظ                            |
| -٧٧٩             | خيوط العنكبوت وقصص أخرى                    | نخبة                          | سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشم |
| -٧٨.             | من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠           | غلام رسول مهر                 | سمير عبد الحميد إبراهيم               |
| -٧٨١             | الطريق إلى بكين                            | هدی بدران                     | نبيلة بدران                           |
| -٧٨٢             | المسرح المسكون                             | مارفن كارلسون                 | جمال عبد المقصود                      |
| -٧٨٣             | العولمة والرعاية الإنسانية                 | فيك جورج وبول ويلدنج          | طلعت السروجي                          |
| -٧٨٤             | الإسباءة للطفل                             | ديفيد أ، وولف                 | جمعة سيد يوسف                         |
| -VA0             | تأملات عن تطور ذكاء الإنسان                | كارل ساجان                    | سمير حنا صادق                         |
| 7 <b>X</b> V—    | المذنبة (رواية)                            | مارجريت أتوود                 | سحر توفيق                             |
| -٧٨٧             | العودة من فلسطين                           | جوزيه بوفيه                   | إيناس صادق                            |
| -٧٨٨             | سر الأهرامات                               | ميروسلاف فرنر                 | خالد أبو اليزيد البلتاجي              |
| -٧٨٩             | الانتظار (رواية)                           | هاجين                         | منى الدروبي                           |
| -٧٩.             | الفرانكفونية العربية                       | مونيك بونتو                   | جيهان العيسوى                         |
| -٧٩١             | العطور ومعامل العطور في مصر القديمة        | محمد الشيمي                   | ماهر جویجاتی                          |
| -V9Y             | دراسات حول القصص القصيرة لإدريس ومحفوظ     | منى ميخائيل                   | منى إبرأهيم                           |
| -٧٩٣             | ثلاث رؤى للمستقبل                          | جون جريفيس                    | رعوف وصفى                             |
| -٧٩٤             | التاريخ الشعبي للولايات المتحدة (جـ٢)      | هوارد زن                      | شعبان مكاوى                           |
| -٧90             | مختارات من الشعر الإسباني (جـ١)            | نخبة                          | على عبد الروف البمبي                  |
| 7PV-             | أفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن           | نعوم تشومسكي                  | حمزة المزينى                          |
|                  |                                            |                               |                                       |

| طلعت شاهين                  | نخبة                               | الرؤية في ليلة معتمة (شعر)                        | -٧٩٧   |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| ي<br>سميرة أبو الحسن        | كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد        | الإرشاد النفسى للأطفال                            | -V9A   |
| عبد الحميد فهمى الجمال      | آن تيلر                            | سلم السنوات                                       | ٧٩٩    |
| عبد الجواد توفيق            | میشیل ماکارثی                      | قضايا في علم اللغة التطبيقي                       | -4     |
| بإشراف: محسن يوسف           | تقرير دولى                         | نحو مستقبل أفضل                                   | -4.1   |
| <br>شرين محمود الرفاعي      | ماريا سوليداد                      | مسلمو غرناطة في الآداب الأوروبية                  | -A. Y  |
| عزة الخميسى                 | توماس باترسون                      | التغيير والتنمية في القرن العشرين                 | -1.4   |
| درويش الطوجي                | دانييل هيرڤيه-ليجيه وچان بول ويلام | سوسيولوجيا الدين                                  | -A. £  |
| طاهر البربرى                | كازو إيشيجورو                      | من لا عزاء لهم (رواية)                            | -A. o  |
| محمود ماجد                  | ماجدة بركة                         | الطبقة العليا المترسيطة                           | 7 · A- |
| خيرى دومة                   | ميريام كوك                         | یحی حقی: تشریح مفکر مصری                          | -A.Y   |
| أحمد محمود                  | ديفيد دابليو ليش                   | الشرق الأوسط والولايات المتحدة                    | -4.4   |
| محمود سيد أحمد              | ليو شتراوس وجوزيف كروبسى           | تاريخ الفلسفة السياسية (جـ١)                      | -۸۰۹   |
| محمود سيد أحمد              | ليو شتراوس وجوزيف كروبسى           | تاريخ الفلسفة السياسية (جـ٢)                      | -A1.   |
| حسن النعيمي                 | جوزيف أشومبيتر                     | تاريخ التحليل الاقتصادي (مج٢)                     | -A11   |
| فريد الزاهي                 | ميشيل مافيزولي                     | تأمل العالم: الصورة والأسلوب في الحياة الاجتماعية | -X\Y   |
| نورا أمين                   | أئى إرثو                           | لم أخرج من ليلي (رواية)                           | -114   |
| أمال الروبي                 | نافتال لويس                        | الحياة اليومية في مصر الرومانية                   | ٠٨١٤   |
| مصطفى لبيب عبدالغنى         | هـ. أ. ولفسون                      | فلسفة المتكلمين (مج٢)                             | -410   |
| بدر الدین عرودکی            | فيليب روچيه                        | العدو الأمريكي                                    | 71A-   |
| محمد لطفي جمعة              | أفلاطون                            | مائدة أفلاطون: كلام في الحب                       | -۸۱۷   |
| ناصر أحمد وباتسى جمال الدين | أندريه ريمون                       | الحرفيون والتجار في القرن ١٨ (جـ١)                | -۸۱۸   |
| ناصر أحمد وباتسى جمال الدين | أندريه ريمون                       | الحرفيون والتجار في القرن ١٨ (جـ٢)                | -A19   |
| طانيوس أفندي                | وليم شكسبير                        | ميراث الترجمة: هملت (مسرحية)                      | -84.   |
| عبد العزيز بقوش             | نور الدين عبد الرحمن الجامي        | هفت بیکر (شعر)                                    | -741   |
| محمد نور الدين عبد المنعم   | نخبة                               | فن الرباعي (شعر)                                  | -444   |
| أحمد شافعي                  | نخبة                               | وجه أمريكا الأسود (شعر)                           |        |
| ربيع مفتاح                  | دافید برتش                         | لغة الدراما                                       |        |
| عبد العزيز توفيق جاويد      | ياكوب يوكهارت                      |                                                   |        |
| عبد العزيز توفيق جاويد      | ياكوب يوكهارت                      |                                                   |        |
| محمد على فرج                | دونالد پ.كول وثريا تركى            |                                                   |        |
| رمسيس شحاتة                 | ألبرت أينشتين                      |                                                   |        |
| مجدى عبد الحافظ             | إرنست رينان وجمال الدين الأفغاني   |                                                   |        |
| محمد علاء الدين منصور       | حسن کریم بور                       |                                                   |        |
| محمد النادى وعطية عاشور     | ألبرت أينشتين وليو بولد إنفلد      |                                                   |        |
| حسن النعيمي                 | جوزيف أ شومبيتر                    |                                                   |        |
| محسن الدمرداش               | فرنر شميدرس                        |                                                   |        |
| محمد علاء الدين منصور       | ذبيح الله صفا                      | كنز الشعر                                         | 378-   |
|                             |                                    |                                                   |        |

| علاء عزمى             |                               | تشيخوف: حياة في صور                           | -X7° o                        |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| ممدوح البستاوى        | مرثيدس غارثيا                 | بين الإسلام والغرب                            | -777                          |
| على فهمى عبدالسلام    | ناتاليا فيكو                  | عناكب في المصيدة                              | -X7V                          |
| لبنى صبرى             | نعوم تشومسكي                  | فى تفسير مذهب بوش ومقالات أخرى                | -848                          |
| جمال الجزيرى          | ستيوارت سين وبورين فان لون    | أقدم لك: النظرية النقدية                      | -129                          |
| فوزية حسن             | جوتهواد ليسينج                | الخواتم الثلاثة                               | -45.                          |
| محمد مصطفى بدوى       | وليم شكسبير                   | هملت: أمير الدانمارك                          | -131                          |
| محمد محمد يونس        | فريد الدين العطار             | منظومة مصيبت نامه (مج٢)                       | -A£ Y                         |
| محمد علاء الدين منصور | نخبة                          | من روائع القصيد الفارسى                       | -157                          |
| سمير كريم             | كريمة كريم                    | دراسات في الفقر والعولمة                      | -888                          |
| طلعت الشايب           | نيكولاس جويات                 | غياب السلام                                   | ه ۱۶۸-                        |
| عادل نجیب بشری        | ألفريد آدلر                   | الطبيعة البشرية                               | 73A-                          |
| أحمد محمود            | مايكل ألبرت                   | الحياة بعد الرأسمالية                         | -A £ V                        |
| عبد الهادى أبو ريدة   | يوليوس فلهاوزن                | ميراث الترجمة: تاريخ الدولة العربية           | -151                          |
| بدر توفیق             | وليم شكسبير                   | سونيتات شكسبير                                | -159                          |
| جابر عصفور            | مقالات مختارة                 | الخيال، الأسلوب، الحداثة                      | -۸٥٠                          |
| يوسىف مراد            | کلود برنار                    | ميرات الترجمة: الطب التجريبي                  | -۸٥١                          |
| مصطفى إبراهيم فهمى    | ريتشارد دوكنز                 | العلم والحقيقة                                | -AoY                          |
| على إبراهيم منوفى     | باسيليو بابون مالدونادو       | العمارة في الاندلس: عمارة المدن والحصون (مج١) | -105                          |
| على إبراهيم منوفى     | باسيليو بابون مالدونادو       | العمارة في الأنداس: عمارة المدن والحصون (مج٢) | -105                          |
| محمد أحمد حمد         | جيرارد ستيم                   | فهم الاستعارة في الأدب                        | -100                          |
| عائشة سويلم           | فرانثيسكو ماركيث يانو بيانوبا | القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى            | ア6人-                          |
| كامل عويد العامري     | أندريه بريتون                 | نادجا (رواية)                                 | $-\text{\rm AoV}$             |
| بيومى قنديل           | ثيو هرمانز                    | جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية            | $-\lambda_0\lambda$           |
| مصطفى ماهر            | إيف شيمل                      | السياسة في الشرق القديم                       | -109                          |
| لطيفة سالم            | القاضى فان بملن               | مصر وأوروبا                                   | ٠ ٢٨-                         |
| محمد الخولى           | جين سميث                      | الإسلام والمسلمون في أمريكا                   | 171                           |
| محسن الدمرداش         | أرتور شنيتسلر                 | ببغاء الكاكادو                                | 777                           |
| محمد علاء الدين منصور | على أكبر دلفى                 | لقاء بالشعراء                                 | 777                           |
| عبد الرحيم الرفاعي    | دورين إنجرامز                 | أوراق فلسطينية                                | 378-                          |
| شوقى جلال             | تيرى إيجلتون                  | فكرة الثقافة                                  | ٥٢٨-                          |
| محمد علاء الدين منصور | ، مجموعة من المؤلفين          | رسائل خمس في الآفاق والأنفس                   | アア人一                          |
| صبری محمد حسن         | ديفيد مايلو                   | المهمة الاستوائية (رواية)                     | ~X7V                          |
|                       | ساعد باقرى ومحمد رضا محمدى    | الشنعر الفارسني المعاصر                       | $\lambda \varGamma \lambda -$ |
| شوقى جلال             | روین دونبار وآخرون            | تطور الثقافة                                  | -/٦٩                          |
| حمادة إبراهيم         | نخبة                          | عشر مسرحیات (جـ١)                             | -44.                          |
| حمادة إبراهيم         | نخبة                          | عشر مسرحیات (ج۲)                              | - <b>X</b> V\                 |
| محسن فرجاني           | لاوتسو                        | كتاب الطاو                                    | -۸۷۲                          |

| بهاء شاهين                  | تقرير صادر عن اليونسكو   | معلمون لمدارس المستقبل                     | -474                  |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| ظهور أحمد                   | جاويد إقبال              | النهر الخالد (مج١)                         | -AV £                 |
| ظهور أحمد                   | جاويد إقبال              | النهر الخالد (مج٢)                         | -AV0                  |
| أماني المنياوي              | هنرى جورج فارمر          | دراسات في الموسيقي الشرقية (ج١)            | 7VA-                  |
| صلاح محجوب                  | موريتس شتيئثنيدر         | أدب الجدل والدفاع في العربية               | - <b>X</b> VV         |
| صبرى محمد حسن               |                          | ترحال في صحراء الجزيرة العربية (جـ١، مجـ١) | - <b>X</b> V <b>Y</b> |
| صبرى محمد حسن               | تشارلز دوتى              | ترحال في صحراء الجزيرة العربية (جـ١، مجـ٢) | -۸٧٩                  |
| عبد الرحمن حجازى وأمير نبيه | أحمد حسنين بك            | الواحات المفقودة                           | -44.                  |
| هويدا عزت                   | جلال آل آحمد             | التنويريون ودورهم في خدمة المجتمع          | -441                  |
| إبراهيم الشواربي            | حافظ الشيرازي            | ميراث الترجمة: أغاني شيراز (جـ١)           | -884                  |
| إبراهيم الشواربي            | حافظ الشيرازى            | ميراث الترجمة: أغاني شيراز (جـ٢)           | -444                  |
| محمد رشدی سالم              | باربرا تيزار ومارتن هيوز | تعلم الأطفال الصغار                        | -448                  |
| بدر عرودكى                  | جان بودريار              | روح الإرهاب                                | -440                  |
| ثائر دیب                    | دوجلاس روينسون           | الترجمة والإمبراطورية                      | アストー                  |
| محمد علاء الدين منصور       | سعدى الشيرازي            | غزلیات سعدی (شعر)                          | ~ <b>\\</b> \         |
| هويدا عزت                   | مريم جعفرى               | أزهار مسلك الليل (رواية)                   | -444                  |
| ميخائيل رومان               | وليم فوكنر               | ميرات الترجمة: سارتورس                     | -۸۸۹                  |
| الصفصافي أحمد القطوري       | مخدومقلي فراغى           | منخبات أشعار فراغى                         | -44.                  |
| عزة مازن                    | مارجريت أتوود            | مفاوضات مع الموتى                          | -491                  |
| إسحاق عبيد                  | عزيز سوريال عطية         | تاريخ المسيحية الشرقية                     | -A9Y                  |
| محمد قدرى عمارة             | برتراند راسل             | عبادة الإنسان الحر                         | -194                  |
| رفعت السيد على              | محمد أسد                 | الطريق إلى مكة                             | -195                  |
| يسرى خميس                   | فريدريش دورينمات         | وادى الفوضى (رواية)                        | ۰۸۹ ه                 |
| زين العابدين فؤاد           | نخبة                     | شعر الضفاف الأخرى                          | 7 <i>P</i>            |
| صبرى محمد حسن               | ديفيد جورج هوجارث        | اختراق الجزيرة العربية                     | -197                  |
| محمود خيال                  | برویز أمیر علی بهائی     | الإستلام والعلم                            | ۸۹۸-                  |
| أحمد مختار الجمال           | بيتر مارشال              | الدبلوماسية الفاعلة                        | -۸۹۹                  |
| جابر عصفور                  | مقالات مختارة            | تيارات نقدية محدثة                         | -4                    |
| عبد العزيز حمدى             | لی جاو شینج              |                                            | -9.1                  |
| مروة الفقى                  | روبرت أرنولد             | ألهة مصر القديمة وأساطيرها                 | -9.4                  |
| حسين بيومى                  | بيل نيكولز               | أفلام ومناهج (مج١)                         | -9.5                  |
| حسين بيومى                  | بيل نيكولز               | أفلام ومناهج (مج٢)                         | -9.8                  |
| جلال السعيد الحفناوي        | ج. ت. جارات              | تراث الهند                                 | -9.0                  |
| أحمد هويدى                  | هيربرت بوسنة             | أسس الحوار في القرآن                       | -9.7                  |
| فاطمة خليل                  | فرانسواز جيرو            | أرثر متعة الحياة (رواية)                   | -9.٧                  |
| خالدة حامد                  | دیفید کورنز <i>هوی</i>   |                                            | -9.1                  |
| طلعت الشايب                 | جووست سمايرز             | الفنون والآداب تحت ضغط العولمة             | -9.9                  |
| مى رفعت سلطان               | دافید س. لیندس           | بروميثيو <i>س</i> بلا قيود                 | -91.                  |
|                             |                          |                                            |                       |

| عزت عامر                     | جون جريبين                  | غبار النجوم                                 | -911        |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| یحیی حقی                     | روايات مختارة               | ميرات الترجمة: ترجمات يحيى حقى (جـ١)        | -917        |
| يحيى حقى                     | مسرحيات مختارة              | ميرات الترجمة: ترجمات يحيى حقى (جـ٢)        | -915        |
| يحيى حقى                     | ديزموند ستيوارت             | ميرات الترجمة: ترجمات يحيى حقى (جـ٣)        | -918        |
| منيرة كروان                  | روجر جست                    | المرأة في أثينا: الواقع والقانون            | -910        |
| سامية الجندى وعبدالعظيم حماد | أنور عبد الملك              | الجدلية الاجتماعية                          | -917        |
| إشراف: أحمد عتمان            | نخبة                        | موسوعة كمبريدج (جـ١)                        | -917        |
| إشراف: فاطمة موسى            | نخبة                        | موسىوعة كمبريدچ (جـ٤)                       | A1P-        |
| إشراف: رضوى عاشور            | نخبة                        | موسوعة كمبريدچ (جـ٩)                        | -919        |
| فاطمة قنديل                  | چين جبران وجبران خليل جبران | خليل جبران: حياته وعالمه                    | -97.        |
| ثريا إقبال                   | أحمدو كوروما                | لله الأمر (رواية)                           | 178-        |
| جمال عبد الرحمن              | میکیل دی إیبالثا            | الموريسكيون فى إسبانيا وفى المنفى           | -977        |
| محمد حرب                     | ناظم حكمت                   | ملحمة حرب الاستقلال (شعر)                   | -975        |
| فاطمة عبد الله               | كريستيان دى روش نوبلكور     | حتشيسوت: عظمة وسحر وغموض                    | -972        |
| فاطمة عبد الله               | کریستیان دی روش نوبلکور     | رمسيس الثاني: فرعون المعجزات                | -940        |
| صبرى محمد حسن                | تشارلز دوتى                 | ترحال في صحراء الجزيرة العربية (جـ٢، مجـ١)  | 77P-        |
| صبرى محمد حسن                | تشاراز دوتى                 | ترحال في صحراء الجزيرة العربية (جـ٢، مجـ٢)  | <b>-97V</b> |
| عزت عامر                     | كيتى فرجسون                 | سجون الضوء                                  | A78-        |
| مجدى المليجي                 | تشارلس داروین               | نشأة الإنسان (مجـ١)                         | -979        |
| مجدى المليجي                 | تشارلس داروین               | نشأة الإنسان (مج٢)                          | -95.        |
| مجدى المليجي                 | تشارلس داروین               | نشأة الإنسان (مجـ٣)                         | -951        |
| إبراهيم الشواربي             | رشيدالدين العمرى            | ميراث الترجمة: حدائق السحر في دقائق الشعر - | -927        |
| على منوفي                    | كارلوس بوسونيو              | اللاعقلانية الشعرية                         | -922        |
| طلعت الشايب                  | تشارلز لارسون               | محنة الكاتب الأفريقي                        | 378-        |
| علا عادل                     | فولكر جيبهارت               | تاريخ الفن الألماني                         | -950        |
| أحمد فوزى عبد الحميد         | إد ريجيس                    | بيولوجيا الجحيم                             | -927        |
| عبدالحي سالم                 | أحمد ندالو                  | هيا نحكى (قصيص أطفال)                       | -927        |
| سعيد العليمى                 | بيير بورديو                 | الأنطولوچيا السياسية عند مارتن هيدجر        | -981        |
| أحمد مستجير                  | ستيفن جونسون                | سجن العقل                                   | -989        |
| علاء على زين العابدين        | مجموعة مقالات               | اليابان الحديثة: قضايا وأراء                | -98.        |
| صبرى محمد حسن                | أى كويئى أرماه              | الجماليات لم يولدن بعد                      | -981        |
| وجيه سمعان عبد المسيح        | إريك هويسبوم                | القرن الجديد                                | -9 £ Y      |
| محمد عبد الواحد              | مختارات من القصمص الأفريقية | لقاء في الظلام                              | -988        |
| سمير جريس                    | باتريك زوسكيند              | الكونتراباص                                 | -988        |
| ثريا توفيق                   | چان چاك روسو                | ميراث الترجمة: أحلام يقظة جوال منفرد        | -960        |
| محمد مهدى قناوى              | ميشيل ليريس                 | الزار ومظاهره المسرحية في إثيوبيا           | 739-        |
| محمد قدرى عمارة              | برتراند راسل                | ماوراء المعنى والحقيقة                      | -984        |
| فرید چورچ بوری               | رونالد أوليفر وأنتونى أتمور | أفريقيا منذ عام ١٨٠٠                        | -981        |

| -989 | مقبرة الصدأ                                        | أندريه فيش                                | نافع معلا                      |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| -90. | فى علم الكتابة                                     | چاك ديريدا                                | منى طلبة وأنور مغيث            |
| -901 | الاتهام (رواية)                                    | فريدريش دورينمات                          | عماد حسن بکر                   |
| -907 | العبد ومسرحيات أخرى                                | أميرى بركة                                | تعيمة عبد الجواد               |
| 708- | مختارات من الشعر الإسباني (جـ٢)                    | نخبة من الشعراء                           | على عبد الرعوف البمبي          |
| -908 | الاصول الاجتماعية للسياسة التوسعية في عهد محمد على | فرد لوسون                                 | عنان الشهاوي                   |
| -900 | الطب والأطباء                                      | سيلفيا شيفولو                             | ماجدة أباظة                    |
| -907 | نعم، ليست لدينا نيوترونات                          | أ. ك. ديوني                               | · · ·<br>سمير حنا صادق         |
| -9°V | الحركات الاجتماعية: (١٧٦٨-٢٠٠٤)                    | تشارلز تلى                                | ۔۔<br>ربیع وہبة                |
| -901 | أصوات على هامش الحرب                               | مريام كوك                                 | صلاح حزین<br>صلاح حزین         |
| -909 | الموريسكيون في الفكر التاريخي                      | ميغيل أنخيل بونيس                         | وسام محمد جزر                  |
| -97. | محمد على الكبير                                    | الأمير عثمان إبراهيم وكارولين وعلى كورخان |                                |
| 189- | ميراث الترجمة: شعر الرعاة                          | مختارات من الأدب اليوناني                 | محمد صقر خفاجة                 |
| -977 | مدخل إلى الفلسفة                                   | وليام جيمس إيرل                           | ء<br>عادل مصطفی                |
| -977 | منتخبات شعرية                                      | حسن رضا خان الهندى                        | فاطمة سيد عبد المجيد           |
| -978 | أصول التطرف                                        | کیمبرلی بلیکر                             | هبة رعوف وتامر محمد عبد الوهاب |
| -970 | روح مصر القديمة                                    | آنا رویز                                  | إكرام يوسف                     |
|      |                                                    |                                           |                                |

رقم الإيداع ٢٠٠٥/٢٠٩٨٥

الترقيم الدولي 9-1447-99 I.S.B.N. 977

